المنالفيطين في في شرح أحاديث خيرالبرت مرت صحيح الإمام المفادعي

تأكيفك المؤمام العكرمة شمس للتين محكم المؤمام العكرمة شمس للتين محكم المستفيرة على المستفيرة المؤلفة المؤلفة

حَقَقَهُ وَخَرَّجَ اُحَادِيْنِهِ اَحْمِد فَتَحْجِرِ عَكَبُدالرِّحِلْن

المجنع الأولت

مت نشورات محس تعلی کے بیانورٹ دار الک نیب العلمیة سیروت میسکان

حنوات التحاوية بيان المامية الحقوق محفوظة Copyright All rights reserved

Tous droits réservés

#### Exclusive rights by

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liban

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur.

الطبعـة الأولى 2004 م-1870 هـ

#### دارالكنبالعلمية. كئرت : ابكاه

رمل الطريف – شارع البحتري – بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون – القبة – مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ٨٠٤/١١/١٢/١٣ ( ١٩٦٠) صندوق بريد: ٤٣٤٤ – ١١ بيروت – لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Rami Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com

المجالس الفرائي المرات المرات

# المالخ المال

## مقدمة التحقيق

الحمد لله رب العالمين، مالك الملكوت، الحي الذي لا يموت، سبحانه هو القاهر فوق عباده، وله الخلق والأمر، وإليه مآل كل حي، يطمئن أهل «المجالس» بذكره، و«شرح» صدور عباده الموحدين بكلمة التوحيد، ووعدهم الحسني وزيادة، وبشرهم بجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.

وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين «خير البرية»، سيدنا محمد «الواعظ» لأمته والفاتح لما أغلق من العلوم والأفهام، المبعوث بمنهج «صحيح» معصوم عام شامل، فحمع القلوب على الإيمان ودل الناس على الخير وما فيه من صلاح العباد، فما من مسلم إلا حصلت له بركة هذا النبيّ العربي بوعظه وإرشاده، ويا سعد المسلم إذا التزم منهجه ونحل من الخير الذي أتى به.

وارض اللهم عن الآل والأصحاب والأتباع والأولياء والصالحين والذين تناقلوا الشرع الحنيف، والحديث الشريف، كابراً عن كابر إلى أن وصل إلينا مصوناً عن التبديل والتحريف، وخصوصاً علماء الحديث وفي مقدمتهم الإمام العامل أمير المؤمنين في الحديث الإمام «محد بن إسماعيل البخاري».

و بعد.

فليس هناك سعادة تغمر القلوب، وتشرح الصدور كتلك السعادة عندما يقرأ المسلم القرآن الكريم، وتليها سعادة أخرى عندما يقرأ المسلم حديثاً نبوياً شريفاً، فيا سعد من قرأ ومن فهم، ووعى وعمل، وبلغ ما قرأ فإن رسول الله وعده بنضارة في وجهه فقد قال في حديثه: «نضو الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فوب مبلغ أوعى من سامع». (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٣٥، رقم ٢٦٥٧) عن عبد الله بن مسعود، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه أيضاً أحمد في المسند (٤٣٦/١، رقم ٤١٥٧)، وأبو يعلى في مسنده (٣٢/٩، رقم ٢٢٣٥)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٣٣/٥، رقم ٥١٧٩)، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول (١٧/٤)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (٢٨/٢)،

ويا سعد الواعظ بذلك فإنه يحمل الحديث ليعظ به الناس، فهو إن شـــاء الله مـــن أولئك الذين ينضر الله وجوههم.

وينبغي للواعظ أن يعلم أن رسولنا على قائد لدولته، ومن رجاحة عقله واتزانه حث المسلم في دولة الإسلام أن يحافظ على التراث، وأن يهتم بالميراث، وميراثه السيس بدرهم ولا دينار، وما هو بذهب أو فضة، وإنما هو أعلى وأغلى، وأرفع وأسمى، وأتم وأكمل، فميراثه كتاب مقروء وهو القرآن، ومنهج حياة وتطبيق لهذا الكتاب وهي السنة.

فها هي السنة المشرفة منهج متكامل، وطريق لا عوج فيه ولا أمتا، تطل علينا بالعقائد وأركان الإيمان والإسلام، وتضع أيدينا على أخلاقيات النبوة، والآداب والفضائل، وتزودنا بدعائم الدين، وتبصرنا بمعاملات العباد، وتحدينا إلى ما نحار فيه من مسائل الغيب والحساب والعقاب والجنة والنار، ولا شك أن كل هذه الموضوعات كلها ينبني عليها الوعظ والإرشاد في كل أرجاء الدنيا، والواعظ العامل هو الذي يأخذ بالمنهج النبوي، ويدعو الناس على بصيرة كما كان عليه المصطفى

فارتباط السنة بالوعظ والإرشاد ارتباط وثيق، فعليها ينبني الوعظ والإرشاد، ومنها يأحذ المربيين مناهج التربية السليمة، ومنها أيضاً يأحذ أيضاً أصحاب المناهج الأحلاقية مناهجهم.

فسنة نبينا حياتنا ومعاملاتنا وأخلاقنا وفضائلنا بجميع حوانبها، لذا فطن علماء السلف في عصور مختلفة إلى كتابة الحديث وتدوينه والتصنيف فيه حتى يجمعوا هذا المنهج النبوي، ويضموا إليه آثاراً عن صحابته لأنهم عاصروه في فلا يخرج من فمهم علماً إلا على وفق ما تعلموه منه في وهذه الأحاديث والآثار تكون منهجاً للمسلمين في أنحاء البسيطة.

<sup>=</sup> والرافعي في التدوين (٢٢١/١).

وأخرجه أبو داود في سننه (٣٢٢/٣، رقم ٣٦٦٠) وابن ماجه في سننه (٨٤/١، رقم ٢٣٠)، والدارمي في سننه (٨٦/١، رقم ٢٢٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٤٣/٥، رقم ٤٨٩٠) عن زيد بن ثابت.

وأخرجه الحاكم في المستدرك (١٦٤/١، رقم ٢٩٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (١٩٢/٣) عن النعمان بن بشير.

قال العجلوني في كشف الخفاء (٢٣/٢): رواه أصحاب السنن وغيرهم بطرق كثيرة وألفاظ مختلفة عن ابن مسعود رضى الله عنه وغيره.

وينبغي أن نفرق بداية بين كتابة الحديث وتدوينه والتصنيف فيه، فكتابة الحديث المقصود بها أن السلف جمعوا السنة دون ترتيب ولا تبويب جمعوها من الصحائف المكتوبة وكان ذلك على عهد الصحابة والتابعين.

أما التدوين وهي مرحلة جمع فيها ما كتب من السنة وما تناثر هنا وهناك، ورتبت على الموضوعات أو على مسانيد الصحابة، ومنهم من رتب على غير ذلك وكانست هذه المرحلة في مطلع القرن الثاني الهجري إلى نهايته.

أما التصنيف ففيه كتبت السنة، ولكن بترتيب أدق مع فوائد علمية أخرى كالجمع بين الناسخ والمنسوخ لبيان النسخ، أو الجمع بين العام والخاص، أو انتقاء المقبول مسن المردود وكان ذلك في القرن الثالث الهجري<sup>(1)</sup>.

ومن هذه الإلماحة اليسيرة علمت أن العلماء قد اهتموا بالسنة منذ عصر الصحابة إلى أن صنف العلماء في السنة في القرن الثالث الهجري، وبان لك أيضاً أن من كتب الحديث أو دونه أو صنف فيه على طول هذه الفترة كان ينتهج منهجاً متميزاً عن غيره، ارتضاه لنفسه خدمة للسنة المشرفة فظهرت مسميات عديدة فظهرت: الصحاح، والسنن، والمسانيد، والمستخرجات، والمستدركات، والتواريخ، والمشيخات، والمصنفات، والمعاجم، والجوامع، والأطراف، وكل هذه المسميات المتنوعة والمتباينة تنبع من معين واحد وهو السنة، وهذا هو وجه ارتباطها ببعضها فهي محاسن بعضها من بعض نبعت من نمر واحد.

وإذا وجهنا كلامنا على الصحاح فخير ما نبدأ به صحيح البخاري، فإن صحيح البخاري كان درة القرن المبارك، ولم يجد البخاري كان درة القرن الثالث الهجري، وبركة العلماء في هذا القرن المبارك، ولم يجد كتاباً شهرة مثل هذا الكتاب، وكثرت حوله الشروح والتعليقات نظراً لأهمية موضوعه.

ثم يليه في المرتبة صحيح الإمام مسلم الذي اجتمع بمحمد بن إسماعيل البحاري رضي الله عنه واستفاد منه، ونافح عنه وقدمه على نفسه وعاب من هاجمه.

ولصحيح مسلم هو الآخر مكانة عالية، ومقام رفيع بين أوساط العلماء في كل زمان، فقد أجمع العلماء على أنه أمر وهو ألهم قالوا: «صحيح البحاري ومسلم أصح الكتب بعد القرآن الكريم» وأقول: مع الفارق بينهما وبين القرآن الكريم، فالقرآن أعلى

<sup>(</sup>١) انظر السنة النبوية مكانتها، عوامل بقائها، تدوينها (ص ١٢٥)

من أن يوصف بالصحة فقط فهو موصوف بإعجازه وبلاغته التي ألجمت أساطين البيان في كل زمان، وأهرت العقول في كل مكان قديماً وحديثاً، إلا أن هذه المقولة إن قيلت فإنما قيلت لأن ما يحمله الصحيحان كلام من لا ينطق عن الهوى إن هـو إلا وحـي يوحى.

وإذ كنا نقدم هذا الكتاب «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية مسن صحيح أبي عبد الله البخاري» لشمس الدين السفيري، فينبغي أن نعلم أولاً أن صحيح البخاري أولاه العلماء بالشرح والتحليل، وأوسع الشروح لصحيح البخاري هذا الشرح العظيم المسمى: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» فكان فتحاً من الباري على مؤلفه ابن حجر العسقلاني حتى قيل: «لا فتح بعد الفتح».

وبعد: فإننا نقدم هذا الكتاب للوعاظ، والمربيين، والمرشدين في أمة الإسلام، لأنه المحالس وعظية وإرشادية معتمدة على بعض أحاديث في أصح الكتب بعد القرآن الكريم وهو صحيح أبي عبد الله البخاري.

وأهم ما يميز هذا المصنف الرائع أن فيه ثروة وعظية كبيرة لا يستغني عنها واعظ أو مرشد، فمن رام إلى النصح والإرشاد عن طريق الأحاديث ففي الكتاب بغيته، ومن أراد أن ينصح بقصص السابقين من علماء الدين وأرباب المذاهب بإيراد مناقبهم فإنسه سيجد في هذا الكتاب ما يريد، وإذا أراد أن ينصح عن طريق مثالب الغاوين من العصاة والهالكين ترغيباً وترهيباً فإنه سيجد ذلك أيضاً في هذا المصنف الرائع.

وناهيك عن شعر الواعظين الذي ووشح السفيري كتابه به، فحاء مرجعاً مهما للدعاة والواعظين، ونحن نوقن أن القارئ لا يمل من القراءة فيه وذلك لحسن عرضه، وبلاغة موعظته.

## مخطوطة الكتاب:

وقد وقفنا على مخطوط هذا الكتاب في دار الكتب المصرية وقد عنونوا لـــه هــــذا العنوان: «شرح الجامع الصحيح» -حديث تيمور - برقم (٢٠٣) ويقــع في مجلـــدين ضخام، الأول يقع في (٣٥٠) ورقة ذات صفحتين، والثاني يقع في (٢٥٠) ورقة ذات صفحتين وعنوانه كتب هكذا في الفهارس.

وكتب على غلافه: «كتاب شرح البخاري الشريف تأليف العالم العلامة والبحر الفهامة المحدث الصوفي شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد بن الدين بـن ولي الله شهاب الدين السفيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه والمسلمين أجمعين أمين.

ترجمة لمؤلفه: الإمام السفيري الأصل، حلبي المنشأ، الشافعي المذهب، مولده سنة ٨٧٧ سبع وسبعين وثمانمائة، توفي بحلب أيضاً ودفن في مقبرة خارج باب المقام وعليه قبة وكانت وفاته سنة ٢٥٩ ستة وخمسين وتسعمائة، قاله الشيخ الغزي في الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة.

دخل في ملكية المحازي أفقر العباد وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وكرمه عبد محمد ابن المرحوم عبد الحاج عبد الرحمن جحا غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وأودعت فيه شهادة أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عنه وعلى أزواجه الطاهرات شهادة أدخرها لي وديعة عند الله إلى يوم الدين، وأنا على ذلك من الشاهدين «حرر في نصف شوال ٢١١١».

وقبل أن نغادر الكلام على المخطوطة ينبغي أن نشير إلى أنه عرف بشرح البخاري، وقالوا في ترجمته: له شرح على البخاري، كما سنرى عن قريب عند الكلام على ترجمته، والسفيري نفسه لم يسمه بهذا الاسم، لأنه لم يستوعب كل ما في البخاري، ولكن نستطيع أن نقول إنه شرح موضوعي للبخاري اعتمد على الوعظ والإرشاد، في مجالس وعظية شرح فيها جملة من أحاديث صحيح البخاري، ولكننا وحدنا على الغلاف في حانب من هذا الاسم الذي أثبتناه.

## وكان عملنا في هذا السفر الجليل:

- قمنا بنسخ الكتاب من الأصل المخطوط.
- قابلنا بين النسخ و «الأصل المخطوط» فقمنا بمعالجة السقط الذي سقط عند النسخ.
- حافظنا على النص بدون إقحام كلام آخر، اللهم إلا لو كانت هناك مواطن فيها طمس وهي مواضع غير قليلة في المخطوط فاستكملناه من المراجع، على وفق المنهج العلمي الذي نسير عليه.
- كما ان هناك سقط من النسخة وخاصة في النقول من المراجع الحديثية فاستكملناه
   منها وأشرنا إلى ذلك في الهامش.
  - تصحيح العبارات والكلمات من الناحية اللغوية.
    - عزو الآيات إلى سورها وتحديد رقم الآية.

- تخريج الأحاديث النبوية والآثار الواردة في الأصل المخطوط.
- ترجمنا للسفيري، ولم نترجم للبخاري نظراً لأن السفيري ترجم له ترجمة وافية رائعة في أول المجالس من هذا الكتاب فاكتفينا بذلك منعاً للتكرار.
- أدرجنا كلام الحافظ ابن حجر في الفتح في بعض المواطن التي تحتاج إلى ذلك، وذلك لما رأينا أن المؤلف السفيري راعى المنهج الوعظي أكثر من المنهج التحليلي فكانت تفوت عنده بعض أجزاء من الحديث لم يتعرض لها بالشرح فأدرجنا كلام الحافظ في هذه المواطن إتماماً للفائدة وعموماً للنفع.
- عقدنا فصلاً بعد هذا التقديم وترجمة للسفيري نعرض فيه لمنهج الإمام البخاري في كتابه الصحيح حتى يكون القارئ على بينة، ونرى أن هذا ضروري، فربما أن يتعرض المصنف إلى الكلام على سمة معينة في منهج البخاري وهذا وقع كثيراً من المصنف السفيري فلا بد للقارئ من توطئة مختصة تعرفه منهج البخاري ليكون نافعاً في محله إن شاء الله عز وجل.
  - مادة هذا الفصل مستمد من مقدمة فتح الباري لابن حجر العسقلاني.
    - راعينا في التحقيق توثيق المراجع التي ينقل عنها المصنف.
- فإلى كافة المسلمين المهتمين بكتب التراث والوعظ والإرشاد نقدم هذا السفر العظيم، داعين الله تعالى أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه، ويجعلنا متبعين مهتدين برسولنا على وأن يشرح صدورنا بهذا السفر، وأن يجمعنا على الإيمان في يوم الجمع الذي لا ريب فيه (ربّنا لا تُؤَاخذُنا إن تسينا أوْ أَخْطَأْنَا ربّنا وَلا تَحْملْ عَلَيْنا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللهين من قَبْلنا ربّنا وَلا تُحملْنا ما لا طَاقَةَ لَنا به واعْف عَنَا واعْف عَنَا واعْف لنا وارد حَمْنا أنت مَوْلَانا فَانْصُرانا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: عَنَا وَاتْحُدْنا أَنتَ مَوْلَانا فَانْصُرانا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

المحقق

# نماذج من الأصل المخطوط

راسه الرحن الرحيم وعليهوكل سددياسالين وصالعه عاسيدنا عيدو الرومتيه اجعين الج الاقل في تحيد المفاري رض الدعنيد ونعمنا بروي وكرشي من عفسالله فانه كان منواكا براهاماء والهودياء والصائعين ويذكر المول آروالعلم أولطما تنزلال حدرة منزل على الراهدة فانجالتها اعداد ومنزمن وبالمكائة نترل عليهما الرحنركا ينزل لمطرمن لسمآ تشذخل العصاة عبال العلماء مذنبين ومنصر فون مغفو والعمرالان فكانستغفوط عرسا فاسولعاد سأغنط اناس تغلل ينظرالهم فيغفرللعالد والمستدع والمعبالهم فكيف لايخب عشعت والرامم واهدتعالى بسبهم منزل الرحة على كليث مصملكل النى فيعاذ كرهم وكذاذكواهل اكنروالعلاح معلب بعال معلا تنتفع بالكضور عندهم فانه من حالس الاحتيار سلم ومن حالس الإشار نعم وسن جالس العلام عنم تفعنا العديم والعادين وف العلام على البسملة والبيدا بشبه فنتول اماسبدفهوا بوعبد المصحدين اسعيد بن ابراهم بن المغيرة بن روزية الجعنى وحده بردرية كان فارسب موسياعي ديل قومه مات ولم سلم وردن بالفظة بغاوية ومعناه بالعرب الزاوع وجده المفيرة ولدب ريدكان فعوسا ولكف اسلم على مد المحان الجعنى والا بحادى فلمدا بغال المعادى المحمد لكو جدة المغيرة اسلم على بدالهان المحفى عملا مذهب من موك إن على المعلى ودشيع كان والاؤه له وحده الراهيم قال عدث بهسهم بن جرلع مُغنف على شخاص احباده واحاق لدة اسماعيل فاسة كانامن فياوالناش دضي الدعشه حضران كابروسم متصعر كالاما مالك وحادبن زميد وصعب عبدائه بن المبادك ومات والبعاري صفر فنشاف عرامه وكأمن رضى الله عنها عجابة الدعوة ومن كواشه المالمعاد عيد مكرة وصغره فرات اسه فى المنام الراهم الخلط عليه المسلاة والسلام ففال لهاباه شده قدر دُالله على الشك مصره بلم

و وانداد السلام لله والما الفليك يوم العيناك الموالمس . م رايسه الذي لا كلمه الله فادره عليه والاعن اصدر عان لم يع من وصول على بن عنان التطوال الاتصال فلا يحلوا المان نفع عينان عليموام فان معلال فذنب فكبرة وريمانع لف المك بنداك فنهال فالمربع معفروسل وانكان مساخلفها ونشي بشفول المنك متفكماعن اكنووف كتذم فريحاس نادلهمامالا حزايتا وتكشيهم المالا يوزال فلفه فات دالاسانين فافدمناذات فاحتنا بعباييب مفظ اللسان روادارد مشرسان والماءفاعلم اناس المتعدل والت استألا لومي كالى فان العدادات كلها الخاليعان فاقتال يحرث وفء الملام العدالي وسيقر وسياله علام وسلم ومكرة فالمناوالمصود فانالسنهم ماع المستخصريات لثالله فالمنتدون المرف رجليات اعزالم والمهراف الولاطلة فالسوالله سلفات عليدوسام فالطاع ويطوا خطوة الاسالعنها ماذا اداد بهرافي كالعيشنان وزاعها للنظروالا ذفاق لمفاحها الاستماع والمساق فناها فملام والبدرناه البطش والتجلي اهاأتخطاء

نسم المع الرحيم الجداله دب المالمين والعلاة والهم علم والعادية المجاس الستابع والأربع ولن ف فواندم علط مبتيع الماء الصابع البنيه والله عليه وسلم وفوابدا وكر احكام الكالب باب الفارسي باس بون فأ أوحد في المساولي فرسيت فالالعلما وبسع الماء فهبن اصابعه المشرسنة معيزة من مجوزانه الماه وة الني رواه اللثفائ من العدوا كالتبوعث . أعطالة نيوع والكافذ عن الصمتابذ الفيم شاهد واذلك ف والمناجماع آلمسأبين ومج مالعسا ورففول وحادث هباوه العقبواى وحكل وفئها والمقيغ ان اصحاب وسول المسيع الله علب وسيع خُعَدوا الماء عُوْ النمسوه حُسَمَ بيطيروه وكاذ وسيول المه صياس على وسلم في والشا الوفف بالزولا وعوسوق مالت دينزو فيد دحل وذك صلاة العصر فائي دسنول الله صلى المت على وسالم وسنواى جا الرجل من الصعابة ما وفليك ل الموصن وشع دوابه فاستلام فالمنهم فيااب مراء يسرونونسأ صليامه عبشر وسنرشم مواصا بعبرال ومغبرعا لغدج فسنغراذ يدسط كفدونه صلى الله عليه وسلم فقم اصابعه وف رواينران المادالذى حاربدالرج لكان مندار وصنوارهل واحداي فعضع ميلحا لمبارك وبروام للناس ان دنيع فالمسترفالسب السراوى الدريث فرانب الماءينس من شخف اصابعر والمناسط وسلوا المذربيج وسفيلبيان بيماافاد نرحنى فالمسنى حق توصف

و ما الما و الما

الذنهم عندا خوهدوه وكنادزعن العرب والسيكاني يفينض إنيالا خرايضا بوضالا فالمهوم المفاق أعند الملف الظرونية بمعنى والالفائية خاصلر فكانة كالدالمذينهم فياحرهم وتال النووي سنن في ل عندا عَرَهم منى ، الى قال وهي لعنه أى والمعنى على فولد منى تؤصنوا المعندا فرم وأعنوسر الكرمان من وجوه الاردان ورود من بهعنى ل شاد فلما ونعم وضعيع لكملام اشارا أدالي لإجوزان فدخل على عند كريزان ماسد الم مخالية كما فيلها فيلزم خروج من عندي إحراهم عندود الهرما وى اعتراضاً اما اعتراضه الاول وعوان مرادود من بعني الي شاذ فلم او بع فهنج التعلام فرده بغوله لازه المشذوذ لايناى عضاصنراسنع ألاواحظ أعثراصه إلثان وهوان الملاجوزان ندخل علىعند فيع ه مغولت كالمانفسيها للمنشعض كالمحاعد بأمن والنضهين لايعنس واماأعلم صنر الثالث وهوان ماسعال مخالف كمافدلها فيلزم حنروج من عنداخرهم عيتر فاؤدة ومنولد وقرينيترادادة المهوم لأنيناني ومولها مدالعامين وقفله فالهيا لما دينيد فالالعلماء في يذبع فلات المان فني اليا الموس -ومنهاوكسرها وموتاه عررع وحانى روالديمورس بين اصابعم ونق رواميرا حرى يتنبع وفع والباخرى بينفع من آسا معد كامتاً المعيون وألاصيابعج عاصبع وجبها عضرلما فكسراهبزة وضهها وفنعها مرفخ الباءوصهما وكسرها فيح لسعد والعائثة اصبوع وقدمنطه حنصانا خاشين مالاك ففائس كتليب باصهيمه تكزهزنه مزغير فيدج الوصبوع فريكلا وافعي لغانهاالعشره أصبع بكسوالهزة وفنخ اليادفالة فالدين مسبيب في المناه الماكان ينبع من نفس اصامع رام لا فاللينووي يجبر المناه اله وينبرقولان احدهما الذكالير بجرج من نفس لصابعه أن الله تعا كان يكترالمادف واندوصارين ورس بين اصاغيم لامن نفسه

رایا نیم ارسابعراند ارسابعراند

وكلاهماسعية وظاهرة والمه باهدة والمرالملها على المعلوالا ول

والمعردا ان المعناه المسيام ووفئنا العديد المعالمين وسلى وتغينه المداعة والمبالي والأيام بارب العالمين وسلى السعل ميدنا ومولانا تحد و عسل المدوسيم وسلم كلماذكم الذاكرون وغذاع في ذكره المعافلون المابي المدين المين المبالي وقسل الميونة نها والمثاون المابي المدين المين المبالية مقا المنسخة الشميعة الميمونة نها والمثار المبالية الميمونة نها والمثار المبالية المحدى وهنسين ومانين والعن من شهور سيال المبالية المحدى وهنسين ومانين والعن من شهور سيال المبالية المحدى وهنسين ومانين والعن من المحيمة المالية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمنابية والمالية والمنابية والمناب

وذا على بعد شيخ واستاذى وابو فلبى المعالم المجليل المسيدانشي عبد المعادر افندى بن المسيدانشيخ عيد إليالنو المعادرة من فطف المعارفين المعارفين المعارفين المعارفين المعارفين المعارفين المعارفين اجمعين المحتل المعارفين اجمعين المحتل وصحاله على ينا وسحاله على ينا وصحاله على ينا وصحاله على ينا وصحاله على ينا وسحاله ينا وسحاله على ينا وسحاله ينا وسحاله ينا وسحاله على ينا وسحاله ينا وسحا

الصفحة الأخيرة من المجلد الثابي

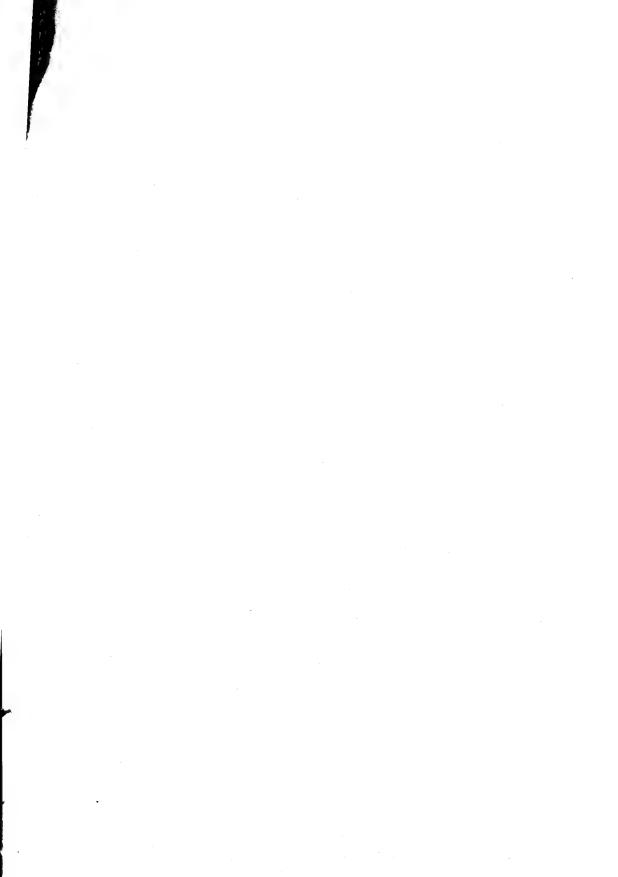

## ترجمة المصنف

#### نسبه وموطنه ومذهبه

هو: شمس الدين محمد ابن الشيخ زين الدين عمر ابن ولي الله الشيخ شهاب الدين السفيري الحلبي الشافعي، الإمام العلامة ولد بحلب سنة سبع وسبعين وثمانمائة.

وعرف به ناسخ كتابه هذا فقال: العالم العلامة والبحر الفهامة المحدث الصوفي شيخ الإسلام شمس الدين محمد بن أحمد ابن زين الدين ابن ولي الله شهاب الدين السفيري.

ثم قال: السفيري الأصل، حلى المنشأ، الشافعي المذهب.

## شيوخه وعلمه وسفره في تحصيل العلم

ومن أشهر شيوخه الحافظ الإمام حلال الدين السيوطي المتوفى سنة ٩٣٩ هـ، ونقل عنه كثيراً في مصنفه الذي بين أيدينا.

والعلاء الموصلي.

والكمال ابن أبي الشريف.

وكمال الدين محمد بن على القاهري الشافعي قاضي قضاة الشافعية بالديار المصرية الشهير بالطويل، قال صاحب الشذرات: وأحذ بحلب عنه الشمس السفيري.

وخليل بن نور الله المعروف بمنلا خليل الشافعي نزيل حلب، قال صاحب الشذرات وأكب على القراءة عليه بها جماعة منهم الشمس السفيري.

والبدر السيوفي، وغيرهم.

وأما عن طلبه للعلم وإقباله على شيوخه فقد قال بحم الدين الغزي في كتابه الكواكب السائرة، فقد أدرجه في الطبقة الثانية وقال: لازم العلاء الموصلي والبدر السيوفي في فنون شتى، وقرأ على الكمال بن أبي شريف في حاشيته على شرح العقائد النسفية، ورسالة العذبة له، وقدم مع أحيه الشيخ إبراهيم بن أبي شريف إلى دمشق فأجاز له ولبعض الدمشقيين، ثم إلى حلب فقرأ عليه بها رسالة محتصر الرسالة القشيرية له، وقرأ على البازلي تصديقات القطب، وعلى أبي الفضل الدمشقي في شرحه النزهة في الحساب، وعلى الشيخ محمد الداديخي في شرح الشاطبية لابن القاصح، وعلى غيره. ودرس بالجامع الكبير بحلب، والعصرونية والسفاحية، وجامع تغري بردى، وسافر ودرس بالجامع الكبير بحلب، والعصرونية والسفاحية، واحتمع بما بشيخ الإسلام زكريا إلى القاهرة سنة سبع وعشرين وتسعمائة، واحتمع بما بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وحضر الصلاة عليه لما مات في تلك السنة، واحتمع بآخرين منهم: الشيخ نور الدين البحيري، وصحب في صغره الشيخ عبد القادر الدشطوطي، حين قدم

١٨ ------ المحالس الوعظية

حلب، وفي كبره الشيخ شهاب الدين الأنطاكي.

## تلامذته الذين أجازهم

للسفيري تلامذة أجازهم لما اجتمعوا به وحملت لنا المراجع اسمين فقط.

فقد أجاز علاء الدين أبا الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي السعدي ثم الصالحي الحنبلي.

وأجازعبد العزيز بن عبد الواحد بن محمد بن موسى المغربي المكناسي المالكي لما زار بيت المقدس ودمشق في سنة ٩٥١ هـ، ثم ورد حلب واستجاز بما شمس الدين السفيري، وموفق الدين ابن أبي ذر.

#### مؤ لفاته

له غير هذا الكتاب الذي نحن في بصدده كتاب بعنوان: «تحفة الأخيار في حكم أطفال المسلمين والكفار» ذكره في كشف الظنون.

#### و فاته

توفي رحمة الله تعالى ورضي عنه سنة ست وخمسين وتسعمائة(١).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (۱/۲۱)، وشذرات الذهب في المواضع الآتية ( $\pi / \pi / \pi$ )، وكشف الظنون ( $\pi / \pi / \pi$ )، والموسوعة الذهبية في العلوم الإسلامية ( $\pi / \pi / \pi$ ).

# التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح

قبل أن نشرع معاً في قراءة هذا الكتاب القيم ينبغي أن نتعرف على منهج البحاري في الصحيح حتى إذا تعرض المصنف إليه بالحديث فهمنا ما يقول وما يقصده، فنقول مستعينين بالله تعالى:

# أولاً

## سبب تصنيف البخاري لهذا الصحيح

قال الحافظ ابن حجر: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي رضي الله عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع، ولا مرتبة لأمرين:

أحدهما: ألهم كانوا في ابتداء الحال قد لهوا عن ذلك، كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم ،

وثانيهما: لسعة حفظهم وسيلان أذهالهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة.

ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأحبار، لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكرى الأقدار، فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة.

إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام، فصنف الإمام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة، وفتاوى التابعين ومن بعدهم، وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام، وأبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وأبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة.

ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم إلى أن رأى بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي على خاصة وذلك على رأس المائتين، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسنداً، وصنف مسدد بن مسرهد البصري مسنداً، وصنف أسد بن موسى الأموي مسنداً، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسنداً.

ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد كالامام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم

فلما رأى البخارى الله هذه التصانيف ورواها، وانتشق رياها واستجلى محياها، وحدها بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف، فلا يقال: لغثه سمين، فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه، وذلك فيما أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر اللؤلؤي عن الحافظ أبي الحجاج المزي أحبرنا الحافظ أبي الحجاج المزي أحبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرنا أبو اليمن الكندي أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب أخبرنا محمد بن نعيم سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول: سمعت إبراهيم بن معقل النسفي يقول: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: لو جمعتم عبد الله عنصراً لصحيح سنة رسول الله على قال: فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.

وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال: سمعت البحاري يقول: رأيت النبي الله وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إحراج الجامع الصحيح.

وقال الحافظ أبو ذر الهروي: سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهي يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول: قال البحاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك، وصليت ركعتين.

وقال أبو على الغساني: روي عنه أنه قال: حرجت الصحيح من ستمائة ألف حديث.

وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحاً، وما تركت من الصحيح أكثر.

قال الإسماعيلي: لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة، ولذكر طريق كل واحد منهم إذا صحت، فيصير كتاباً كبيراً جداً.

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح ......... المناسبة البخاري في كتابه الصحيح الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن الحسين البزار يقول: سمعت إبراهيم

بن معقل النسفي يقول: سمعت البحاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما

صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول.

وقال الفربري: أيضاً سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي على مشي عشي فكلماً رفع النبي على قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع.

وقال الحافظ أبو أحمد بن عدي سمعت الفربري يقول: سمعت نجم بن فضيل، وكان من أهل الفهم يقول فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضاً.

وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح عرضه على أحمد بن حنبل، ويجيى بن معين، وعلى بن المديني وغيرهم، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي : والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.



# ثانيا

#### موضوع صحيح البخاري ومغزاه

قال الحافظ ابن حجر: تقرر أنه التزم فيه الصحة، وأنه لا يورد فيه إلا حديثاً صحيحاً، هذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه: «الحامع الصحيح المسند من حديث رسول الله على وسننه وأيامه».

ومما نقلناه عنه من رواية الأئمة عنه صريحاً، ثم رأى أن لا يخليه من الفوائد الفقهية والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبها، واعتنى فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات البديعة، وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة.

قال الشيخ محيي الدين نفع الله به: ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها، ولهذا المعنى أخلى كثيراً من الأبواب عن إسناد الحديث، واقتصر فيه على قوله فيه فلان عن النبي أو نحو ذلك، وقد يذكر المتن بغير إسناد وقد يورده معلقاً، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها، وأشار إلى الحديث لكونه معلوماً، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريباً، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه البتة، وقد ادعى بعضهم أنه صنع ذلك عمداً وغرضه أن يبين أنه لم يثبت عنده حديث بشرطه في المعنى الذي ترجم عليه، ومن هنا وقع من بعض من نسخ الكتاب ضم بأب لم يذكر فيه حديث إلى حديث لم يذكر فيه باب، فأشكل فهمه على الناظر فيه.

وقد أوضح السبب في ذلك الإمام أبو الوليد الباجي المالكي في مقدمة كتابه في أسماء رجال البخاري فقال: أخبرني الحافظ أبو ذر عبد الرحيم بن أحمد الهروي قال حدثنا الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملى قال: انتسخت كتاب البخاري من أصله الذي كان عند صاحبه محمد بن يوسف الفربري، فرأيت فيه أشياء لم تتم وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعدها شيئاً، ومنها أحاديث لم يترجم لها فأضفنا بعض ذلك إلى بعض.

قال أبو الوليد الباجي: ومما يدل على صحة هذا القول أن رواية أبي إسحاق

المستملي، ورواية أبي محمد السرخسي، ورواية أبي الهيثم الكشميهيى، ورواية أبي زيد المروزي مختلفة بالتقديم والتأخير مع ألهم انتسخوا من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قدر كل واحد منهم فيما كان في طرة أو رققة مضافة أنه من موضع ما، فأضافه إليه، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلة ليس بينها أحاديث.

قال الباجى: وانما أوردت هذا هنا لما عنى به أهل بلدنا من طلب معنى يجمع بين الترجمة والحديث الذي يليها، وتكلفهم من ذلك من تعسف التأويل ما لا يسوغ (انتهى).

قلت: وهذه قاعدة حسنة يفزع إليها حيث يتعسر وجه الجمع بين الترجمة والحديث، وهي مواضع قليلة جداً ثم ظهر لي أن البخاري مع ذلك فيما يورده من تراجم الأبواب على أطوار إن وجد حديثاً يناسب ذلك الباب ولو على وجه خفي ووافق شرطه أورده فيه بالصيغة التي جعلها مصطلحة لموضوع كتابه، وهي حدثنا وما قام مقام ذلك والعنعنة بشرطها عنده، وإن لم يجد فيه إلا حديثاً لا يوافق شرطه مع صلاحيته للحجة كتبه في الباب مغايراً للصيغة التي يسوق بها ما هو من شرطه، ومن هنا أورد التعاليق كما سيأتي عن قريب، وإن لم يجد فيه حديثاً صحيحاً لا على شرطه ولا على شرط فير شرط غيره وكان بما يستأنس به، وقدمه قوم على القياس استعمل لفظ ذلك الحديث أو معناه ترجمة باب، ثم أورد في ذلك إما آية من كتاب الله تشهد له أو حديثاً يؤيد عموم ما دل عليه ذلك الخبر.

ولنشرع الآن في تحقيق شرطه فيه، وتقرير كونه أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي.

قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر فيما قرأت على الثقة أبي الفرج بن حماد: أن يونس بن إبراهيم بن عبد القوي أخبره عن أبي الحسن بن المقبر عن أبي المعمر المبارك بن أحمد شرط البخاري: أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا من غير مقطوع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى قال: وما ادعاه الحاكم أبو عبدالله أن شرط البخاري ومسلم أن يكون للصحابي راويان فصاعداً، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان إلى أخر كلامه، فمنتقض عليه بأهما أخرجا أحاديث جماعة من الصحابة ليس لهم إلا

والشرط الذي ذكره الحاكم وإن كان منتقضاً في حق بعض الصحابة الذين أحرج لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد قط.

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله: هذا الذي قاله الحاكم قول من لم يمعن الغوص في خبايا الصحيح، ولو استقرأ الكتاب حق استقرائه لوجد جملة من الكتاب ناقضة دعواه، ثم قال ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلاً، وأن يكون راوية مسلماً صادقاً غير مدلس ولا مختلط، متصفاً بصفات العدالة ضابطاً متحفظاً سليم الذهن قليل الوهم سليم الاعتقاد، قال: ومذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه العدول فبعضهم حديثه صحيح ثابت، وبعضهم حديثه مدحول، قال: وهذا باب فيه غموض وطريق إيضاحه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم، فلنوضح ذلك بمثال وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزية على التي تليها فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغاية في الصحة وهو مقصد البحاري، والطبقة الثانية شاركت الأولى في التثبت إلا أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان، وبين طول الملازمة للزهري حتى كان فيهم من يزامله في السفر ويلازمه في الحضر، والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه فكانوا في الإتقان دون الأولى وهم شرط مسلم، ثم مثل الطبقة الأولى بيونس بن يزيد وعقيل بن خالد الأيليين ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة وشعيب بن أبي حمزة، والثانية بالأوزاعي والليث بن سعد وعبد الرحمن بن حالد بن مسافر وابن أبي ذئب، قال: والطبقة الثالثة نحو جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وإسحاق بن يحيى الكلبي، والرابعة نحو زمعة بن صالح ومعاوية بن يحيى الصدفي والمثنى بن الصباح، والخامسة نحو عبد القدوس بن حبيب والحكم بن عبد الله الأيلي، ومحمد بن سعيد المصلوب، فأما الطبقة الأولى فهم شرط البحاري وقد يخرج من حديث أهل الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب، وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، ويخرج أحاديث أهل الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية، وأما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليهما.

قلت: وأكثر ما يخرج البخاري حديث الطبقة الثانية تعليقًا، وربما أخرج اليسير

وقال الإمام أبو عمرو بن الصلاح في كتابه في علوم الحديث فيما أخبرنا به أبو الحسن بن الجوزي عن محمد بن يوسف الشافعي عنه سماعاً قال: أول من صنف في الصحيح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل، وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري، ومسلم مع أنه أخذ عن البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري في كثير من شيوخه وكتاباهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز.

وأما ما رويناه عن الشافعي شه أنه قال: ما أعلم في الأرض كتاباً في العلم أكثر صواباً من كتاب مالك، قال: ومنهم من رواه بغير هذا اللفظ يعني بلفظ أصح من الموطأ، فإنما قال ذلك قبل وحود كتابي البخاري ومسلم، ثم أن كتاب البخاري أصح الكتابين صحيحاً، وأكثرهما فوائد.

وأما ما رويناه عن أبي على الحافظ النيسابوري أستاذ الحاكم أبي عبد الله الحافظ من أنه قال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج، فهذا وقول من فضل من شيوخ المغرب كتاب مسلم على كتاب البخاري إن كان المراد به أن كتاب مسلم يترجح بأنه لم يمازجه غير الصحيح فإنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث الصحيح، مسروداً غير ممزوج بمثل ما في كتاب البخاري في تراجم أبوابه من الأشياء التي لم يسندها على الوصف المشروط في الصحيح، فهذا لا بأس به وليس يلزم منه أن كتاب مسلم أرجح فيما يرجع إلى نفس الصحيح على كتاب البحاري، وإن كان المراد به أن كتاب مسلم أصح صحيحاً، فهذا مردود على من يقوله والله أعلم (انتهى كلامه).

وفيه أشياء تحتاج إلى أدلة وبيان، فقد استشكل بعض الأئمة إطلاق أصحية كتاب البحاري على كتاب مالك مع اشتراكهما في اشتراط الصحة، والمبالغة في التحري والتثبت، وكون البحاري أكثر حديثاً لا يلزم منه أفضلية الصحة، والجواب عن ذلك أن ذلك محمول على أصل اشتراط الصحة، فمالك لا يرى الانقطاع في الإسناد قادحاً فلذلك يخرج المراسيل والمنقطعات والبلاغات في أصل موضوع

كتابه، والبحاري يرى أن الانقطاع علة فلا يخرج ما هذا سبيله إلا في غير أصل موضوع كتابه كالتعليقات والتراجم، ولا شك أن المنقطع وإن كان عند قوم من قبيل ما يحتج به فالمتصل أقوى منه إذا اشترك كل من رواهما في العدالة والحفظ، فبان بذلك شفوف كتاب البخاري، وعلم أن الشافعي إنما أطلق على الموطأ أفضلية الصحة بالنسبة إلى الجوامع الموجودة في زمنه، كجامع سفيان الثوري ومصنف حماد بن سلمة وغير ذلك، وهو تفضيل مسلم لا نزاع فيه.

واقتضى كلام ابن الصلاح أن العلماء متفقون على القول بأفضلية البخاري في الصحة على كتاب مسلم إلا ما حكاه عن أبي على النيسابوري من قوله المتقدم وعن بعض شيوخ المغاربة أن كتاب مسلم أفضل من كتاب البخاري، من غير تعرض للصحة فنقول: روينا بالإسناد الصحيح عن أبي عبد الرحمن النسائي وهو شيخ أبي على النيسابوري أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل، والنسائي لا يعني بالجودة إلا جودة الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، ومثل هذا من مثل النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال وتقدمه في ذلك على أهل عصره، حتى قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن الحجاج، وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك وغيره على إمام الأئمة أبي بكر بن حزيمة صاحب الصحيح.

وقال الإسماعيلي في المدخل له: أما بعد فإني نظرت في كتاب الجامع الذي ألفه أبو عبد الله البخاري فرأيته حامعاً كما سمي لكثير من السنن الصحيحة، ودالا على جمل من المعاني الحسنة المستنبطة التي لا يكمل لمثلها إلا من جمع إلى معرفة الحديث نقلته، والعلم بالروايات وعللها علماً بالفقه واللغة، وتمكناً منها كلها وتبحراً فيها، وكان يرجمه الله الرجل الذي قصر زمانه على ذلك، فبرع وبلغ الغاية فحاز السبق وجمع إلى ذلك حسن النية والقصد للخير، فنفعه الله ونفع به قال: وقد نحا نحوه في التصنيف جماعة منهم الحسن بن علي الحلواني لكنه اقتصر على السنن، ومنهم أبو داود السجستاني، وكان في عصر أبي عبد الله البخاري فسلك فيما سماه سنن أذكر ما روى في الشيء، وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره، ومنهم ما روى في الشيء، وإن كان في السند ضعف إذا لم يجد في الباب غيره، ومنهم مسلم بن الحجاج وكان يقاربه في العصر فرام مرامه، وكان يأخذ عنه أو عن كتبه الله الرواية عنهم، وكل قصد الخير غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي الله الرواية عنهم، وكل قصد الخير غير أن أحداً منهم لم يبلغ من التشدد مبلغ أبي

وقال الحاكم أبو أحمد النيسابوري وهو عاصر أبا على النيسابوري وقدم عليه في معرفة الرحال فيما حكاه أبو يعلى الخليلي الحافظ في الإرشاد ما ملخصه: رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول الأحكام من الأحاديث وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه كمسلم بن الحجاج.

وقال الدارقطني لما ذكر عنده الصحيحان: لولا البخاري لما ذهب مسلم ولا جاء. وقا مرة أخرى: وأي شيء صنع مسلم إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجاً وزاد فيه زيادات.

وهذا الذي حكيناه عن الدارقطني جزم به أبو العباس القرطبي في أول كتابه المفهم في شرح صحيح مسلم، والكلام في نقل كلام الأئمة في تفضيله كثير ويكفى منه اتفاقهم على أنه كان أعلم هذا الفن من مسلم، وأن مسلماً كان يشهد له بالتقدم في ذلك والإمامة فيه والتفرد بمعرفة ذلك في عصره، حتى هجر من أجله شيخه محمد بن يجيى الذهلي في قصة مشهورة.

فهذا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فقد قررنا أن مدار الحديث الصحيح على الاتصال وإتقان الرجال وعدم العلل، وعند التأمل يظهر أن كتاب البخاري أتقن رجالاً وأشد اتصالاً، وبيان ذلك من أوجه:

أحدها: أن الذين انفرد البحاري بالإحراج لهم دون مسلم أربعمائة وبضعة وتلاثون رجلاً، المتكلم فيه بالضعف منهم ثمانون رجلاً، والذين انفرد مسلم بالإحراج لهم دون البحاري ستمائة وعشرون رجلاً المتكلم فيه بالضعف منهم مائة وستون رجلاً، ولا شك أن التحريج عمن لم يتكلم فيه أصلاً أولى من التخريج عمن تكلم فيه، وإن لم يكن ذلك الكلام قادحاً.

ثانيها: أن الذين انفرد بهم البخاري ممن تكلم فيه لم يكثر من تخريج أحاديثهم، وليس لواحد منهم نسخة كبيرة أخرجها كلها أو أكثرها إلا ترجمة عكرمة عن ابن عباس بخلاف مسلم فإنه أخرج أكثر تلك النسخ كأبي الزبير عن جابر وسهيل

عن أبيه والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه وحماد بن سلمة عن ثابت وغير ذلك.

ثالثها: أن الذين انفرد هم البحاري ممن تكلم فيه أكثرهم من شيوحه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم، واطلع على أحاديثهم، وميز جيدها من موهومها، بخلاف مسلم فإن أكثر من تفرد بتخريج حديثه ممن تكلم فيه، ممن تقدم عن عصره من التابعين ومن بعدهم، ولا شك أن المحدث أعرف بحديث شيوحه ممن تقدم منهم.

رابعها: أن البخاري يخرج من أحاديث أهل الطبقة الثانية انتقاء، ومسلم يخرجها أصولاً كما تقدم ذلك من تقرير الحافظ أبي بكر الحازمي.

فهذه الأوجه الأربعة تتعلق بإتقان الرواة وبقي ما يتعلق بالاتصال وهو «الوجه الخامس».

وذلك أن مسلماً كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال، إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه، وأن لم يثبت اجتماعهما إلا أن كان المعنعن مدلساً، والبخاري لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقد أظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه وجرى عليه في صحيحه، وأكثر منه حتى أنه ربما خرج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئاً معنعنا، وسترى ذلك واضحا في أماكنه من صحيح البخاري.

وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وإن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال والله أعلم.

وأما ما يتعلق بعدم العلة وهو «الوجه السادس» فإن الأحاديث التي انتقدت عليهما بلغت مائتي حديث وعشرة أحاديث، اختص البخاري منها بأقل من ثمانين وباقي ذلك يختص بمسلم، ولا شك أن ما قل الانتقاد فيه أرجح مما كثر والله أعلم.

وأما قول أبي على النيسابوري فلم نقف فقط على تصريحه بأن كتاب مسلم أصح من كتاب البخاري، بخلاف ما يقتضيه إطلاق الشيخ محيي الدين في مختصره في علوم الحديث وفي مقدمة شرح البخاري أيضاً حيث يقول: اتفق الجمهور على أن صحيح البخاري أصحهما صحيحاً وأكثرهما فوائد.

وقال أبو على النيسابوري وبعض علماء المغرب: صحيح مسلم أصح (انتهى).

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح ......

ومقتضى كلام أبي على نفي الأصحيه عن غير كتاب مسلم عليه، أما إثباتها له فلا لأن إطلاقه يحتمل أن يريد ذلك ويحتمل أن يريد المساواة والله أعلم.

والذي يظهر لي من كلام أبي على أنه إنما قدم صحيح مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط المطلوبة في الصحة، بل ذلك لأن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور أصوله في حياة كثير من مشايخه، فكان يتحرز في الألفاظ ويتحرى في السياق، ولا يتصدى لما تصدى له البخاري من استنباط الأحكام ليبوب عليها، ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه، بل جمع مسلم الطرق كلها في مكان واحد واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها إلا في بعض المواضع على سبيل الندور تبعاً لا مقصوداً، فلهذا قال أبو على ما قال: مع أبي رأيت بعض أئمتنا يجوز أن يكون أبو على ما رأى صحيح البخاري وعندي في ذلك بعد، والأقرب ما ذكرته وأبو على لو صرح بما نسب إليه لكان محجوباً بما قدمناه بحملاً ومفصلاً والله الموفق.

وأما بعض شيوخ المغاربة فلا يحفظ عن أحد منهم تقييد الأفضلية بالأصحية بل أطلق بعضهم الأفضلية، وذلك فيما حكاه القاضي أبو الفضل عياض في الإلماع عن أبي مروان الطبني (بضم الطاء المهملة ثم اسكان الباء الموحدة بعدها نون) قال: كان بعض شيوحى يفضل صحيح مسلم على صحيح البحاري (انتهى).

وقد وحدت تفسير هذا التفضيل عن بعض المغاربة فقرأت في فهرسة أبي محمد القاسم بن القاسم النجيبي قال: كان أبو محمد بن حزم يفضل كتاب مسلم على كتاب البخاري لأنه ليس فيه بعد خطبته إلا الحديث السرد.

وعندي أن ابن حزم هذا هو شيخ أبي مروان الطبني الذي أبحمه القاضي عياض ويجوز أن يكون غيره ومحل تفضيلهما واحد، ومن ذلك قول مسلم بن قاسم القرطبي وهو من أقران الدارقطني لما ذكر في تاريخه صحيح مسلم قال: لم يضع أحد مثله، فهذا محمول على حسن الوضع وجودة الترتيب، وقد رأيت كثيراً من المغاربة ممن صنف في الأحكام بحذف الأسانيد كعبد الحق في أحكامه وجمعه يعتمدون على كتاب مسلم في نقل المتون وسياقها دون البخاري، لوجودها عند مسلم تامة وتقطيع البخاري لها فهذه جهة أخرى من التفضيل لا ترجع إلى ما يتعلق بنفس الصحيح والله أعلم.

وإذا تقرر ذلك فليقابل هذا التفضيل بجهة أحرى من وجوه التفضيل غير ما

يرجع إلى نفس الصحيح وهي: ما ذكره الإمام القدوة أبو محمد بن حمزة في اختصاره للبخاري قال: قال لي من لقيته من العارفين عمن لقي من السادة المقر لهم بالفضل: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت ولا ركب به في مركب فغرق.

قال: وكان مجاب الدعوة وقد دعا لقارئه رحمه الله تعالى، وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه وهي ما ضمنه أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار وإنما بلغت هذه الرتبة وفازت بهذه الخطوة لسبب عظيم أوجب عظمها، وهو ما رواه أبو أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم حامعه يعني بيضها بين قبر النبي الله ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين.

ولنشرع الآن في الكلام عليها ونبين ما خفي على بعض من لم يمعن النظر فاعترض عليه اعتراض شاب غر على شيخ مجرب أو مكتهل، وأوردها إيراد سعد وسعد مشتمل، «ما هكذا تورد يا سعد الإبل».

وأول شيء وقع الكلام معه فيه من هذه المادة أول حديث بدأ به كتابه واستفتح به خطابه، فرد كثير من هؤلاء نحوه سهام اللوم، وانتصر بعض وبعض لزم من التسليم طريق القوم.

ولنذكر ظابطاً يشتمل على بيان أنواع التراجم فيه وهي ظاهرة وخفية، أما الظاهرة فليس ذكرها من غرضنا هنا، وهي: أن تكون الترجمة دالة بالمطابقة لما يورد في مضمنها، وإنما فائدتما الإعلام بما ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة، كأنه يقول هذا الباب الذي فيه كيت وكيت، أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلايي مثلاً، وقد تكون الترجمة بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه، وهذا في الغالب قد يأتي من ذلك ما يكون في لفظ الترجمة احتمال لأكثر من معنى واحد، فيعين أحد الاحتمالين بما يذكر تحتهما من الحديث، وقد يوجد فيه ما هو بالعكس من ذلك بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين في الترجمة، والترجمة هنا بيان لتأويل ذلك الحديث نائبة مناب قول الفقيه مثلاً المراد بهذا الحديث العام الخصوص، أو بهذا الحديث الخاص العموم، إشعاراً بالقياس لوجود العلّة الجامعة، أو أن ذلك الخاص المراد به ما هو أعم مما يدل عليه ظاهره بطريق الأعلى أو الأدنى، ويأتي في المطلق والمقيد نظير ما ذكرنا في الخاص والعام، وكذا في شرح المشكل وتفسير

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح ..... الغامض وتاويل الظاهر وتفصيل المحمل، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعني في المقصد الذي ترجم به، ويستنبط الفقه منه وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج حبيئه، وكثيراً ما يفعل ذلك أي هذا الأحير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متاخراً فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام كقوله: «باب هل يكون كذا» أو «من قال كذا» ونحو ذلك، وذلك حيث لا يتجه له الجزم بأحد الاحتمالين وغرضه بيان هل يثبت ذلك الحكم، أو لم يثبت فيترجم على الحكم ومراده ما يتفسر بعد من إثباته أو نفيه، أو أنه محتمل لهما وربما كان أحد المحتملين أظهر، وغرضه أن يبقى النظر مجالاً وينبه على أن هناك احتمالاً أو تعارضاً يوجب التوقف، حيث يعتقد أن فيه إجمالاً أو يكون المدرك مختلفاً في الاستدلال به، وكثيراً ما يترجم بأمره ظاهره قليل الجدوى لكنه إذا حققه المتأمل أحدى، كقوله: «باب قول الرجل ما صلينا» فإنه أشار به إلى الرد على من كره ذلك، ومنه قوله: «باب قول الرجل فاتتنا الصلاة» وأشار بذلك إلى الرد على من كره إطلاق هذا اللفظ.

وكثيرا ما يترجم بأمر مختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادىء الرأي كقوله: «باب استياك الإمام بحضرة رعيته» فإنه لما كان الاستياك قد يظن أنه من أفعال المهنة فلعل بعض الناس يتوهم أن إخفاءه أولى مراعاة للمروءة، فلما وقع في الحديث أن النبي السياك بحضرة الناس دل على أنه من باب التطيب لا من الباب الآخر، نبه على ذلك ابن دقيق العيد.

وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه تارة بأمر ظاهر وتارة بأمر خفي من ذلك قوله: «باب الأمراء من قريش» وهذا لفظ حديث يروى عن علي شي وليس على شرط البخاري، وأورد فيه حديث: «لا يزال وال من قريش»، ومنها قوله: «باب اثنان فما فوقهما جماعة» وهذا حديث يروى عن أبي موسى الأشعري وليس على شرط البخاري، وأورد فيه «فأذن وأقيما وليؤمكما أحدكما».

وربما اكتفى أحيانا بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على شرطه،

عن هذه المقاصد الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، ومن

تأمل ظفر، ومن جد وجد.

وقد جمع العلامة ناصر الدين أحمد بن المنير خطيب الإسكندرية من ذلك أربعمائة ترجمة وتكلم عليها، ولخصها القاضي بدر الدين بن جماعة، وزاد عليها أشياء وتكلم على ذلك أيضاً بعض المغاربة وهو محمد بن منصور بن حمامة السجلماسي، ولم يكثر من ذلك بل جملة ما في كتابه نحو مائة ترجمة، وسماه: «فك أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة» وتكلم أيضاً على ذلك زين الدين على بن المنير أحو العلامة ناصر الدين في شرحه على البحاري، وأمعن في ذلك ووقفت على مجلد من كتاب اسمه: «ترجمان التراجم» لأبي عبد الله بن رشيد السبتي، يشتمل على هذا المقصد، وصل فيه إلى كتاب الصيام، ولو تم لكان في غاية الإفادة، وإنه لكثير الفائدة مع نقصه.

\* \* \*

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح .....

## ثالثا

# الحكمة في تقطيع البخاري للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في الأبواب وتكراره

قال الحافظ ابن حجر: قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه حواب المتعنت: اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع، ويستدل به في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، ويورده تارة تاما وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد، وإنما يورده من طريق أخرى لمعان والله أعلم بمراده منها.

فمنها: أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر، والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة، وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة، وهلم حرا إلى مشايخه، فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار، وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة.

ومنها: أنه صحح أحاديث على هذه القاعدة يشتمل كل حديث منها على معان متغايرة، فيورده في كل باب من طريق غير الطريق الأولى.

ومنها: أن هناك أحاديث يرويها بعض الرواة تامة ويرويها بعضهم مختصرة، فيوردها كما حاءت ليزيل الشبهة عن ناقليها.

ومنها: أن الرواة ربما اختلفت عباراتهم فحدث راو بحديث فيه كلمة تحتمل معنى، وحدث به آخر فعبر عن تلك الكلمة بعينها بعبارة أخرى تحتمل معنى آخر، فيورده بطرقه إذا صحت على شرطه ويفرد لكل لفظه باباً مفرداً.

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوصل والإرسال، ورجح عنده الوصل فاعتمده وأورد الإرسال منبهاً على أنه لا تأثير له عنده في الوصل.

ومنها: أحاديث تعارض فيها الوقف والرفع والحكم فيها كذلك.

ومنها: أحاديث زاد فيها بعض الرواة رجلاً في الإسناد، ونقصه بعضهم فيوردها على الوجهين حيث يصح عنده أن الراوي سمعه من شيخ حدثه به عن

آخر، ثم لقي الآخر فحدثه به فكان يرويه على الوجهين.

وهنها: أنه ربما أورد حديثاً عنعنه راويه فيورده من طريق أخرى مصرحاً فيها بالسماع على ما عرف من طريقته في اشتراط ثبوت اللقاء المعنعن.

فهذا جميعه فيما يتعلق بإعادة المتن الواحد في موضع آخر أو أكثر.

وأما تقطيعه للحديث في الأبواب تارة واقتصاره منه على بعضه أخرى، فذلك لأنه إن كان المتن قصيراً أو مرتبطاً بعضه ببعض وقد اشتمل على حكمين فصاعداً فإنه يعيده بحسب ذلك مراعياً مع ذلك عدم إخلائه من فائدة حديثية وهي: إيراده له عن شيخ سوى الشيخ الذي أخرجه عنه قبل ذلك، كما تقدم تفصيله فتستفيد بذلك تكثير الطرق لذلك الحديث، وربما ضاق عليه مخرج الحديث حيث لا يكون له إلا طريق واحدة، فيتصرف حيئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً، ويورده تارة تاماً وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مستقل فراراً من التطويل، وربما نشط فساقه بتمامه فهذا كله في التقطيع.

وقد حكى بعض شراح البخاري أنه وقع في أثناء الحج في بعض النسخ بعد باب قصر الخطبة بعرفة، باب تعجيل الوقوف قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب حديث مالك عن ابن شهاب، ولكني لا أريد أن أدخل فيه بجميع إسناده ومتنه، وإن كان قد وقع له من ذلك شيء فعن غير قصد، وهو قليل حداً.

وأما اقتصاره على بعض المتن ثم لا يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفاً على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي يحكم لها بالرفع، ويحذف الباقي، لأنه لا تعلق له يموضوع كتابه كما وقع له في حديث هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون» هكذا أورده وهو مختصر من حديث موقوف، أوله: «حاء رحل إلى عبد الله بن مسعود فقال إني أعتقت عبداً لي سائبة فمات، وترك مالاً و لم يدع وارثا، فقال عبد الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون، فأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت وتحرحت في شيء فنحن نقبله منك، ونجعله في بيت المال» فاقتصر البخاري على ما يعطي حكم الرفع من هذا الحديث الموقوف،

التعريف بمنهج البخاري في كتابه الصحيح ......وهو قوله: «إن أهل الإسلام لا يسيبون» لأنه يستدعي بعمومه النقل عن صاحب الشرع لذلك الحكم واختصر الباقي لأنه ليس من موضوع كتابه.

وهذا من أخفى المواضيع التي وقعت له من هذا الجنس، وإذا تقرر ذلك اتضح أنه لا يعيد إلا لفائدة، حتى لو لم تظهر لإعادته فائدة من جهة الإسناد ولا من جهة المتن، لكان ذلك لإعادته لأجل مغايرة الحكم التي تشتمل عليه الترجمة الثانية موجباً، لئلا يعد مكرراً بلا فائدة، كيف وهو لا يخليه مع ذلك من فائدة إسنادية وهي إخراجه للإسناد عن شيخ غير الشيخ الماضي أو غير ذلك على ما سبق تفصيله وهذا بين لمن استقرأ كتابه وأنصف من نفسه والله الموفق لا إله غيره.

# رابعا

# بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفوعة وموقوفة وشرح أحكام ذلك

قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخر الإسناد، وتارة يجزم به كقال، وتارة لا يجزم به كيذكر.

فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين:

أحدهما: ما يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاً.

وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فالأول قد بينا السبب فيه في الموضع الذي قبل هذا، وأنه يورده معلقاً حيث يضيق مخرج الحديث إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة، فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج إلى تكريره فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويل.

والثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقاً فإنه على صورتين: إما أن يورده بصيغة الجزم، وإما أن يورده بصيغة التمريض، فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز من رجال ذلك الحديث، فمنه ما يلتحق بشرطه ومنه ما لا يلتحق، أما ما يلتحق فالسبب في كونه لم يوصل إسناده: إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوفى السياق، ولم يهمله بل أورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار، وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعاً أو سمعه وشك في سماعه له من شيخه من شيخه مذاكرة، فما رأى أنه يسوقه مساق الأصل.

وغالب هذا فيما أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة الله على بزكاة رمضان... الحديث بطوله.

وأورده في مواضع أخرى منها: في فضائل القرآن، وفي ذكر إبليس، ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان فالظاهر أنه لم يسمعه منه، وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم.

فقال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثاً ثم

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحاً على شرط غيره، وقد يكون حسناً صالحا للحجة، وقد يكون ضعيفاً لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده.

قال الإسماعيلي: قد يصنع البحاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ، أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى جهة التحديث به

قلت والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل فمثال ما هو صحيح على شرط غيره قوله في الطهارة: وقالت عائشة: كان النبي في يذكر الله على كل أحيانه، وهو حديث صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه.

ومثال ما هو حسن صالح للحجة قوله فيه: وقال بهز بن حكيم: عن أبيه عن جده «الله أحق أن يستحيا منه من الناس» وهو حديث حسن مشهور عن بهز أخرجه أصحاب السنن.

ومثال ما هو ضعيف بسبب الانقطاع لكنه منجبر بأمر آخر قوله في كتاب الزكاة وقال طاوس: قال معاذ بن جبل لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وحير لأصحاب محمد السيس في العاوس صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ.

فأما ما اعترض به بعض المتأخرين بنقضه هذا الحكم في صيغة الجزم وألها لا تفيد الصحة إلا من علق عنه بأن المصنف أخرج حديثاً قال فيه: قال عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي الله الله عن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح، لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الأعرج عن أبي هريرة لا عن أبي سلمة، ثم قوى ذلك بأن

فهذا اعتراض مردود والقاعدة صحيحة لا تنتقض بهذا الإيراد الواهي، وقد روى الحديث المذكور أبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة، كما علقه البخاري سواء فبطل ما ادعاه أبو مسعود من أن عبد الله بن الفضل لم يروه إلا عن الأعرج، وثبت أن لعبد الله بن الفضل فيه شيحين.

والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه لكن فيه ما هو صحيح، وفيه ما ليس بصحيح.

فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على شرطه إلا مواضع يسيره حداً، ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق بالمعنى كقوله في الطب: ويذكر عن ابن عباس عن النبي في الرقي بفاتحة الكتاب، فإنه أسنده في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن نفراً من أصحاب النبي في مروا بحي فيهم لديغ... فذكر الحديث في رقيتهم للرحل بفاتحة الكتاب، وفيه قول النبي في لما أخبروه بذلك أن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله، فهذا كما ترى لما أورده بالمعنى لم يجزم به، إذ ليس في الموصول أنه في ذكر الرقية بفاتحة الكتاب، إنما فيه أنه لم ينههم عن فعلهم فاستفيد ذلك من تقريره.

وأما ما لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه الصيغة فمنه ما هو صحيح إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف فرد إلا أن العمل على موافقته، ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له.

فمثال الأول: أنه قال في الصلاة: ويذكر عن عبد الله بن السائب قال: قرأ النبي المؤمنون في صلاة الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون، أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وهو حديث صحيح على شرط مسلم أخرجه في صحيحه إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته.

وقال في الصيام: ويذكر عن أبي حالد عن الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس قال: قالت امرأة للنبي على: إن أحتى ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين... الحديث، ورحال هذا

ومثال الثاني: وهو الحسن قوله في البيوع: ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي على قال له: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» وهذا الحديث قد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن المغيرة وهو صدوق، عن منقذ مولى عثمان وقد وثق، عن عثمان به، وتابعه عليه سعيد بن المسيب، ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن في إسناده ابن لهيعة، ورواه بن شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع فالحديث حسن لما عضده من ذلك.

ومثال الثالث: وهو الضعيف الذي لا عاضد له إلا أنه على وفق العمل قوله في الوصايا: ويذكر عن النبي الله أنه قضى بالدين قبل الوصية، وقد رواه الترمذي موصولاً من حديث أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي والحارث ضعيف، وقد استغربه الترمذي، ثم حكى إجماع أهل العلم على القول به.

ومثال الرابع: وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل حداً وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «لا يتطوع الإمام في مكانه» و لم يصح، وهو حديث أخرجه أبو داود من طريق ليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة و ليث بن أبي سليم ضعيف، وشيخ شيخه لا يعرف، وقد اختلف عليه فيه.

فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض، وهاتان الصيغتان قد نقل النووي اتفاق محققي المحدثين وغيرهم على اعتبارهما، وأنه لا ينبغي الجزم بشيء ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن المضاف إليه، فلا ينبغي أن تطلق إلا فيما صح.

قال: وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء وغيرهم، واشتد إنكار البيهقي على ما حالف ذلك وهو تساهل قبيح حداً من فاعله، إذ يقول في الصحيح يذكر ويروي، وفي الضعيف قال وروي، وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب.

قال: وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائهما حكمهما في صحيحه فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم، مراعياً

ما ذكرنا، وهذا مشعر بتحريه وورعه، وعلى هذا فيحمل قوله: «ما أدخلت في الجامع إلا ما صح» أي: مما سقت إسناده والله تعالى أعلم».

وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل، وأن جميع ما فيه صحيح، باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقاً إلا النادر فهذا حكم المرفوعات.

وأما الموقوفات: فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، إلا حيث يكون منجراً إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين، ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة، فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له، فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة، فجميع ذلك مترجم به إلا ألها إذا اعتبرت بعضها مع بعض، واعتبرت أيضاً بالنسبة إلى الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر، فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار، ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه مخلص حسن يندفع به اعتراض كثير عما أورده المؤلف من هذا القبيل والله الموفق.

وهذا حين الشروع في سياق تعاليقه المرفوعة والإشارة إلى من وصلها وأضفت إلى ذلك المتابعات لالتحاقها بها في الحكم وقد بسطت ذلك جميعه في مصنف كبير سميته «تغليق التعليق» ذكرت فيه جميع أحاديثه المرفوعة وآثاره الموقوفة وذكرت من وصلها بأسانيدي إلى المكان المعلق فجاء كتاباً حالفاً وجامعاً كاملاً لم يفرده أحد بالتصنيف، وقد صرح بذلك الحافظ أبو عبد الله بن رشيد في كتاب ترجمان التراجم له فقال: «وهو أي التعليق مفتقر إلى أن يصنف فيه كتاب يخصه، تسند فيه تلك المعلقات وتبين درجتها من الصحة والحسن أو غير ذلك من الدرجات» وما علمت أحداً تعرض لتصنيف في ذلك وإنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري (انتهى كلام الحافظ).

#### خامسا

# ثناء العلماء على صحيح البخاري

بعد أن علمنا منهج الإمام البخاري في الصحيح، واستمتعنا سوياً بكلام الحافظ الهمام ابن حجر العسقلاني نأتي إلى ثناء العلماء على صحيح البخاري، وقد مر بك طرفاً من ذلك في أثناء الحديث على منهج البخاري في الصحيح في كلام الحافظ ابن حجر فنقول مستعينين بالله:

قال الحافظ ابن حجر: قال أبو الهيثم الكشميهني: سمعت الفربري يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البحاري يقول: «ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين».

وعن البخاري قال: «صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست عشرة سنة وجعلته حجة فيما بيني وبين الله».

وقال أبو سعيد الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود الهروي سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم يقول: قال عمر بن محمد بن بجير البحيري: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: «صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين، وتيقنت صحته».

قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان يصنفه في البلاد أنه ابتدأ تصنيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد الحرام، ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرها ويدل عليه قوله: إنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور بمكة هذه المدة كلها.

وقد روى ابن عدي عن جماعة من المشايخ أن البخاري حول تراجم حامعه بين قبر النبي ومنبره، وكان يصلى لكل ترجمة ركعتين.

قلت: ولا ينافي هذا أيضاً ما تقدم لأنه يحمل على أنه في الأول كتبه في المسودة، وهنا حوله من المسودة إلى المبيضة.

وقال الفربري سمعت محمد بن حاتم وراق البحاري يقول: «رأيت البحاري في المنام حلف النبي على والنبي على النبي على الله عبد الله قدمه في ذلك الموضع».

 قال الخطيب: وكتب إلي علي بن محمد الجرجاني من أصبهان أنه سمع محمد بن مكي يقول: سمعت الفربري يقول: «رأيت النبي على فقال لي: أين تريد ؟ فقلت أريد محمد بن إسماعيل فقال: أقرئه مني السلام».

وقال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: فيما قرأنا على فاطمة وعائشة بنتي محمد بن الهادي أن أحمد بن أبي طالب أحبرهم عن عبد الله بن عمر بن علي أن أبا الوقت أحبرهم عنه سماعاً أحبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الهروي سمعت حالد بن عبد الله المروزي يقول: سمعت أبا سهل محمد بن أحمد المروزي يقول: سمعت أبا زيد المروزي يقول: «كنت نائماً بين الركن والمقام فرأيت النبي على في المنام، فقال في: يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي، فقلت: يا رسول الله وما كتابك قال: حامع محمد بن إسماعيل».

وقال الخطيب: حدثني محمد بن علي الصوري حدثنا عبد الغني بن سعيد حدثنا أبو الفضل جعفر بن الفضل أخبرنا محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سئل أبو عبد الرحمن النسائي عن العلاء وسهيل فقال: هما خير من فليح، ومع هذا فما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل ز

وقال أبو جعفر العقيلي: «لما صنف البخاري كتاب الصحيح عرضه على ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم فاستحسنوه، وشهدوا له بالصحة إلا أربعة أحاديث، قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة».

وقال الحاكم أبو أحمد: «رحم الله محمد بن إسماعيل الإمام فإنه الذي ألف الأصول وبين للناس وكل من عمل بعده فإنما أخذه من كتابه، كمسلم فرق أكثر كتابه وتجلد فيه حق الجلادة، حيث لم ينسبه إليه».

وقال أبو الحسن الدارقطني الحافظ: «لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء».

وقال أيضاً: «إنما أخذ مسلم كتاب البخاري فعمل فيه مستخرجاً وزاد فيه أحاديث».

# سادساً

#### شراح صحيح البخاري

وإتماماً للفائدة، وطلباً للنفع نسرد لك ما استطعنا ذكره من شروح هذا السفر العظيم صحيح أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله البخاري فنقول مستعينين بالله:

لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية العلماء مثل ما حظي به كتاب «صحيح البخاري» فقد اعتنى به شرحاً له واستنباطاً للأحكام منه، وتكلماً على رجاله وتعاليقه، وشرحاً لغريبه وبياناً لمشكلات إعرابه، إلى غير ذلك.

وقد كثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون: إنها تزيد على اثنين وثمانين شرحاً، وذلك ما عدا ما ألف بعد عصر صاحب الكشف، ومن أهم هذه الشروح:

١-فتح الباري بشرح صحيح البخاري، لشيخ الإسلام، لإمام الحافظ في زمانه أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، المولود سنة ٧٧٧هـ.
 ٨٥٢هـ.

وفتح الباري من أوسع الشروح ويقع في ثلاثة عشر مجلداً، ومقدمته في مجلد ضخم سماه الحافظ ابن حجر: هدى الساري مقدمة فتح الباري، تكلم فيها عن منسزلة صحيح البخاري، ثم عرض فيها لتراجم صحيح البخاري وتعليقاته، كما تعرض للأحاديث التي انتقدها البعض على الإمام البخاري وأجاب عنها حديثاً إجابة شافية وافية، وأيضاً تعرض فيها للرجال الذين انتقدوا من رجال صحيح البخاري، وأحاب عن الاعتراضات أيضاً جملة وتفصيلاً، وختم هذه المقدمة الرائعة بترجمة وافية للإمام البخاري صاحب صحيح البخاري، فأتت هذه المقدمة وافية بللمام للبخاري صاحب صحيح البخاري، فأتت هذه المقدمة وافية بللقام لا تنفصل عن الشرح ولا يقرأ الشرح إلا بعدها نظراً لأهميتها بالنسبة لمجمل الشرح المبارك.

أما طريقة كتابة الفتح: فقد شرح الحافظ ابن حجر شرحاً مستفيضاً من ناحية اللغة والإعراب والنكات الأدبية والبلاغة والاستنباطات الفقهية، كما أنه عرض لدقائق خفية، وحقائق جلية، وأسهب في الأمور المختلف فيها بين العلماء وحررها تحريراً دقيقاً من غير تحيز ولا تحيف، وقد امتاز بجمع طرق الأحاديث التي يستشهد بها، ويخرجها مع بيان درجتها من القوة والضعف.

ولا يزال فتح الباري محل الحظوة من جميع أهل العلم قديماً وحديثاً، وعليه مدار الشروح بعده في كل زمان.

٢- عمدة القاري في شرح البخاري، للعلامة: بدر الدين محمود بن أحمد العيني
 المولد سنة: ٧٦٢هـ والمتوفى سنة: ٨٥٥هـ.

وهو شرح وسيط، أفرد فيه الكلام على تراجم الرواة، تباين الأنساب، واللغات، والإعراب، والمعاني والبيان، وهذا إلى ما فيه من الاستنباطات الفقهية، والفوائد المأخوذة من الأحاديث.

وأفاد صاحب كشف الظنون العيني استمد شرحه من فتح الباري للحافظ ابن حجر، بحيث كان ينقل الصفحة بأكملها، وتعقب الحافظ ابن حجر في مواضع من شرحه هذا.

٣- إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري، للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني، المتوفى سنة: ٩٢٢ه.، وهو تلخيص للشرحين السابقين، والكتاب المعروف بشرح القسطلاني، وقد عقد في أوله مقدمة بين فيها منزلة الحديث النبوي من الدين، وعناية الأمة به حفظاً وجمعاً وتدويناً.

٤- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري: للعلامة شمس الدين محمد بن يوسف الكرماني المتوفى سنة: ٧٨٦هـ.

وهو شرح وسيط شرح فيه الألفاظ اللغوية، وضبط الروايات وأسماء الرجال وألقاب الرواة، ووفق بين الروايات التي يوهم ظاهرها التعارض.

قال فيه صاحب كشف الظنون: وهو شرح وسط مشهور بالقبول، جامع لفرائد الفوائد، وزوائد الفرائد.

٥- شرح الإمام أبي زكريا محيي الدين ابن شرف النووي المتوفى سنة: ٣٧٦هـ، وسلك فيه مسلك التوسط، وبلغ في هذا الشرح إلى آخر كتاب الإيمان حتى اخترمته المنية.

٦- شرح الإمام أبي سليمان الخطابي المتوفي سنة: ٣٠٨هـ، وهو شرح لطيف

فيه نكت لطيفة ولطائف شريفة سماه أعلام السنن، وهو في مجلد نقل عنه الكرماني كثيراً في شرحه.

٧- شرح الحافظ حلال الدين السيوطي المتوفى سنة: ٩١١هـ، وهو تعليق لطيف سماه: بالتوشيح على الحامع الصحيح.

٨- التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد بن أحمد الزبيدي المتوفى سنة: ٩٣ هـ، حذف فيه ما تكرر، وجمع ما تفرق في الأبواب، وشرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي في كتاب أسماه: فتح المبدي في شرح مختصر الزبيدي.

وتوجد شروح أخرى غير هذه، ولكن ذكرها في هذا المقام جاء على سبيل المثال والإشارة إلى غيرها مما لم نذكره.

وهمذه القائمة من شروح صحيح البخاري نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفصل الذي طوفنا بك من خلاله حوى منهج البخاري في كتابه الصحيح حتى تكون على بينة نفعك الله عز وجل بالعلم، ونفحك بنعمة الفهم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

٧ عظية

# وعليه أتوكل<sup>(١)</sup>

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

# المجلس الأول

في ترجمة البخاري رشي ونفعنا به وفي ذكر شيء من فضائله

فإنه كان من أكابر العلماء، والأولياء والصالحين، وبذكر الأولياء والعلماء والصحابة تنزل الرحمة، كما تنزل على مجالس العلماء، فإن مجالس العلماء روضة من رياض الجنة، تنزل عليهم الرحمة كما ينزل المطر من السماء، تدخل العصاة مذنبين وينصرفون مغفوراً لهم، الملائكة تستغفر لهم، ما داموا حلوساً عندهم، إن الله تعالى ينظر إليهم، فيغفر للعالم والمستمع والحب لهم، فكيف لا تجب محبتهم وإكرامهم، والله تعالى بسببهم ينزل الرحمة على كل من حضر المحالس التي فيها ذكرهم، وكذا ذكر أهسل الخير والصلاح فعليك بمجالسة العلماء تنتفع بالحضور عندهم، فإنه من حالس الأخير سلم، ومن حالس الأشرار ندم، ومن حالس العلماء غنم، نفعنا الله مم في الدارين.

#### نسب الإمام البخاري

ولنبدأ بنسبه فنقول:

أما نسبه فهو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِرْبَة المحفي.

وجده «بَرْدِزْبَة» كان فارسياً محوسياً على دين قومه، مات و لم يسلم.

«بَـرْدُزْبَة» لفظة بخارية ومعناه بالعربية: الزارع(٢)، وحده المغيرة والد «بَرْدُزْبَة» كـان مجوسياً، ولكنه أسلم على يد اليمان الجعفي والى بخارى، فلهذا يقال للبخاري الجعفي لكون حده المغيرة أسلم على يد اليماني الجعفي بمذهب من يرى أن من أسلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « توكل » وما أثبت ليستقيم المعنى ولعلها: « أتوكل »، وهذا ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) وتعني أيضًا بالفارسية: الفلاح أو البستاني.

وحدده إبراهيم ولد المغيرة قال شيخ الإسلام ابن حجر: لم نقف على شيء من أخباره.

وأما والده إسماعيل فإنه كان من خيار الناس الله حضر الأكابر، وسمع منهم كالإمام مالك، وحماد بن زيد، وصحب عبد الله بن المبارك ومات والبحاري صغير فنشأ في حجر أمه.

وكانت رضي الله عنها مجابة الدعوة، ومن كراماتها: أن البخاري ذهب بصره في صغره، فرأت أمه في المنام إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقال لها: يا هذه قد رَدَّ الله بصره بكثرة دعائك أو بكائك، فأصبح وقد رَدَّ الله بصره عليه.

ولد الله عشر ليلة حلت من الحمعة بعد الصلاة لثلاث عشر ليلة حلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائه، وحج الله مع أمه وأخيه أحمد.

#### مناقب البخاري

وكان أخوه أسنَّ منه، فأقام هو بمكة يطلب العلم مجاوراً، ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها.

وأما حفظه وسيلان ذهنه ففي الغاية والنهاية، نقل عنه ورَّاقُه (٢) أنه قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكُتَّاب، قلت: وكم أتى عليك إذ ذاك؟ فقال: عشر سنين أو أقل.

ونقــل عــنه أنه قال: أحفظ مائه ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح.

واتفق له حكاية عجيبة تدل على قوة حفظه وهي: أنه لما دخل بغداد سمع به أصحاب الحديث، فاجتمعوا وأرادوا امتحان حفظه فعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متوها وأسانيدها، وجعلوا متن هذا الإسناد إلى إسناد آخر، وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوها إلى عشرة أنفس، لكل رجل عشرة أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يسلقوا ذلك على البخاري، فلما اجتمعوا وحضر في المجلس خلق كثير واطمأن المجلس

<sup>(</sup>١) المراد أنه من باب الوفاء والاعتراف بفضل أهل الفضل فينسب الفضل لهم، وإسلام المغيرة حد البحاري على يد اليماني سبب في أن يقال له الجعفي تذكيراً هذا الفضل العظيم.

<sup>(</sup>٢) وهو: محمد بن أبي حاتم والمراد بقوله « وراقه » أي الذي يأتي له بالورق الذي يكتب عليه. انظر: ترجمة البحاري بأول فتح الباري (١٤/١) ط. دار الغد العربي.

بأهله، انتدب رجل من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث، فقال البخاري: لا أعرفه، فمازال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ والبخاري يقول له: لا أعرفه، فكان العلماء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، من كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الحفظ، ثم انتدب رجل أيضاً من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة فقال: لا أعرفه، فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته، والبخاري يقول له: لا أعرفه، ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا.

فلما عرف ألهم قد فرغوا، التفت إلى الأول فقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني كذا وصوابه كذا، والثالث والرابع على الولاة حتى أتى على تمام العشرة فرد كل سند إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، فأقر الناس له بالحفظ، وأذعنوا له بالفضل.

قال شيخ الإسلام ابن حجر: هنا [يخضع للبخاري] (١) فما العجب من رده الخطأ إلى الصواب، فإنه كان حافظاً، بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة.

#### ذكر مشايخ البخاري

وأما مشايخه الذين كتب عنهم فقد نقل عنه أنه قال: كتبت عن ألف وثمانين نفساً، ليس منهم إلا صاحب حديث.

ونقل عنه أنه قال: ما قدمت على شيخ إلا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به.

وأما الجماعة الذين قرؤوا عليه وأخذوا عنه الحديث فخلق كثيرون نحو مائة ألف أو يزيدون، أو ينقصون، وكان يحضر مجلسه أكثر من عشرين ألفاً يأخذون عنه.

#### ذكر تعظيم الناس للبخاري

وأما ثناء الناس عليه وتعظيمهم له فقد قال ابن خزيمة: «ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث منه وأحفظ» $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) ما بين [] هكذا بالأصل وفي مقدمة فتح الباري (ص ٤٨٦) يقول ابن حجر: قلت هنا يخضع العالمين... إلى آخره. وقاله الحافظ أيضا في تغليق التعليق (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) انظر: التقييد (ص ٣٢)، وتذكرة الحفاظ (٣/٢٥٥)، وابن حجر في تغليق التعليق (١١/٥)، وفي مقدمة فتح الباري (ص ٤٨٥).

المجلس الأول .......... ٩ ع

وقال بعضهم: «هو آية من آيات الله يمشي على وجه الأرض»(١).

وقال له الإمام مسلم مؤلف الصحيح: «أشهد أنه ليس في الدنيا مثلث»(٢).

وكان مسلم كلما دخل يسلم ويقول: «دعني أقبل رجليك يا طبيب الحديث في علله، ويا أستاذ الأستاذين، ويا سيد المحدثين» (٣).

وقال أبو عيسي الترمذي: «لم أر مثله جعله الله زين هذه الأمة»(٤).

وقال عبد الله بن حماد: «وددت أن لو كنت شعرة في حسد محمد بن إسماعيل» (°).

وحكى أن أهل بغداد كتبوا إلى البخاري كتاباً يثنون عليه فيه ومن جملته:

(١) الذي قال ذلك رجاء الحافظ، قال الذهبي في السير (٢١/١٢) يقول أبو عمرو المستنير بن عتيق سمعت رجاء بن المرجى الحافظ يقول: فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجال على النساء، فقال له رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرة، فقال: هو آية من آيات الله يمشي على ظهر الأرض.

ورواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٥/٢) قال: أخبرني أبو الوليد قال: أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد بن سليمان، قال: أنبأنا محمد بن سعيد، قال: نبأنا محمد بن يوسف، قال: نبأنا محمد بن أبي حاتم، قال: سمعت أبا عمرو المستنير بن عتيق البكري، قال: سمعت رجاء بن المرجى يقول:... فذكره.

(٢) حدث بذلك أبو عيسى الترمذي صاحب السنن، ونقله عنه ابن حجر في تغليق التعليق (١١/٥)، وفي مقدمة فتح الباري (ص ٤٨٥).

(٣) رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث (١١٣/١) قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد الوراق قال سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون القصار يقول سمعت مسلم بن الحجاج... فذكره.

ورواه أيضاً: الخطيب في تاريخ بغداد (١٠٢/١٣)، وذكره ابن حجر في مقدمة فتح الباري (ص ٤٨٨)، وفي تغليق التعليق (٤٢٩/٥)، وانظر: سير أعلام النبلاء (٤٣٢/١٢)، وابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد (٩٥/٢)، وتمذيب الأسماء (٨٨/١).

(٤) ذكره الذهبي في السير (٢١/٣٣٧) وعبارته: وقال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير، فلما قام من عنده قال له: «يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة» قال الترمذي: استحيب له فيه.

وذكره الحافظ ابن حجر في تمذيب التهذيب (٥/٩) وعبارته: قال له أبو عيسى الترمذي: «قد جعلك الله زين هذه الأمة يا أبا عبد الله».

(٥) رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (٢٨/٢)، ونقله عنه الذهبي في السير (٢١/٤٣٧)، والنووي في تمذيب الأسماء (ص ٨٨).

وانظر: تمذيب الكمال (٤٥٨/٢٤)، والتقييد (٣٣/١)، ومقدمة فتح الباري (ص٤٨٥).

المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد (١) قال الحاكم: «ولوفتحنا باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، ونفذت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له» (٢).

#### رحلته في طلب الحديث

وأما رحلته لأجل أخذ العلم والحديث من العلماء فقد رحل رحلات واسعات، وكتب عن شيوخ متوافرات، وافية متكاثرات، ونقل عنه أنه قال: «دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة وإلى البصرة أربع مرات، وأقمت بالحجاز ستة أعوام، لا أُحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين» (٣).

#### كتابه الصحيح وسبب تأليفه

وروي عنه أنه قال: «صنفت كتاب الصحيح في ستة عشر سنة، وخرجت من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله عز وجل»<sup>(٤)</sup>.

وسبب تصنيفه لهذا الكتاب ما نقل عنه أنه قال: «رأيت النبي الله في المنام كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب الكذب عن حديثه في فهو الذي حملني على إخراج الصحيح»(٥).

ونقل عنه أنه قال: «ما وضعت في كتابي هذا حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين» (١).

<sup>(</sup>۱) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (۲۲/۲) من طريق يجيى بن عمرو بن صالح الفقيه يقول: سمعت أبا العباس محمد بن إسماعيل... فذكره. وانظر: قمذيب الكمال (۲۵/۸۶)، والتقييد (۳۳/۱)، ومقدمة فتح الباري لابن حجر (ص٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) نقله عن الحاكم الحافظ ابن حجر في المقدمة (ص ٤٨٥) وقال: ذكر ذلك في كتابه الكني.

<sup>(</sup>٣) انظر: سير أعلام النبلاء (٢ / ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) ذكره النووي في تهذيب الأسماء (ص ٩١).

<sup>(</sup>٥) ذكره النووي في تهذيب الأسماء (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٦) رواه عنه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/٢)، والمزي في تمذيب الكمال (٤٢٣/٢٤)، والذهبي في السير (٢٢/١٤)، وانظر: تمذيب التهذيب (٤٢/٩)، (ص ٩٢)، وطبقات الحفاظ =

قيل: كان تصنيفه لهذا الكتاب بمكة المشرفة، والغسل بماء زمزم، والصلاة خلف المقام.

وقيل: كان بالمدينة الشريفة، وترجم أبوابه في الروضة المباركة، وصلى لكل ترجمة ركعتين (١).

وله تصانيف كثيرة غير الصحيح نقل عنه الله أنه قال: «أقمت بالبصرة خمس سنين مع كتبي، أصنف وأحج في كل سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة، قال: وأنا أرجو أن الله يبارك للمسلمين في هذه المصنفات» ولقد بارك الله فيها.

#### زهده وورعه وفضله

وأما سيرته ومناقبه وشمائله وفضائله وزهده وورعه فكثيرة كلَّت الكتَّاب عن حصرها.

قيل: إنه كان عنده شيء من شعرات النبي علم في ملبوسه.

ومن فضائله: أنه قال على سبيل التحدث بالنعمة: «إِنِي لأرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحد من هذه الأمة»(٢).

اسمع واتعظ يا من يغتاب الناس ويمزق أعراضهم: «أوحى الله إلى موسى التَلَيْمُلاً من مـــات تائباً من الغيبة، فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار».

وجاء في الحديث: «من كف لسانه عن أعراض الناس أقال الله عثرته يوم القيامة» (٣٠٠).

وحكي عن داود الطائي الله أنه مر يوماً بموضع فوقع مغشياً عليه فحل إلى

<sup>=(</sup>ص ۲۵۲).

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٩/٢) من طريق عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقول ونبره، وكان المشايخ يقول ون محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي الله ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.

<sup>(</sup>٢) رواه عنه المزي في تمذيب الكمال (٤٢/٢٤)، والحافظ بن حجر من طريقه في تغليق التعليق (٣٩٧/٥)، ونقله الذهبي في السير (٣٩٧/١). وانظر: مقدمة فتح الباري (ص٤٨٠)، وصفة الصفوة (١٧١/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (٢٧٩/١، رقم ٤٥٤) عن أبي هريرة مرفوعاً: بطرف: « من أقال نادماً أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة ومن كف... فذكره ».

منزله فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: «ذكرت أني اغتبت رجلاً في هذا الموضع، فذكرت مطالبته إياي بين يدي الله تعالى».

قال بعضهم: «الغيبة فاكهة الفقراء، وضيافة الفساق، وبساتين الملوك، ومراتع النساء، ومزابل الأتقياء».

وقال حاتم الأصم: «المغتاب والنمام قردا أهل النار، والكذب كلب أهل النار، والحاسد خنـزير أهل النار».

وحكي: أن عيسي التَّكِيُّلُا رأى إبليس وفي يده عسلاً، وفي الأخرى رماداً، فسأله عن ذلك فقال: العسل أجعله في شفاه المغتابين، والرماد أجعله في وجوه الأيتام، حتى يرمدوا فيستقذرهم الناس فلا يفعلون معهم حيراً.

ومنها: أن والده إسماعيل كان كثير المال، نقل عن والده أنه قال: لا أعلم في مالي درهما من حرام، ولا درهما من شبهة، فلما مات والده إسماعيل انتقل المال إليه، فكان يعطيه مضاربة، فقطع له غريم خمسة وعشرين ألفاً، فقالوا له: استعن عليه بالوالي، فقال: لن أبيع ديني بدنياي، ثم صالح غريمه على أن يعطيه كل شهر عشرة دراهم، وذهب ذلك المال كله (١).

وحمل إليه بعض عماله بضاعة وكانت مطلوبة، فجاءت إليه التجار آخر النهار وطلبوها منه بربح خمسة آلاف درهم فردهم، فقال لهم: انصرفوا الليلة، فجاءه من الغد تجاراً آخرون فطلبوا منه البضاعة تربح عشرة آلاف درهم، فردهم وقال: إني نويت البارحة أن أدفع إلى الأولين، فلا أغير نيتي ودفعها إليهم (٢).

ونقل عنه أنه قال: كنت استغل كل شهر خمسمائة درهم فأنفقها في الطلب، وما عند الله خير وأبقى<sup>(٣)</sup>.

ومع كثرة هذا المال كان يأتي عليه نهار لا يأكل فيه، وكان أحياناً يأكل لوزتين أو ثلاثاً، وكان يتصدق بماله على الفقراء.

<sup>(</sup>١) أورده الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق (٣٩٤/٥) حكاية عن وراق الإمام البخاري، وذكره أيضاً في مقدمة فتح الباري (ص ٤٧٩).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن حجر في تغليق التعليق (٥/٥) وعزاه إلى غنجار في تاريخه، وانظر: صفة الصفوة (١٧٠/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر: تغليق التعليق (٥/٥٩)، ومقدمة فتح الباري (ص ٤٨٠).

#### طلبه العلم مع سعة ماله را

وطلبه العلم مع سعة هذا المال نقل عنه أنه قال: ما اشتريت من حين ولدت من أحد بدرهم ولا بعت أحداً شيئاً، فسئل عن الورق الذي يكتب فيه والحبر فقال: كنت أوكل إنساناً يشتري لي، فكيف لا يكون ولياً.

#### زهد البخاري

وقد زهد في الدنيا وآثر غيره على نفسه، وصبر على شدة الجوع مع كثرة ما معه من مال، وكل هذا من علامات الأولياء.

قال إبراهيم بن أدهم لرجل: أتحب أن تكون لله ولياً؟ قال: نعم، قال: لا ترغب في شيء من الدنيا والآخرة، وفرِّغ نفسك لله، وأقبل عليه بوجهك ليقبل عليك ويواليك.

بــل كثير من أولياء الله يأتيهم رزقهم من غير تعب ولا تكلف، كما حكي عن عتـــبة الغـــلام أنه دعا ربه أن يهب له ثلاث خصال في دار الدنيا، دعا أن يمن عليه بصــوت حــزين، ودمــع غزير، وطعام من غير تكلف، فكان إذا قرأ بكى وأبكى، وكانت دموعه حارية دهره، وكان يأوي إلى منــزله فيصيب قوته، ولا يدري من أين يأتيه.

وحكيي أن رابعة العدوية كانت تطبخ قدراً فاشتهت بصلاً فجاء طائر في منقاره بصلة فألقاها إليها.

ومنها: أنه (۱) وقف يصلي فلسعه زنبور سبع عشرة مرة، و لم يقطع صلاته (۲). وفاة البخارى وما ظهر من الكرامات عند وفاته

وكانت وفاته (٣) رهي ليلة السبت ليلة عيد الفطر، سنة ست وخمسين ومائتين، عن

<sup>(</sup>١) الكلام على البخاري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١٢/٢) عن أبي سعيد بكر بن منير يقول: كان محمد بسن إسماعيل يصلي ذات يوم فلسعه الزنبور سبع عشرة مرة، فلما قضى صلاته قال: انظروا أي شميء هذا الذي آذاني في صلاتي؟ فنظروا فإذا الزنبور قد ورمه في سبعة عشر موضعاً، ولم يقطع صلاته.

ورواه المــزي في تمذيــب الكمال (٤٢/٢٤)، وانظر: تمذيب التهذيب (٤٣/٩)، وتغليق التعليق (٣٩٨/٥)، وتغليق التعليق (٣٩٨/٥)، ومقدمة فتح الباري (ص ٤٨٠)، وسير أعلام النبلاء (٢١/١٢).

<sup>(</sup>٣) قــال ابن حجر في تغليق التعليق (٥/٤٤): قال محمد بن أبي حاتم وراق البخاري سمعت =

٤٥ ------ المحالس الوعظية

اثنين وستين سنة إلا ثلاثة عشر يوماً وصفته: أنه كان نحيف الجسم، ليس بالطويل ولا بالقصير وحق أن ينشد فيه.

> تراه من الذكاء نحيف الجسم عليه من توقده دليل إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضيره الجسد الضئيل<sup>(۱)</sup>

ولما دفسن فاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، وكان الناس تأتي إلى قبره يأخذون التراب منه للتبرك به ولشمه، حتى ظهرت الحفرة للناس، ولم يكن يقدر على حفظ القبر بالحراس فنصبوا على القبر أخشاباً مشبكة منعوا الناس بها من الوصول إلى قبره، فكانت الناس تأخذ التراب والحصيات من حوالي القبر، دامت تلك الرائحة أياماً كيتيرة، حسى توارت وشاعت في جميع تلك البلاد، ولا يبعد أن تكون هذه الرائحة رائحسة صيامه الذي صامه في الحياة وأخفاه عن الناس، فأظهره الله لهم بعد موته، إظهاراً لفضله وعظيم منزلته عنده.

قال العلامة ابن رجب في «اللطائف»: ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك فكلما اجتهد صاحبه على إخفائه فاح ريحه، ثم قال: لما دفن عبد الله بن غالب كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في النوم فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره؟ فقال: تلك رائحة التلاوة والظمأ، ولله در من قال:

وكاتم الحب يوم البين منهتك وصاحب الوجد لا تخفى سرائره (٢) لم ينم الصادقون أحوالهم، وريح الصدق ينم عليهم، ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه

<sup>=</sup>أب منصور غالب بن حبريل وهو الذي نزل عليه البخاري بخرتنك يقول: أنه أقام أياماً فمرض، واشـــتد به المرض، حتى وجه إليه رسول من سمرقند ليخرج، فلما وافي تهيأ للركوب، ولبس حفيه وتعمـــم، فــلما مشى قدر عشرين خطوة أو نحوها، وأنا آخذ بعضده، ورجل آخر معي يقوده إلى الدآبة ليركبها فقال رحمه الله: أرسلوني فقد ضعفت، فدعا بدعوات ثم اضطجع، فقبض فسال منه عــرق كثير، وكان أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، قال: ففعلنا فلما دفــناه فــاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك ودامت أياما وجعل الناس يختلفون إلى القبر أياماً يخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشباً مشبكاً.

وانظر: سير أعلام النبلاء (٢١/١٢٦).

<sup>(</sup>١) البيـــتان من بحر « الوافر »، أنشدهما الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. انظر: معجم السفر لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي (ص ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيت للمتنبي. انظر: المدهش لأبي الفرج بن الجوزي (ص ٤٤١).

الله رداءها علانية، وما أحسن قول القائل:

كــم أكتم حبكم عن الأغياري والدمــع يذيع في الهوى أسراري كــم أستركم هتكتموا أستاري مــن يخفــي في الهوى لهيب النار

وقيل: إن بعض العلماء رى ليلة موته (١) النبي في النوم، ومعه جماعة من أصحابه، وهو واقف في موضع قال: فسلمت عليه، وقلت: يا رسول الله ما وقوفك هاهنا قال: انتظر محمد بن إسماعيل.

ونقل عن الفربري أنه قال: رأيت النبي الله في المنام فقال لي: أين تريد، فقلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري، فقال: اقرأه مني السلام (٢٠).

وقال أبو زيد المروزي الفقيه: كنت نائماً بين الركن والمقام، فرأيت النبي الله في المنام: فقال: يا أبا زيد إلى متى تدرس الفقه ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ فقال: حامع ابن إسماعيل (٣).

وقــال الإمام القدوة أبو محمد بن أبي جمرة المالكي نفعنا الله ببركاته: قال لي من لقيـــته من العارفين عن من لقي من السادة المقر لهم بالفضل: أن صحيح البخاري ما قريء في شدة إلا فرجت، ولا رُكب به في مركب فغرق<sup>(1)</sup>.

وحكى: أنه قريء مرة في حمص لرفع البلاء فرفعه الله.

وجملة ما في صحيح البخاري من الأحاديث مع المكرر سبعة ألاف ومائتان وخمس وسيعون حديثاً كما حزم به ابن الصلاح، وبإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث على

<sup>(</sup>١) الكلام على الإمام البخاري.

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٢/ ١) بسنده عن أحمد محمد بن محمد بن مكي الجرحاني يقول: سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول:... فذكره، وكذا المزي في تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٤)، وانظر: تغليق التعليق (٢٢/٥)، ومقدمة فتح الباري (ص ٤٨٩)، وسير أعلام النبلاء ( ٤٣/١٢)، تهذيب الأسماء (ص ٨٦).

<sup>(</sup>٣) رواه الرافعي في التدوين في أخبار قزوين (٢/٢٤) وفيه: « إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تسدرس كتابي... »، وأورده ابن حجر في تغليق التعليق (٢٢/٥) وقال الحافظ ابن حجر عقبه: قلت: « إسناد هذه الحكاية صحيح ورواتها ثقات أئمة، وأبو زيد من كبار الشافعية، له وجه في المذهب، وقد سمع صحيح البخاري من الفربري، وحدث به عنه، وهو أحل من حدث به عن الفربري ». وانظر: مقدمة فتح الباري (ص ٤٨٩)، وتهذيب الأسماء (ص ٩٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ السيوطى في تدريب الراوي (٩٦/١).

٥٦ ----- المحالس الوعظية ما قيل.

#### ومن شعره ﷺ وأرضاه:

اغتــنم في الفراغ فضل الركوع فعســـى أن يكــون موتك بغتة كــم صحيح رأيت من غير سقم ذهــبت نفسه صحيحة فلتنه (۱) وكــم له من الكرامات شهر، رفع الله ذكره الشريف وقد فعل، وجعل له لسان صدق في الآخرين وقد جعل.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ذكرهما ابن حجر في تغليق التعليق (٥/٠٠٥)، ومقدمة فتح الباري (ص ٤٨١).

# كتاب بدء الوحى

«قـــال الشـــيخ الحافظ الإمام أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم».

قال العلماء: «بسم الله» حار ومحرور متعلق بمحذوف اتفاقاً، قدره بعضهم فعلاً نظراً إلى أن الأصل في العمل الأفعال، وقدره بعضهم مصدراً مرفوعاً على الابتدا نظراً إلى أن المقام مقام الابتدا، والتقدير على الأول: «بسم الله ابتدئ» وعلى الثاني: «ابتدائي ببسم الله ثابت» فحذف المبتدأ وحبره، وبقي معمول المبتدأ والتقدير الأول أولى، لأن المصدر لا يعمل محذوفاً.

ولو قيل: إن «بسم الله» متعلق بالاستقرار على أنه في موضع الخبر لمبتدأ محذوف: والستقدير: «ابتدائي مستقر ببسم الله» لم يبعد وسلم من دعوى عمل المصدر في حالة حذفه، قاله في بعض المحققين، وقال: إنه لم يره مسطوراً.

ويقدر متعلق «بسم الله» في كل موضع بحسبه، فإن جعلت «بسم الله» للأكل، قسدرت: بسم الله آكل أو أكلي، أو للشرب قدرت: بسم الله أشرب أو شربي، وما أشبه.

فالحاصل أن متعلق «بسم الله» إما «أبتدي» أو «ابتدائي»، ويسمي «المحرور» حينئذ «بالظرف اللغو»، وإما أن يكون المتعلق الاستقرار ويسمي «بالظرف المستقر»، والفرق بين الظرف اللغو والمستقر: أن الظرف اللغو ما كان عامله خاصاً كالابتداء ونحوه، والمستقر: ما كان عامله عاماً كالاستقراء ونحوه.

وإضافة «اسم» إلى «الله» قيل: من إضافه العام إلى الخاص «كحاتم حديد». وقيل: المضاف هنا مقتحم حيء به لإرشاد حسن الأداء.

وقيل: الاسم هنا بمعنى التسمية.

وقيل: في الكلام حذف مضاف تقديره: باسم مسمى الله، «والله» علم على الذات المعبود بحق، وتفحم لامه وجوباً إذا ضم ما قبله، قال ابن الجزري:

وفخـــم الـــــلام مـــن اســـم الله عـــن فـــتح أو ضـــم كعبد الله

و «الرحمن» على وزن فعلان مشتق من «رحم» بالكسر، «كغضبان» من غضب، وهو صفة مشبهة.

فإن قيل: كيف يأتي من «رحم» بالكسر وهو متعدد، وهي لا تأتي إلا من فعل لازم؟

أجيب عنه: بأنما بنيت من «رحم» بالكسر بعد النقل إلى فعل بالضم، أو بعد تنزيل المتعدي منزلة الفعل اللازم، كما في قولك: «فلان يعطي».

وههنا سؤال وهو: إن قيل: «الرحمن والرحيم» صفتان مشتقتان من الرحمة، والرحمة: رقة القلب، وهي في حق الله محال تعالى سبحانه عن أن يكون له قلب أو نحوه من صفات الأحسام؟

والجواب عنه: أن أسماء الله تؤخذ باعتبار الغايات، فإذا وصف الله بأمر ولم يصح وصفه به، يحمل على غاية ذلك، وهذه قاعدة في كل مقام، وغاية رقة القلب التفضل والإحسان فهو المراد هنا.

وابتدأ البخاري -رحمه الله تعالى- كتابه «ببسم الله الرحمن الرحيم» اقتداء بالقرآن الكريم العظيم، وعملاً بقول النبي الله «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» (١) أي: ذاهب البركة، رواه الخطيب بهذا اللفظ في كتابه الجامع،

<sup>(</sup>١) ذكره النووي بهذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم (٤٣/١) وعزاه إلى عبد القادر الرهاوي في كتابه «الأربعين»، وكذا الحافظ السيوطي في الحامع الصغير انظر: فيض القدير (٥/٤)، قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة.

قلت: ولم أقف عليه في تاريخ بغداد، وإنما أورده الخطيب بدون إسناد في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٦٩/٢، رقم ١٢٠٩) وقد أشار المصنف إلى ذلك (محقق).

وقد عدد النووي في شرحه على مسلم (٤٣/١) الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع»، وفي رواية: «بحمد الله»، وفي رواية: «بالحمد فهو أقطع»، وفي رواية: «أجذم»، وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم» وقال: روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبدالقادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي عمد عبد الرحمن بن سالم الإنباري عنه، وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي رضى الله عنه والمشهور رواية أبي هريرة، وهذا الحديث حسن، روي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها حيد، ومعنى: «أقطع»: قليل البركة، وكذلك «أجذم» بالجيم والذال المعجمة ويقال منه: «جذم» بكسر الذال «يجذم» بفتحها والله أعلم.

والحديث حسنه برواياته هذه العجلوبي في كشف الخفاء (١٥٦/٢).

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٢٠/٨) قال: الرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد الله» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية.

وإنما حكم بأنه حديث حسن مع اختلاف لفظه بين حمد وتسمية وذكر الله كما عدد ذلك النووي، لأن اللفظ الذي فيه «الحمد» هو المشهور كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح، =

المحلس الأول ........

فلهذا ابتدأ بما المصنفون في أول كتبهم.

فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى ابتدأ القرآن العظيم بالبسملة؟

فالجواب: كما قاله البشفي: إنه فعل ذلك سبحانه ليعلمنا بابتدائه بالرحمة رضاه عسنا، فإن السيد إذا كتب لعبده الغائب كتاباً، عرف رضا سيده وسخطه من عنوان كتابه، والله تعالى جعل عنوان كتابه «بسم الله الرحمن الرحيم» و لم يقل: بسم الجبار والقهار، بل بدأ بالرحمة، وجعلها سابقة على الكل، إشارة لها إلى أن رحمته قبل غضبه، وأن رضاه قبل سخطه، فله الحمد والمنة على ذلك.

حــاء في حديث: «أن الله تعالى كتب على نفسه قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي تغلب غضبي» (١).

وحاء أيضا: «إذا كان يوم القيامة أخرج الله تعالى كتاباً من تحت العرش فيه مكتوب: إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين» (٢٠).

يسنادي بسه ربساه ربساه رباه رباه تعسم حميسع الخسلق وتغشساه وغسزر لنا شعب النبات وفرعاه واغسني حميسع الخلق كلاً بمعناه وتب واعف واغفر كل ذنب عملناه

فيا أيها الرب الكريم وخير من تفضل علينا يا كريم برحمة وبارك لنا في الزرع والضرع دائماً وأرخص لنا الأسعار في كل بلدة وسلم ونفس واقض كل إنابة

- وهذا اللفظ المشهور أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٧/٦) رقم ١٣٢٨)، وابن ماجه في سننه (١٠٢١، رقم ٢)، والدارقطني في سننه (١٠٤/١، رقم ٢)، والدارقطني في سننه (٢٩/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨/٣، رقم ٥٥٥٩) جميعاً عن أبي هريرة.

ولكن يمكن الجمع بين الروايات في ذلك بأن البدء يكون بالجميع بالتسمية والتحميد وذكر الله، فسبذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. انظر في هذا: الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٦٩/٢).

<sup>(</sup>۱) مـــتفق عليه أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (٢٦٩٤/٦، رقم ٢٩٦٩)، و الإمام مسلم في صحيحه (٢١٠٧/٤)، وقم ٢٧٥١) من حديث أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق عن معمر في الجامع (۱۱/۱۱) وقم ۲۰۸۰۸) من رواية الحكم بن أبان أنه سمع عكرمة يقول: « إن الله تبارك وتعالى إذا فرغ من القضاء بين حلقه أخرج كتاباً من تحت العرش فيه: رحمتي سبقت غضبي، وأنا أرحم الراحمين »، ومن طريقه ابن حرير الطبري في تفسيره (۷/۰۰) ووقع عند الطبري أن الحكم بن أبان قال: عن عكرمة وحسبته أسنده.

لطيفة: قال الإمام الرازي: كتب عارف من العارفين لما دنا أجله «بسم الله الرحمن الرحيم» وأوصى أن تجعل في كفنه فقيل له: أي فائدة لك في هذا؟ قال: أقول يسوم القيامة إلهي بعثت إلينا كتاباً وجعلت عنوانه «بسم الله الرحمن الرحيم» فعاملي بعنوان كتابك.

واختلف العلماء في البسملة هل هي آية من الفاتحة، ومن كل سورة أم لا؟ فذهب إمامنا الشافعي إلى ألها آية من الفاتحة، ومن كل سورة إلا براءة، للأحبار ولإجماع الصحابة على إتباتها في المصحف أوائل السور سوى براءة، فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك، لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآناً.

بل ذكر الروياني من أصحابنا الشافعية في كتابة «البحر»: أن البسملة أفضل آي القرآن.

والحكمة في عدم ابتداء سورة براءة بالبسملة: أنها نزلت في الخوف والقتال بالسيف، والبسملة آية أمان، والأمان والخوف لا يجتمعان.

وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها ليست آية من كل سورة.

واحتلاف العلماء فيها لا يكفر حاحدها ومنكرها بخلاف غيرها من أي القرآن إذا أنكره فإنه يكفر.

والبسملة التي في أثناء النمل آية من القرآن بالإجماع.

ومذهب الشافعي يستجب الجهر بها في الصلاة الجهرية، ومذهب أبي حنيفة وأحمد يسر بها مطلقاً، والإمام مالك لا يقرأها سراً ولا جهراً، وإذا قرأها خارج الصلاة ويأتي بها في أول الفاتحة وأول كل سورة إلا براءة، وإذا قرأ من أول الأجزاء لا من أول السورة فهو مخير بين البسملة وتركها.

وقد ذكر العلماء فوائد متعلقة بالبسملة:

الأولى: أن كعسب الأحسبار قال: إن الباء من بسم الله بهاء الله، والسين سناؤه، والميم ملكه.

الثانية: اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء «الله، الوحمن، الوحيم» أما «الله» فهو المستحق للعبادة، وهذا معناه، وهو علم على الله غير مشتق كما قاله طائفة من العلماء منهم الإمام الشافعي، ومحمد بن الحسن، والغزالي.

ونقـــل عن الأشعري أنه رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: عفر لي بقولي: إن الله علم على ذات الله تعالى، وهو اسم الله الأعظم.

كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة، وأكثر مشايخ التصوف والعارفين، فإنه لا ذكر لصاحب مقام فوق الذكر باسمه مجرداً.

واستدلوا على ذلك بأشياء منها: أن الله تعالى لما خاطب موسى قال: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ﴾[طه: ١٤] فلو كان له اسم أعظم منه لقاله.

ومـنها: أنه لم يسم به غيره بدليل قوله تعالي ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيا﴾ [مريم: ٦٥] أي: هل تعلم أحد تسم غير الله.

وفي الاسم الأعظم خلاف كثير سيأتي في محله.

واسم الله أعرف المعارف، وقد ذكر هذا الاسم الشريف في القرآن في ألفين وثلاثمائة وستين موضعاً.

وأما اسم «الوحمن» فهو اسم خاص به سبحانه، لأنه صفة لمن وسعت رحمته كل شيء، ومن لم يكن كذلك لا يسمي رحماناً.

وتسمية مسيملة الكذاب برحمان فهو صادر من الكفار فلا عبرة بذلك، فلا يجوز للإنسان أن يسمي ولده بالرحمن بل بعبد الرحمن.

قال السبكي: المختص بالله هو المعرف باللام دون غيره، فعلى قوله يجوز التسمية برحمان لا بالرحمن.

وأما اسم «الرحيم» فإنه يطلق على غير الله أيضاً.

فيان قيل: إذا كانت البسملة من الفاتحة فما الحكمة في ذكر الرحمن الرحيم في الفاتحة، بعد ذكرهما في البسملة؟

فالجواب عنه من وجهين:

أحدها: أن الله تعالى لما ابتدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين بعد البسملة عَلِم سبحانه أن النفوس ترهب من ذلك، فعقبه بقوله «الوَّحَمْنِ الوَّحِيمِ» ليجمع في صفاته بين الرهبة منه، والرغبة إليه فيكون أعون على طاعته وأمنع من معصيتة، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ نَبِّي عُبَادِي أَنِّي أَنَا الغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ العَذَابُ الأَلِيمُ ﴾ قوله تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّوْل ﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]، وقوله تعالى: ﴿ غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ العِقَابِ ذِي الطَّوْل ﴾ [غافر: ٣].

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد» (١) قاله الغزالي في جواهر القرآن.

ثانيهما: كررهما تأكيداً للرحمة وعناية بها، ومع ذلك عقبهما بقوله ﴿ مَالِكِ يَوْمِ اللَّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] لئلا يغتروا قاله النيابوري.

و «الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ» اسمان من أسماء الله يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم، وأرحم الراحمين.

واختلف العلماء فيهما هل هما بمعنى واحد أم لا؟

فقيل: هما بمعنى واحد وصححه ابن العربي.

والصحيح أن «الرحمن» أبلغ من «الرحيم» كما قاله الأكثرون، ومعنى كون «الرحمن» أبلغ: أن رحمته في الدنيا شاملة له وللكافر والصالح، وتلك الرحمة هي إيصال الرزق، وخلق الصحة والسلامة ورفع الأسقام والمصائب والدواهي.

و «الرحمن» أبلغ من الرحيم، لأن الرحمة الناشئة من الرحمن عامة في حق الولي والعدو والصديق والزنديق، والرحمة الناشئة من الرحيم مختصة بالمؤمنين.

وقد فرق العلماء بين: «الرحمن، والرحيم» بفروق:

الأول: أن «الرحمن» خاص بأهل السماء، و «الرحيم» بأهل الأرض.

الثاني: أن «الرحمن» هو الذي يرحم برحمته واحدة، و «الرحيم» بمائة رحمة فعلى هذا يكون «الرحمن» خاص بأهل الدنيا، و «الرحيم» بأهل الآخرة، ويدل عليه ما رويناه في صحيح مسلم أن رسول الله في قال: «إن الله تعالى خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، فجعل منها في الأرض رحمة، فبها تعطف الوالدة على ولدها، والوحش والطير بعضها على بعض، فإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢١٠٩/٤) رقم ٢٧٥٥).

وأخرجه أيضاً: الترمذي في سننه (٥/٩٥، رقم ٣٥٤٦)، والإمام أحمد في مسنده (٣٣٤/٢، رقم ٨٣٩٦)، وابن حبان في صحيحه (٣٠/١، رقم ٣٤٥)، وأبو يعلى في مسنده (٢/١١، ٣٩٢)، رقم ٢٥٠٧)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٤٩/٣، رقم ٢٥٠٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (٢١٠٩/٤)، رقم ٢٧٥٣).

الثالث: أن «الرحمن» ذو الرحمة الشاملة، الني وسعت الخلق في أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم، عمت الجميع المؤمن والكافر، وأما «الرحيم» فخاص بالمؤمنين، كما قال ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

وقيل غير ذلك.

قال العلماء: «الرحمن» خاص بالله تعالى، لا يجوز أن يسمى به غيره بخلاف «الرحيم» وأما مسيلمة الكذاب فقد سماه قومه بذلك حيث قالوا.

سموت بالمحديا ابن الأكرمين أباً وانت غوث الورى لازلت رحماناً عناداً وكفراً لزعمهم أنه كان نبياً، فهو استعمال باطل، صدر من الكفار فلا عبرة

وقد ذكر العلماء أن التسمية تستحب في مواضع منها:

في ابتداء المصنفات للتأسي والاقتداء بالقرآن والتبرك بها، قال في نزهة المحالس: روي عسن السنبي على: «أول مساكتب القلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا كتبتم فاكتسبوها أوله، وهي مفتاح كل كتاب أنزل، ولما نزل بها جبريل الطيخ قالها ثلاثا وقال: هي لك ولأمتك وأمرهم لا يدعوها في شيء من أمورهم، فإني لم أدعها طوفة عين مذ نزلت على أبيك آدم الطيخ وكذلك الملائكة»(١).

وروي أن النبي على كان يكتب أولاً «باسمك اللهم» فلما نزلت سورة هود فيها ﴿بسُم الله مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا﴾ [هود: ٤١] كتب: «بسم الله» فلما نزلت سورة سبحان وفيها: ﴿قُلِ ادْعُوا اللّهَ أو ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾ [الاسراء: ١١٠] كتب: «بسم الله السرحن» فلما نزلت سورة النمل فيها ﴿إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم» [النمل: ٣٠] كتب: «بسم الله الرحمن الرحيم» (٢٠).

<sup>=</sup>وأخــرحه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير (٢٥٥/٦، رقم ٦١٤٤)، وابن المبارك في الزهد (ص ٣١٢، رقم ٨٩٤)، وهناد في كتاب الزهد (٦١٤/٢، رقم ١٣١٩) جميعاً عن سلمان ﷺ. (١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود في المراسيل (ص ٩٠، رقم ٣٥) عن أبي مالك عن النبي ﷺ. وذكــره بمـــذا اللفظ الجصاص في أحكام القرآن (٧/١) فقال: وروى أبو قطن عن المسعودي عن الحارث العكلي... فذكره.

واتفق العلماء على حواز كتابتها أول العلم والرسائل، ومنع جماعة من كتابتها في أول ديوان الشعر، إلا إذا كان فيه مواعظاً وحكماً.

وذكر الرازي –رحمه الله تعالى– وغيره فوائد متعلقة بالبسملة:

الفائدة الأولى: قيل: لما أنزلت «بسم الله الوهن الوحيم» على آدم قال: الآن آمنت على ذريتي من العذاب فلما مات ارتفعت، ثم نزلت على نوح فنجاها من الطوفان، ثم ارتفعت بعد موته ثم نزلت على إبراهيم، فصارت النار عليه برداً وسلاماً، ثم نزلت على سليمان فاستقام ملكه، ثم نزلت على موسى فسلم في البحر، ثم ارتفعت ثم نزلت على عيسي، فأوحى الله إليه: قد نزلت عليك آية الأمان، فلما رفع ارتفعت، ثم نزلت على محمد الله إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة يأخذ المؤمن كتابه بيمينه ويقول: «بسم الله الرهن الرحيم» فإذا هو أبيض لا شيء فيه، فيقال له: كان مملوءًا من السيئات ولكن محمد الله الرهن الرحيم».

الفائدة النائدة النائدة الما أرسل الله موسى إلى فرعون وتمادى في الطغيان، فدعا عليه مدة، فقال تعالى: يا موسى أنت تنظر إلى كفره وأنا إلى ما هو مكتوب على باب قصره، وذلك أن جبريل الكيلا كتب عليه «بسم الله الرحمن الرحميم» فلذلك وصفه الله بالمقام الكريم.

وذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (٣٥٤/٦) وعزاه إلى عبد الرزاق وابن سعد وابن أبي شهران أبي مهران ولفظها: « إن شهران أبي حاتم عن ميمون بن مهران ولفظها: « إن السبي الله عن الشعبي، وأعقبه برواية ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران ولفظها: « إنّه مِن سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ اللّهِ الرَّحْمَنِ ...

وذكــره أيضـــا مــن وروايــة قــتادة وعزاه إلى عبد الرزاق وابن المنذر بلفظ: « لم يكن الناس يكتبون... ».

وذكره القرطبي في التفسير (٩٢/١) من رواية الشعبي والأعمش.

وانظر: تفسير البغوي (٣٩/١)، وفتح القدير (١٨٥/١)، وروح المعاني (١٩٩١).

وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف (٣٣٧/٦، رقم ٣١٨٥٦) معناه عن عبد الله معبد الزماني قال: « لم تــنـــزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في سورة النمل: ﴿ إِلَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِلَّهُ بَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم ﴾.

وروي عــن عـــلي أنه نظر إلى رجل يكتب «بسم الله الوحمن الوحيم» فقال: جودها فإن رجلاً جودها فغفر له.

واختلف الأئمة فيما إذا أرسل الإنسان كلباً له للصيد، ولم يقل «بسم الله الرحمن الرحمن الرحمن الله الرحميم» عند إرساله، وصاد الكلب هل يحل أكله أم لا؟

ذهــب إمامنا الشافعي إلى أنه يحل أكله سواء ترك التسمية عمداً أو سهواً، فإن التسمية عند إرسال الكلب ونحوه للصيد سنة عند الشافعي لا واجبة.

مذهب إمامنا الشافعي يجوز أكلها سواء ترك التسمية عامداً أو سهواً، وعند أبي حنيفة إن تركها عمداً لا تؤكل لقوله تعالى ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكُو اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِلَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ١٢١] وإن تركها ناسياً تؤكل.

وأجاب الشافعي عن الآية بأنها محمولة على الذي ذبح لغير الله، فإنه لا يحل أكله. وأقـــل التسمية «بسم الله» وأكملها «بسم الله الرحمن الرحيم» ويسن أن يقول عند الذبح والقتال «بسم الله والله أكبر» لأن الوقت لا يليق به «الرحمن الرحيم».

قال ابن العماد: وكيفية التسمية عليه أن يقول: «بسم الله» ولا يقل: «الرحمن الرحيم» لأن المقام يناسب الرحمة، ولا يقل: بسم الله واسم محمد.

الفائدة الثالثة: قال الحناطي من الشافعية في فتاويه: لا يجوز جعل الفضة والذهب في ورقة كتب فيها «بسم الله الرحمن الرحيم»، فإن فعل ذلك مع العلم بالمنع أثم.

الفائدة الرابعة: إذا رأى الإنسان ورقة ملقاة على الأرض وفيها البسملة، أو شيء من القرآن يستحب رفعها بل يجب، إذا حيف أن تداس بالأرجل.

قال ابن الجوزي: «قال رسول الله على من رفع قرطاساً من الأرض فيه «بسم الله الرحمن الرحم

<sup>(</sup>١) أخــرحه ابـــن الجـــوزي في العـــلل المتناهية (٨٧/١) ضمن أحاديث باب ثواب من رفع =

وإذا رفعها حاز له غسلها بالماء وحاز له حرقها بالنار، لكن قال ابن عبد السلام الأولى أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار، ويجعلها في شق الحائط أو غيره، ولأنما قد تسقط فتوطأ.

وهل الحرق أولى أو الغسل بالماء؟ قال بعضهم: الحرق أولى من الغسل، لأنها بعد الغسل الخسل الخسل الغسل الغسل الغسل الغسل قد تقع على الأرض، ولا يكره الحرق إذا تعلق به غرض صحيح، كما إذا خاف أن توطأ تلك الورقة أو تستعمل في غير القراءة، فقد أحرق عثمان مصاحف، وكان فيها آيات وقرآن منسوخ ولم ينكر عليه.

قال الزركشي: نعم يكره الحرق لغير حاجة.

الفائدة الخامسة: يحرم على الإنسان أن يضع على فراش أو نقش «بسم الله المحمن الوحيم» أو بشيء من القرآن.

لطيفة خاتمة: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب الله أن بي صداعاً لا يسكن، فإذا

<sup>=</sup> قرطاساً من الأرض فيه: « بسم الله الرحمن الرحيم » وقال: فيه عن علي وأنس وأبي هريرة... فذكر الروايات عنهم، ولم يورد الحديث الذي معنا بهذا اللفظ، وأقرب الألفاظ للحديث الذي معنا حديث أنس فقد أورده بلفظ: « من رفع قرطاساً من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم إحلالاً لله أن يداس كتب عند الله من الصديقين، وخفف عن والديه وإن كانا مشركين ».

قــال ابــن الجوزي: وأما طريق أنس ففيه: العلاء بن مسلمة، قال ابن حبان: يروي الموضوعات والمقــلوبات عن الثقات، لا يحل الاحتجاج به، وقال أبو الفتح الأزدي: كان العلاء رجل سوء لا يــالي ما روى لا يحل لمن عرفه أن يروي عنه، وفيه: أبو حفص العبدي، قال أحمد: حرقنا حديثه، وقال يحيى: ليس بشيء.

وحديث أنسس أخرجه أيضاً: الخطيب في تالي تلخيص المتشابه (٢/٨٥٤، رقم ٢٧٤)، وأورده العجلوبي في كشف الخفاء (٣٢٨/٢) وعزاه لأبي الشيخ عن أنس.

والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل (٤٩/٥)، ترجمة ١٢٢٠ عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وقال: ليـس بالقوي، وأورد أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال في آخر ترجمته: الضعف بين على رواياته.

وتــرجم له الذهبي في الميزان الاعتدال في (٢٢٦/٥، ترجمة ٢٠٨١)، قال الذهبي: أقال علي: ليس بثقة، وقال النسائي: متروك، وقال الدارقطني: ضعيف.

وزاد الحافظ ابن حجر على الذهبي في لسان الميزان (٢٩٩/٤، ترجمة ٨٣٢) فقال: وقال أبو نعيم الأصبهاني: روى عن ثابت المناكير، وقال الساحي: متروك الحديث، وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين: أبو حفص العبدي يرفض حديثه.

لمحلس الأول ......

كان عندك دواءًا ابعثه إليَّ، فبعث إليه عمر قلنسوه فكان إذا وضعها على رأسه سكن صداعه، وإذا رفعها عن رأسه عاوده الصداع، فتعجب من ذلك ففتش القلنسوة فإذا مكتوب فيها «بسم الله الرحمن الرحيم».

الفائدة السادسة: ذكر ابن الملقن في شرحه على البحاري عن النقاش أنه قال: حين نزلت «بسم الله الرحمن الرحيم» سبحت الجبال فقالت قريش: سحر محمد الجبال.

قال: فإن صح ما ذكره فلذلك معنى، وذلك: أنما آية نزلت على آل داود، وقد كانت الجبال تسبح معه بنص القرآن العظيم.

وقد ورد في فضلها عن ابن مسعود الله أنه قال: «من أراد أن ينجيه الله من الزبائية التسعة عشر فليقرأ «بسم الله الرحمن الرحيم» فيجعل الله له بكل حرف جنة من واحدة (١).

وسنتكلم على التسمية وننقل فيها فوائد في باب الوضوء إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) ذكره الحافظ السيوطي في الدر المنثور (٢٦/١) وعزاه إلى وكيع والتعلبي عن ابن مسعود، وذكره القرطبي وابن كثير.

قال الحافظ ابن كثير: ذكره ابن عطية والقرطبي ووجهه ابن عطية ونصره بحديث: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها، لقول الرجل: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» من أحل أنها بضعة وثلاثون حرفاً وغير ذلك. انظر: تفسير القرطبي (٩٢/١)، وتفسير ابن كثير (١٨/١).

## المجلس الثاني

في الكلام على قوله: كيف كان بدء الوحي (١) إلى رسول الله ﷺ وفي قوله تعالى ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣].

وفيه طرف من خصائص سيدنا نوح وطرف من فضل الصلاة على النبي ﷺ.

فإن قيل: لأي شيء لم يبتديء البخاري في أول صحيحه «بالحمد» (٢) وهو أمر مهم، وقد صح من حديث أبي هريرة شيء أن رسول الله في قال: «كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع ناقص البركة» رواه النسائي وابن ماجه (٣).

وأحاب عنه شيخ الإسلام سراج الدين ابن الملقن بسبعة أوجه:

الأول: أن هذا الحديث ليس على شرطه فإن قرة بن عبد الرحمن وهو ممن انفرد به مسلم عن البخاري.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٤٣/١): قوله «بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله هي هكذا في رواية أبي ذر والأصيلي بغير «باب» وثبت في رواية غيرهما، فحكي عياض ومن تبعه فيه التنوين وتركه، وقال الكرماني: يجوز فيه الإسكان على سبيل التعداد للأبواب. فلا يكون له إعراب.

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع»، وفي رواية: «بحمد الله»، وفي رواية: وبالحمد فهو أقطع»، وفي رواية: «المحمد فهو أقطع»، وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله»، وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم»، ولفظه المشهور هو ما بدأنا به، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٢/١٢، وقم ١٢٧/، وقم ١٨٩٤)، وابن ماجه في سننه (١/١٦، رقم ١٨٩٤)، وابن حبان في صحيحه (١٧٤/، رقم ٢)، والدارقطني في سننه (٢/١٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨/، رقم ٥٥٥) جميعاً عن أبي هريرة.

وقد مر في المجلس الأول الكلام بإسهاب عن رواياته وحكمها، وهو بهذا اللفظ حديث حسن. (٣) لفظ الحديث «كل أمر ذي بال لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع»، وفي رواية: «بحمد الله»، وفي رواية: «بالحمد فهو أقطع»، وفي رواية: «لا يبدأ فيه بذكر الله»، وفي رواية: «ببسم الله الرحمن الرحيم»، ولفظه المشهور هو ما بدأنا به، أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٧/٦، رقم ١٨٩٤)، وابن حبان في صحيحه (١٢٧/٦)، رقم ١٨٩٤)، وابن حبان في صحيحه (١٧٤/١)، رقم ٢٠٨٥)، والدارقطني في سننه (٢٠٨/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٠٨/٣، رقم و٥٥٥) جميعاً عن أبي هريرة.

وقد مر في المحلس الأول الكلام بإسهاب عن رواياته وحكمها، وهو بهذا اللفظ حديث حسن.

المجلس الثاني ......

الثاني: أن المراد بالحمد الذكر والثناء، بدليل أنه حاء في رواية: «بـــذكر الله»(١) والتسمية مشتملة على ذلك، فاكتفى بما لأنها أبلغ الثناء.

الثالث: يحتمل أن البخاري حمد الله بلسانه، لأن الذي اقتضاه لفظ الحمد أن يحمد لا أن يكتبه، وقيل في الجواب غير ذلك<sup>(٢)</sup>.

(١) انظر التخريج السابق.

(٢) قال ابن حجر في الفتح (٤٣/١): وقد أجاب من شرح هذا الكتاب بأجوبة أحر فيها نظر: منها: أنه تعارض عنده الابتداء بالتسمية والحمدلة، فلو ابتدأ بالحمدلة لخالف العادة، أو بالتسمية لم يعد مبتدئاً بالحمدلة فاكتفى بالتسمية.

وتعقب بأنه لو جمع بينهما، لكان مبتدئاً بالحمدلة بالنسبة إلى ما بعد التسمية، وهذه هي النكتة في حذف العاطف، فيكون أولى لموافقته الكتاب العزيز، فإن الصحابة افتتحوا كتابة الإمام الكبير بالتسمية والحمد وتلوها، وتبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، من يقول بأن البسملة آية من أول الفاتحة، ومن لا يقول ذلك.

ومنها: أنه راعى قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾[الحجرات: ١] فلم يقدم على كلام الله ورسوله شيئا، واكتفى بما عن كلام نفسه.

وتعقب بأنه كان يمكنه أن يأتي بلفظ الحمد من كلام الله تعالى، وأيضاً فقد قدم الترجمة وهي من كلامه على الآية، وكذا ساق السند قبل لفظ الحديث، والجواب عن ذلك: بأن الترجمة والسند وإن كانا متقدمين لفظاً، لكنهما متأخران تقديراً فيه نظر.

وأبعد من ذلك كله، قول من ادعى: أنه ابتدأ بخطبة فيها حمد وشهادة، فحذفها بعض من حمل عنه الكتاب، وكأن قائل هذا ما رأى تصانيف الأئمة من شيوخ البخاري، وشيوخ شيوخه وأهل عصره كمالك في الموطأ، وعبد الرزاق في المصنف، وأحمد في المسند، وأبي داود في السنن، إلى ما لا يحصى ممن لم يقدم في ابتداء تصنيفه خطبة، ولم يزد على التسمية، وهم الأكثر، والقليل منهم من افتتح كتابه بخطبة، أفيقال في كل من هؤلاء: إن الرواة عنهم حذفوا ذلك؟ كلا، بل يحمل ذلك من صنيعهم، على أنم حمدوا لفظاً.

ويؤيده ما رواه الخطيب في الجامع عن أحمد: أنه كان يتلفظ بالصلاة على السنبي را إذا كتب الحديث ولا يكتبها، والحامل له على ذلك إسراع أو غيره، أو يحمل على ألهم رأوا ذلك مختصاً بالخطب دون الكتب، ولهذا من افتتح كتابه منهم بخطبة، حمد وتشهد كما صنع مسلم، والله سبحانه وتعالي أعلم بالصواب.

وقد استقر عمل الأئمة المصنفين، افتتاح كتب العلم بالبسملة وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعراً، فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة أن لا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وعن سعيد بن جبير حواز ذلك، وتابعه على ذلك الجمهور. وقال الخطيب: هو المحتار.

وقوله «باب» قال الكرماني: يجوز فيه وفي نظائره ثلاثة أوجه:

الأول: «باب» بالرفع والتنوين.

والثالث: «بابْ» بالسكون على سبيل التعداد للأبواب فلا إعــراب لــه، قــال البرماوي: ولا يخفى بُعده.

و «بدء الوحي» بالهمز مصدر «بدء» بمعنى البداية، يقال: بدو الوحي بــــلا همـــز مصدر بدا يبدي بمعنى ظهر.

و «الوحي» مصدر «وحى يحي» كوعد يعد، ويقال: «أوحى» رباعياً بمعناه، ولكن الأكثر في الاستعمال مصدر الثلاثي.

ومعنى الوحي في اللغة: الإعلام بخفاء، وقيل: بسرعة ومنه الوحا.

وأما في الشرع: فهو إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء بكتاب أو برسالة أو ملك أو منام أو الحام أو نحو ذلك (١).

واستعمل الوحي في كتاب الله بمعنى الأمر نحو: ﴿ وَإِذْ أُوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ

<sup>(</sup>١) فصل الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٥٤) معنى الوحي في اللغة والشرع والمراد به هنا فقال: قوله: «بدء الوحي» قال عياض: روي بالهمز مع سكون الدال من الابتداء، وبغير همز مع ضمم الدال وتشديد الواو من الظهور.

قلت: ولم أره مضبوطاً في شيء من الروايات التي اتصلت لنا، إلا أنه وقع في بعضها «كيف كان ابتداء الوحي»، فهذا يرجح الأول، وهو الذي سمعناه من أفواه المشايخ.

وقد استعمل البخاري هذه العبارة كثيرًا، كبدء الحيض، وبدء الأذان، وبدء الخلق.

<sup>«</sup>والوحي» لغة: الإعلام في خفاء، والوحي أيضا: الكتابة والمكتوب والبعث والإلهام والأمر والإيماء والإشارة والتصويت شيئا بعد شيء.

وقيل: أصله التفهيم، وكل ما دللت به من كلام أو كتابة أو رسالة أو إشارة فهو وحي. وهو: كلام الله وشرعاً: الإعلام بالشرع، وقد يطلق الوحي ويراد به اسم المفعول منه أي: الموحى، وهو: كلام الله المنسزل على النبي ﷺ.

وقد اعترض محمد بن إسماعيل التيمي على هذه الترجمة، فقال: لو قال: كيف كان الوحي لكان أحسن، لأنه تعرض فيه لبيان كيفية الوحي، لا لبيان كيفية بدء الوحي فقط.

وتعقب بأن المراد من بدء الوحي، حاله مع كل ما يتعلق بشأنه، أي: تعلق كان، والله أعلم.

# آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ [المائدة: ١١١].

وبمعنى التسخير نحو: ﴿ وَأُوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ [النحل: ٦٨] وهو اتخاذها من الجبل بيوتاً، ومن عبر عن ذلك بالإلهام أراد هدايتها لذلك، وإلا فالإلهام حقيقة إنما يكون للعاقل.

وبمعنى الإشارة نحو: ﴿ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَة وَعَشِياً ﴾ [مريم: ١١] وقد يطلق الوحي بمعنى الموحى به كالقرآن والسنة، من إطلاق المصدر على المفعول قال يطلق الوحي بمعنى الموحى في المحالس عالى ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم: ٤]، وسنذكر أقسام الوحي في المحالس الآتية.

وإنما صدر البحاري ﷺ كتابه بالوحي لأنه مادة الشريعة وقصده أن جميع أحاديث النبي ﷺ ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهُوَى الْحَوَى اللهِ وَحْيُ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣، ٤].

وقوله «إلى رسول الله» المراد: نبينا محمد الله وإنما قال: إلى رسول الله و لم يقل إلى الرسول لكراهة ذلك، فقد قال السخاوي في القول البديع: أسند البيهقي من طريــق الشافعي قال: يكره للرحل أن يقول قال الرسول، ولكن قال رسول الله على تعظيماً له والله الموفق.

وصرح شيخنا السيوطي في خصائصه بذلك أيضاً قال: وكره الشافعي أن يقــول في حقه: الرسول بل رسول الله، لأنه ليس فيه من التعظيم ما في الإضافة.

فائدة: اختلف العلماء في الرسول والنبي هل هما بمعنى واحد؟

فقيل: هما بمعنى واحد فكل رسول نبي وكل نبي رسول.

والجمهور على أن الرسول أخص من النبي فكل نبي رسول ولا عكس، إذ الـــنبي إنسان أوحى الله إليه بشرع و لم يؤمر تبليغه، فإن أمر تبليغه فرسول أيضاً.

وإنما قال: «إلي رسول الله» ولم يقل: إلى نبي الله، لأن الرسول المتصف بالرسالة، والنبوة، والنبوة، والنبوة قاصرة على النبي كالعلم والعبادة.

وذهب ابن عبد السلام إلى أن النبوة أفضل من الرسالة، واحتج بأن النبوة: الوحي بمعرفة الله وصفاته، فهي متعلقة بالله من طرفها، والرسالة الأمر بالتبليغ فهي متعلقة بالله من أحد طرفيها، والرسالة الأمر بالتبليغ، فهي متعلقة بالله من أحد طرفيها وبالعباد من الطرف الآخر، والمتعلق بالله من الطرفين أفضل من المتعلق به من أحدهما.

ورد عمليه بأن الرسالة أخص من النبوة، كما أن الرسول أخص من النبي فهي مشتملة على النبوة وزيادة.

فائدة أخرى: مبنية على الفرق بين الرسول والنبي أفادها علماء الحديث وهي: ما إذا وقع في الرواية قال رسول الله، أو عن رسول الله هل يجوز تغييره إلى قال النبي، أو عن النبي، وكذا لو ورد قال النبي، أو عن النبي هل يجوز تغييره إلى قال رسول الله، أو عن رسول؟

اختـلف عــلماء الحديث في ذلك فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لا يجوز وإن حازت الرواية بالمعنى، لاختلاف معنى النبي والرسول.

وقال النووي: الصواب الجواز لأنه لا يختلف به هنا معنى، وبه قال أحمد بن حنبل، وقد نبه العراقي في ألفيته على ما ذكرنا فقال(١):

<sup>(</sup>١) لقد شرح الحافظ السخاوي في فتح المغيث (٢٩٩/٢) هذين البيتين فقال: «إن رسول» وقع في الرواية بأن قيل: رسول الله ﷺ «نبي» أي: بلفظ النبي «أبدلا» وقت التحمل والأداء والكتابة، «فالظاهر» كما قال ابن الصلاح «المنع» منه والتقيد بما في الرواية «كعكس فغلا» بأن يبدل الرواية فيه بلفظ النبي ﷺ برسول الله ﷺ، وإن حازت الرواية بالمعنى لأن المعنى هنا مختلف يعني بناء على القول بعدم تساوي مفهومهما، وقد كان الإمام أحمد بن حنبل فيما رواه عنه ابنه عبد الله إذا سمع من لفظ المحدث رسول الله ضرب من كتابه نبي الله، وكتب ذلك بدله، لكن قال الخطيب: إن ذلك ليس على وحه اللزوم بل على الاستحباب في اتباع المحدث في لفظه.

<sup>«</sup>وقد رجى حوازه ابن حنبل» نفسه حيث قال: إذ سأله ابن صالح إنه يكون في الحديث رسول الله، فيجعل الإنسان بدله النبي؟ فقال: أرحو أن لا يكون به بأس، وكذا حوزه حماد بن سلمة، بل قال لعفان وجدز لما جعلا يغيران «النبي» يعني الواقع في الكتاب «برسول الله» يعني الواقع من المحدث: أما أنتما فلا تفقهان أبداً.

<sup>«</sup>والإمام النووي» أيضاً «صوبه» أي: الجواز، «وهو حلي» واضح، بل قال بعض المتأخرين: إنه لا ينسبغي أن يختسلف فيسه، وقول ابن الصلاح: إن المعنى فيهما مختلف لا يمنعه، فإن المقصود إسناد الحديث إلى سيدنا رسول الله على وهو حاصل بكل واحد من الصفتين، وليس الباب باب تعبد في السلفظ، لا سيما إذا قلنا إن الرسالة والنبوة بمعنى واحد، وعن البدر بن جماعة أنه لو قيل بالجواز في إسدال السنبي بالرسول خاصة لما بعد، لأن في الرسول معنى زائد على النبي وهو الرسالة، إذ كل رسول بني ولا عكس، وبيانه أن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة =

إن رسول ني أبدلا فالظاهر المنع كعكس فعلا قد رجي حوازه ابن حنبل والنووي صوبه وهو جلي

ونظير هذه مسألة ذكرها الحليمي وهي: ما إذا قال الكافر: آمنت بمحمد النبي فإنــه يصح إيمانه، بخلاف ما إذا قال: بمحمد الرسول، قــال: لأن الــنبي لا يكــون إلا لله، والرسول قد يكون لغيره، وهذا موافق لما قاله ابن الصلاح.

قال ابن الملقن: وهو غريب.

وقوله «صلى الله عليه وسلم» فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن يكتب اسم النبي الله عليه عليه عقب ذكره. يصلي ويسلم عليه عقب كتابته، كما يستحب أن يصلي ويسلم عليه عقب ذكره.

فائدة: علامة كون الإنسان من أهل السنة كثرة صلاته على النبي الله ، وذكسر العلماء: أن الملائكة تصلي عليه على الدوام، وأن مهر آدم على حوآء كسان الصلاة عليه، فإن الله لما حلق حوآء أراد آدم القرب منها، فطلبت منه المهر فقال: يا رب ماذا أعطيها؟ قال: يا آدم صلي على صفي محمد بن عبد الله عشرين مرة، ففعل ذلك.

وإن بكاء الصبي مدة صلاة عليه، فقد ورد في خبر: «لا تضربوا أطفالكم على بكائهم سنة، فإن أربعة أشهر منها يشهد أن لا إله إلا الله، وأربعة أشهر يصلي على، وأربعة أشهر يدعو للوالدين»(١).

ولكن قد نازع ابن الجزري في قولهم: كل رسول نبي حيث قال: هو كلام يطلقه من لا تحقيق عنده، فإن حبريل الطيخ وغيره من الملائكة المكرمين بالرسالة رسل لا أنبياء، قلت: ولذا قيد الفرق بين الرسول والنبي بالرسول البشري، وحديث البراء في تعليم ما يقال عند النوم، إذ رد السببي البداله لفظ النبي بالرسول فقال: «لا ونبيك الذي أرسلت» تمنع القول بجواز تغيير البي حاصة بل الاستدلال به لمجرد المنع ممنوع بأن ألفاظ الأذكار توقيفية فلا يدخلها القياس، بل يجب المحافظة على اللفظ الذي حاءت به الرواية، إذ ربما كان فيه خاصية وسر لا يحصل بغيره، أو لعله أراد أن يجمع بين الوصفين في موضع واحد، ولا شك أنه الله نبي مرسل فهو إذن أكمل فائدة، وذلك يفوت بقوله: «وبرسولك الذي أرسلت» وأيضاً فالبلاغة مقتضية لذلك لعدم تكرير اللفظ لوصف واحد بقوله: زاد بعضهم: أو لاختلاف المعنى لأن برسولك يدخل جبريل وغيره من الملائكة الذين ليسوا

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٣٣٧/١١) ترجمة: ٦١٧١) علي بن إبــراهيم=

وفي حديث آخر: «بكاء الصبي في المهد أربعة أشهر توحيد، وأربعة أشهر صلاة على نبيكم، وأربعة أشهر استغفار لأبويه» (١).

وفي حديث آخر: «فإذا استسقى نبع الله له ضرع أمه عيناً من الجنة فيشرب فيجزيه عن الطعام والشراب»(٢).

وذكروا: أن الصلاة على النبي الله تزكية للأعمال ورفع للدرجات، ومغفرة للذنوب، وكفاية الدنيا والآخرة، ومحق للخطايا، ونجاة من الأهوال، ويحصل بها رضا للذ ورحمته، وأمان من سخطه، ووجوب الشفاعة، والدخول تحست ظل العرش، ورجحان الميزان، وورد الحوض، والأمان من العطش، والعتق من النار، والجواز على الصراط، ورؤية المقعد المقرب من الجنة قبل الموت، وكثرة الأزواج في الجنة، وتقوم مقام الصدقة للمعسر، وينمو المال ببركتها، تقضى بها مائة حاجة من الحوائج بل وأكثر، وهي عبادة وأحب الأعمال إلى الله، وتزين المجالس، وتنفي الفقر وضيق العيش، وتنفع الإنسان وولده وولد ولده، وتقرب إلى الله وإلى رسوله، وتنصر على الأعداء، وتطهر القلوب من النفاق، وتوجب محبة الناس ورؤية النبي في المنام، وتمنع صاحبها من الغيبة، وتنفع عند الهم والكرب والشدائد والفقر والغرق والطاعون، وهي من أبرك الأعمال وأفضلها، وأكثرها نفعاً في الدنيا.

وتستحب في مواضع سنذكرها في محلها منها:

كلما ذكر، بل ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة عليه تجب كلما ذكر، واختار هذا القول الحليمي من المثافعية والطحاوي من الحنفية، واللخمي من المالكية وابن بطه من الحنابلة، والصحيح عند إمامنا الشافعي: أن الصلاة على النبي الله المخير، وهي فيه ركن من أركان الصلاة، وأما خارج الصلاة فإلها

<sup>=</sup>بن الهيثم بن المهلب أبو الحسن البلدي) وأخرج الحديث من طريقه عن نافع رفعه إلى النبي هي، وقال: هذا الحديث منكر حداً، ورجال إسناده كلهم مشهورون بالثقة سوى أبي الحسن البلدي. وترجم لأبي الحسن الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (١٩١/٤، ترجمة: ٥٠٥) وقال نقلاً عن الذهبي: الهمه الخطيب، ونقل الحافظ رواية الخطيب بإسنادها ثم نقل إنكار الخطيب للحديث ثم قال: قلت هو موضوع بلا ريب.

وذكره في الموضوعات الحافظ السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأأحاديث الموضوعة (٩٩/١).

<sup>(</sup>١) ذكره في الموضوعات بمعناه الحافظ السيوطي في اللالئ المصنوعة في الأأحاديث الموضوعة (٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، وعلامات الوضع تلوح عليه كسابقيه.

واختلف القائلون بالوجوب كلما ذكر، هل هو على العين فيجب على كل فرد، أو على الكفاية فإذا صلى واحد من الحاضرين سقط عن الباقين، والأكثر قالوا: على العين.

قال ابن حجر: وتمسك القائلون بالوجوب كلما ذكر بأحاديث تدل على إبعاد تاركها وشقاوته وبخله وحفاه وغير ذلك، وهي قال رسول الله على: «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، وغرم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة»(۱).

وروي السبخاري في الأدب المفرد، والطبري في تمذيبه، والدارقطني في الأفراد عن حابر في أن النبي أن النبي المنبر، فلما رقي الدرجة الأولي قال: «آمين»، ثم رقي الثانية فقال: «آمين» فقالوا: يا رسول الله سمعناك تقول: «آمين» ثلاث مرات قال: «لما رقيت الدرجة الأولي جاءيي جبريل فقال: شقى عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له، فقلت: آمين، ثم قال: شقى عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فقلت: آمين، ثم قال: شقى عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، فقلت: آمين، ثم قال سخاوي: هو حديث حسن (٢).

وذكر في كتاب شرف المصطفى لأبي سعد الواعظ: أنه الله قال: «ألا أدلكم على خسير السناس، وشسر الناس، وأبخل الناس، وأكسل الناس، وألأم الناس، وأسرق السناس» قيل: بلى يا رسول الله، قال: «خير الناس من انتفع به الناس، وشر الناس مسن يسمعى بأخيمه المسلم، وأكسل الناس من أرق في ليلة فلم يذكر الله بلسانه وجوارحه، وألأم الناس من إذا ذكرت عنده فلم يصل علي، وأبخل الناس من بخل

<sup>(</sup>١) أخسر حه الترمذي في سننه (٥٠،٥٥، رقم ٣٥٤٥) عن أبي هريرة، وقال الترمذي عقبه: وفي السباب عسن حابر وأنس، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه، وربعي بن إبراهيم هو أخو إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة، وهو ابن علية، ويروي عن بعض أهل العلم قال: «إذا صلى الرحل على النبي على مرة في المجلس أحزأ عنه ما كان في ذلك المجلس».

والحديث عند أحمد في مسنده (٢٥٤/٢) رقم ٧٤٤٤)، وابن حبان في صحيحه (١٨٩/٣) رقم ٩٠٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البحاري في الأدب المفرد (ص ٢٢٤) عن حابر.

٧٦ ------- المحالس الوعظية

بالتسليم على الناس، وأسرق الناس من سرق صلاته» قيل: يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ فقال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها»(١).

وفي شرف المصطفى أيضاً: أن عائشة رضي الله عنها كانت تخيط شيئاً في وقست السحر، فسقطت الإبرة من يدها، وطفئ السراج، فدخل عليها النبي في فأضاء البيت بضوءه في ووحدت الإبرة فقالت: ما أضوء وجهك يا رسول الله، قال: «ويل لمن لا يراني يوم القيامة» قالت: ومن لا يراك يوم القيامة؟ قال: «البخيل» قالت: ومن النبخيل؟ قال: «الذي لا يصلي على إذا سمع باسمي»(١).

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم: أن رحلاً مر بالنبي ومعه ظبية قد اصطادها، فأنطق الله الظبية -سبحانه الذي أنطق كل شيء - فقالت: يا رسول الله: إن لي أولاداً، وأنا أرضعهم وإلهم حياع، فأمر هذا أن يخليني حتى أذهب فأرضع أولادي وأعود، قال: «فإن لم تعودي» قالت: إن لم أعد فيلعنني الله كمن تذكر بين يديهم ولم يصلوا عليك، أو كنت كمن صلى ولم يدع، فقال في: «أطلقها وأنا ضامنها» فذهبت الظبية، ثم عادت فنزل جبريل فقال: يا محمد الله يقرئك السلام ويقول لك: وعزتي وحلالي أنا أرحم بأمتك من هذه الظبية بأولادها، وأنا أردهم إليك كما رجعت الظبية إليك» (٣).

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٣) لم نحده في الحلية، ووقع في دلائل النبوة لأبي نعيم (ص ٣٢٠) قصة كلام الظبية وليس فيه أن جبريل نزل بعد عود الظبية وكلام رب العزة على نحو ما في هذه الرواية، رواه أبو نعيم فيه عن أبي كثير بن أرقم.

ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢٩٥/٨) من حديث أم سلمة قالت: كان رسول الله على الله على السلمين في الصحراء فإذا مناد يناديه يا رسول الله فالتفت فلم ير أحداً، ثم التفت فإذا ظبية موثوقة فقالت: أدن مني يا رسول الله فدنا منها فقال: «حاجتك؟» فقالت: إن لي خشفين في هذا الجبل فخلني حتى أذهب فأرضعهما ثم أرجع إليك، قال: «وتفعلين؟» قالت: عذبني الله عذاب العشار إن لم أفعل، فأطلقها فذهبت فأرضعت خشفيها، ثم رجعت فأوثقها، وانتبه الأعرابي، فقال: ألسك حاجة يا رسول الله؟ قال: «نعم تطلق هذه» فأطلقها فخرجت تعدو وهي تقول: أشهد أن لا إله الله وأنك, سول الله.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أغلب بن تميم وهو ضعيف.

وذكر الحافظ السيوطي في الخصائص الكبرى (١٠١/٢) القصة بمذا اللفظ عن أم سلمة وعزاها=

وعن حابر قال: قال رسول الله ﷺ: «حسب العبد من البخل إذا ذكرت عنده أن لا يصلي علي» رواه الديلمي من طريق الحاكم في غير المستدرك (١).

وعن قتادة عن النبي رض الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلى على»(١).

وفي حديث أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله على يقول: «من ذكرت بين يديه ولم يصل علي صلاة تامة فليس مني ولا أنا منه» ثم قال: «اللهم صل من وصلني، واقطع من لم يصلني»(٣).

قال السخاوي: وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله على: «من لم يصل على فلا دين له» أخرجه محمد بن أحمد المروزي وفي سنده من لم يسم (٤).

<sup>=</sup> إلى الطبراتي في الكبير وأبي نعيم.

أما الرواية التي رواها أبو نعيم في الدلائل عن أبي كثير بن زيد بن أرقم فهي أشد وأنكر ضعفاً من رواية أم سلمة لذا لم نأت بلفظها، ففي سنده: يعلى بن إبراهيم الغزالي، ترجم له الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (٣١١/٦) وقال: لا أعرفه له حبر باطل عن شيخ واه، فساق الحديث بإسناد أبي نعيم إلى أبي كثير بن زيد بن أرقم ثم قال عقبه: هذا موضوع.

<sup>(</sup>١) لم نحده في مسند الفردوس من حديث جابر وفيه عن غيره بلفظ متقارب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١٧/٢، رقم ٣١٢١) عن قتادة مرسلاً.

قال المناوي في فيض القدير (٧/٦): ورواه عنه أيضا النميري وعبد الــرزاق في جامعــه، قـــال القسطلاني: ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٣) رواه بهذا اللفظ دون الزيادة التي في آخره الديلمي في مســند الفـــردوس (٦٣٤/٣، رقـــم ٥٩٨٦).

والمشهور عن أنس في فضل الصلاة على النبي ﷺ مارواه النسائي في السنن الكبرى (٢١/٦، رقم ٩٨٨٩) بلفظ: «من ذكرت عنده فليصل علي، ومن صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً».

وأخرجه أيضا النسائي في عمل اليوم والليلة (ص ١٦٥، رقم ٢١)، والطبراني في المعجم الأوسط (١٦٥٣، رقم ٢٧٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣٤٧/٤).

فائدة: ذكر الحافظ ابن حجر طرفاً من أحاديث فضل الصلاة على النبي الله في فستح الباري (١٦٨/١) ثم قال: وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية، وأما ما وضعه القصاص في ذلك فلا يحصى كثرة، وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك.

<sup>(</sup>٤) هذا الحديث فيه غلط في متنه فكلمة «عليَّ» مدرجة فيه، والصواب أنما ليست فيه، فالمروزي رواه في تعظيم قدر الصلاة (٨٩٩/٢) رقم ٩٣٦) فقال: حدثنا عبد الله بن المسندي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: «من لم يصل فلا دين له»

وعن عائشة مرفوعاً ولم أقف على سنده قال: «لا يرى وجهي ثلاثة أنفسس: العاق لوالديه، وتارك سنتي، ومن لم يصل عليّ إذا ذكرت بين يديه» $^{(1)}$ .

ففي الأحاديث المذكورة تحذير من ترك الصلاة عليه ما يذكر، وإخبار بحصول الشقاء، وأن من ترك الصلاة عليه أبخل الناس، ولا دين له، ولا يرى وجهه الكريم عليه وأنشد بعضهم فقال:

من لم يصل عليه إن ذكر اسمه فهو البحيل وزده وصف حبان وإذا الفيق صلى عليه مرة من سائر الأقطار والبلدان صلى عليه الله عشراً فليزد عبد ولا يجنح إلى نقصاني

والشافعي والجمهور أجابوا عن هذه الأحاديث بألها خرجت مخسرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه، وأن الأمر فيها للندب لا للوجوب، وقالوا: إن الصلاة عليه لكل تستحب في مواضع منها: كلما ذكر، ومنها: عند كتابة اسمه كما تقدم، فقد ورد في الحديث عن النبي في أنه قال: «من صلى علي في كتابه لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمى في ذلك الكتاب»(٢).

قال ابن العربي بعده في رواية أخرى: «لم **تزل الملائكة تكتب له الحسنات ما دام** اسمى في ذلك الكتاب»<sup>(۱)</sup>.

وقال: حدثنا الحسين بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن عاصم عن زر قال كنا عند عبدالله على خلوساً إذ جاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله أي درجات الإسلام أفضل فقال: «الصلاة من لم يصل فلا دين له».

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٢٣٢/٢، رقم ١٨٣٥)، والرافعي في التدوين (١٠٧/٤) عن أبي هريرة.

قال العجلوني في كشف الخفاء (٣٣٨/٢): رواه الطبراني في الأوسط وابن أبي شيبة والمستغفري في الدعوات بسند ضعيف.

قال السيوطي في تدريب الراوي (٧٥/٢): وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى، ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات، فإن له طرقاً تخرجه عسن الوضع وتقتضي أن له أصلاً في الجملة، فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة، وأبو الشيخ الأصبهاني والديلمي من طريق أخرى عنه، وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق، والأصبهاني في ترغيبه من حديث ابن عباس، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة.

<sup>(</sup>٣) لم نقف على هذه الرواية.

بلحلس الثاني ......

وعن النبي الله تعالى له على الله الله تعالى له على مو الأيام فضل الصلاة»(١).

وحكى ابن الملقن أن بعض أصحاب الحديث رؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله الله على رسول الله على .

وعن أبي بكر الصديق قال: قال رسول الله ﷺ: «من كتب عني علماً فكتب معه صلاة عليّ، لم يزل في أجر ما قريء ذلك الكتاب» أخرجه الدارقطني وغيره (٢).

وعـن أنـس شه قـال: قال رسول الله تشه: «إذا كان يوم القيامة يجيئ أصحاب الحديث ومعهـم المحابو فيقول الله لهم: أنتم أصحاب الحديث طال ما كنتم تكتبون الصـلاة على النبي شه انطلقوا إلى الجنة» أخرجه الطبراني عن الديري عن عبد الزراق عن معمر بن راشد عن الزهري عن أنس (٢).

وعن سفيان بن عيينة قال حدثنا خلف صاحب الخلقان قال: كان صديق يطلب معيى الحديث، فمات فرأيته في المنام، وعليه ثياب خضر جديده يجول فيها فقلت له: ألست كنت تطلب معي الحديث؟ فما هذا الذي أرى؟ فقال: كنت أكتب معكم الحديث فلا يمر حديث فيه ذكر النبي على إلا كتبت في أسفله في فإني هذا الذي ترى.

وإذا كــتب الإنسان اسم الني ينبغي أن يكتب معه هي، ويجمع بين الصلاة والسلام، ولا يقتصر على الصلاة فقط، بأن يكتب صلى الله عليه فقط، ولا يكتب وسلم فقط.

حكي ابن عساكر عن من حدثه عن أبي العباس بن عبد الدايم قال -وكان كثير السنقل لكتب العلم على احتلاف فنونه- أنه حدثه في لفظه قال: كنت إذا كتبت في كتب الحديث وغيرها النبي أكتب لفظ الصلاة دون التسليم، فرأيت النبي الله المنام

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) أخسر حه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢٧٠/١) رقم ٥٦٤) من طريق أبي داود السنخعي عن أيوب بن موسى عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه عن حده به.

وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة أبو داود النخعي فأخرج الحديث من طريقه (٢٤٩/٣) وقال في آخر ترجمته: احتمعوا على أنه يضع الحديث.

<sup>(</sup>٣) أخــرجه من هذا الطريق أيضاً: السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص ١٥٢) إلا أن فيه قتادة بدل الزهري.

فقال لي: تحرم نفسك أربعين حسنة قلت: وكيف يا رسول الله؟ قال: إذا جاء ذكري تكتب صلى الله عليه، ولا تكتب وسلم، وهي أربعة أحرف كل حرف بعشر حسنات، قال: وعدهن الله بيده.

وكما قال ابن الصلاح ينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والسلام على رسول الله على عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره، فإن ذلك من أكبر الفوائد الي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أغفل ذلك مرة حرم حظاً عظيماً.

ويتجنب أن يكتب «صلعم» مكان الله كما يفعله الكسالي والجهلة وعوام الطلبة، يأخذون من كل كلمة حرفاً الصاد من صلي، واللام من الله، والعين من عليه، والمسيم من وسلم، ويجمعونها «صلعم».

ولنا عوده إلى الكلام على بقية المواضع والأوقات التي تستحب فيها الصلاة على النبي على وإلى ذكر مسائل نفيسة متعلقة بذلك في مجلس آخر.

فائدة: من أكثر من الصلاة على النبي الله في الكتابة وغيرها ولو كان مسرفاً ثم استغاث به في الشدة فإنه يغيثه الله.

فقد حكى ابن الملقن عن أبي الليث عن سفيان الثوري أنه قال: كنت أطوف فإذا أنا برجل لا يرفع قدماً ولا يضع قدماً إلا ويصلي على النبي على فقلت: يا هذا إنك قد تركت التسبيح والتهليل، وأقبلت بالصلاة على النبي على فقال: من أنت عافاك الله؟ فقلت: أنا سفيان الثوري، فقال: لولا إنك غريب في أهل فقال: من أنت عافاك الله فقلت: أنا سفيان الثوري، فقال: لولا إنك غريب في أهل حاجين إلى بيت الله الحرام، حتى إذا كنت في بعض المنازل مرض والدي، فقمت لأعالجه، فبينما أنا ذات ليلة عند رأسه إذ مات، فأسود وجهه، فقلت: إنا لله وإنا إليه والمعون، مات والدي فاسود وجهه، فحذبت الإزار على وجهه، فغلب تني عيناي فنمت، فإذا أنا برحل لم أر أجمل منه وجها، ولا أنظف منه ثوباً، ولا أطيب منه ريحاً، فنمت، فإذا أنا برحل لم أر أجمل منه والدي، فكشف الإزار عن وجهه، فقلت: يا عبد يرفع قدماً ويضع أخرى، حتى دنا من والدي، فكشف الإزار عن وجهه، فقلت: يا عبد الشه من أنت الذي مَنَّ الله على والدي بك في دار الغربة؟ فقال: أو ما تعرفني أنا محمد الصلاة على فلما نزل به ما نزل فاستغاث بي، وأنا غياث من يكثر الصلاة على فلما نزل به ما نزل فاستغاث بي، وأنا غياث من يكثر الصلاة على قلما.

المجلس الثاني ......الله الثاني المستسمسة المجلس الثاني المستسمسة المجلس الثاني المستسمسة المستسمة ال

قال السخاوي في القول البديع: وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «إن لله سيارة من الملائكة، إذا سمعوا حلق الذكر قال بعضهم: اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي على صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبي لهؤلاء يرجعون مغفور لهم» رواه أبو القاسم التميمي في ترغيبه (۱).

وحكي أن أبا العباس أحمد بن منصور يوم مات رآه رحل من أهل شيراز، وهـو واقف بجامعها في المحراب، وعليه حلة وعلى رأسه تاج كامل بالجواهر، فقال له: مـا فعل الله بك؟ قال غفر لي وأكرمني وتوجني وأدخلني الجنة، فقال له: بماذا؟ قال: بكثرة صلاتي على رسول الله على رواه النميري.

وقول البحاري: «وقول الله تعالى» يجوز فيه الجر عطفاً على محل الجملة التي هي كيف كان بدء الوحي، والرفع عطفاً على لفظ البدء قاله الكرماني.

أو أن المراد بكلام الله تعالى المنــزل المتلو لا مدلوله، وهو الصفة القديمة القائمــة بذاته.

وذكر البخاري هذه الآية الكريمة وهي قوله ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَكَ عُمْ أَوْحَيْنَا إِلَكَ عُمْ اللَّهِ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣] لأن عادته أن يبتذل للترجمة بما وقع له من قرآن وسنة مسندة وغيرها، وأراد: أن الوحي سنة الله وأنبيائه.

ومعنى الآية: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى سائر الأنبياء وحي رسالة لا وحى إلهام فقط<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكره الهندي في كنز العمال (حديث رقم ١٨٧٦) معزواً إلى ابن النجار عن أبي هريرة. (٢) فسر ابن حجر هذه الآية وتحدث عن وجه مناسبتها للحديث فقال: قوله: «وقول الله» هو بالرفع على حذف الباب عطفاً على الجملة، لأنها في محل رفع، وكذا على تنوين باب، وبالجر عطفاً على كيف، وإثبات باب بغير تنوين، والتقدير باب معنى قول الله كذا، أو الاحتجاج بقول الله كذا، أو الاحتجاج بقول الله كذا، ولا يصح تقدير كيفية قول الله، لأن كلام الله لا يكيف قاله عياض، ويجوز رفع «وقول الله» على القطع وغيره.

قوله: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ... الآية ﴾ قيل: قدم ذكر نوح فيها لأنه أول نبي أرسل، أو أول نبي عوقب قومه، فلا يرد كون آدم أول الأنبياء مطلقاً.

وسبب نزول هذه الآية: أن الكفار أنكروا الوحي فنرلت رداً عليهم.

قوله «نوح» ونوح لفظ أعجمي معرب، ومعناه بالسريانية: الساكن، وهو لقب لهذا النبي ﷺ.

واسم «نوح» عبد الغفار، وقيل: يشكر.

واختــلف العلماء في سبب تلقيبه «بنوح» فقيل: لقب بذلك لكثرة نوحه على نفسه في طاعة ربه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد الرقاشي.

وقيل: لأنه مر بكلب فناح لذلك فقال: احساً يا قبيح، فأوحى الله إليه: أعبتني أم عبت الكلب، فناح لذلك ولقب بنوح.

وقيل: لأنه رأى كلباً ميتاً فكرهه، فأوحي الله إليه: هذا خلقنا فاخلق أنت مثله، فصار يبكى وينوح، قاله البوين.

وقيل: إنه رأى كلباً له أربعة أعين فاستقبحه فقال له الكلب: يا نوح أتعيب لصنعتي، فلو كان الأمر إلى لم أكن كلباً، وأما الصانع فهو الذي لم يلحقه عيب فصار يبكى وينوح قاله في العقائق.

ففي هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من مخلوقات الله تعالى فإن الله لم يخلق شيئاً من العالم سدى.

حكــــى الكمال الدميري عن القزويني أن رحلاً رأى خنفساء فقال: ماذا يريد الله تعــــالى مــــن خلق هذه؟ أحسن شكلها أم أطيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحه عجز عنها

<sup>=</sup> ومناسبة الآية للترجمة واضح من حهة: أن صفة الوحي إلى نبينا ﷺ توافق صفة الوحي إلى من تقدمه من النبيين.

ومن جهة: أن أول أحوال النبيين في الوحي بالرؤيا، كما رواه أبو نعيم في الدلائل بإسناد حسن عن علقمة بن قيس صاحب ابن مسعود قال: إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم، ثم ينزل الوحى بعد في اليقظة. انظر الفتح (٤٦/١).

الجلس الثاني المناني ا

الأطباء حتى ترك علاجها، فسمع يوماً صوت طبيب من الطرقيين ينادي في الدرب فقال: هاتوه ينظر في أمري، فقالوا: ما تصنع بطرقي، وقد عجز عنك حذاق الأطباء؟ فقال: لابد لي منه، فلما أحضروه ورأى القرحة استدعى بخنفساء فضحك الحاضرون، فستذكر الرجل العليل القول الذي سبق منه فقال: احضروا ما طلب فإن الرجل على بصيرة، فاحضروا له الخنفساء ورش رمادها على قرحته فبريء بإذن الله تعالى، فقال للحاضرين ما وقع منه قال: إن الله أراد أن يعرفني أن أحسن المخلوقات أعز الأدوية.

وخرص نوح -صلوات الله وسلامه- عليه بخصائص منها: أنه لم يسم أحد من الأنبياء باسمه.

ومنها: أنه كان أول أنبياء الشريعة، وأول داع إلى الله وأول من عُذبت أمته لعدم الإيمان به، وأهلك الله الأرض بدعوته، كما قال تعالى حكاية عنه ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لا تَسنَرْ عَلَى الأَرْضِ مِنَ الكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يَلِدُوا إِلاَّ فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ [نوح: ٢٦، ٢٧].

ومنها: السفينة التي ركبها في الطوفان، وسنذكر قصة السفينة وكم كان طولها وعرضها، ومن أي شيء كانت، وكم أقام فيها في الكلام على عاشوراء.

ومنها: أنه كان أطول الأنبياء عمراً كما صرح به النووي في تهذيب الأسماء والمنات، ولهذا يقال له كبير الأنبياء، وشيخ المرسلين عاش ألفاً وخمسمائه سنة قاله الكسائي والثعالي، أو مائه وخمسين سنة قاله كعب الأحبار، وقيل: غير ذلك، وباقي الأنبياء لم يبلغوا هذا العمر.

أما آدم فقيل: إنه عاش تسعمائه وستين سنة، لكن قال النووي في تمذيبه: اشتهر في كــتب الــتاريخ أنه عاش ألف سنة، ولازالت أعمار الأنبياء في القصر والتناقص، فمــنهم من عاش ثلاثمائه، ومنهم من عاش دون ذلك، وأما نبينا محمد في فإنه عاش ثلاثماً وستين سنة، وهكذا أعمار غالب أمته ما بين الستين إلى السبعين كما ورد في الــترمذي: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، وأقلهم من يجوز ذلك»(١)، وفي

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۶۲۵، رقم ۲۳۳۱)، وقال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه (۲/۵۱، رقم ۴۵۳۱)، وقال: ماجه في سننه (۲/۵۱، رقم ۴۵۳۱)، وقال: هـذا حديث صحيح عـلى شرط مسلم و لم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه (۲۶٦/۷، رقم ۲۹۸۸)، والطبراني في المعجه في مسنده =

رواية: «وجعل أمته آخر الأمم وأقصر الأمم أعماراً حتى لا يطول مكشهم تحــت التراب، ولا يجتمع عليهم الذنوب الكثيرة»(١).

قال: ويدل على ذلك ما روي عن أنس بن مالك عن رسول الله على عن جبريل السماوات والأرض أكرم على منك، والثاني: أن مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نسبي السماوات والأرض أكرم على منك، والثاني: أن مائة ألف وأربعة وعشرين ألف نسبي كلهم مشتاقون إليك، والثالث: لم أعط أمتك مالاً كثيراً حسى لا يطول علىهم الحساب، والرابع: لم أطول أعمارهم حتى لا بحتمع عليهم الذنوب الكثيرة، والخامس: لم أعطهم من القوة كما أعطيت من قبلهم حتى لا يدَّعوا الربوبية كما ادعت الأملل السابقة، والسادس: أخرجهم في آخر الزمان حتى لا يطول مكثهم تحست التراب، والسابع: لا أعاقب أمتك كما عاقبت بني إسرائيل إذا أصابهم دم الحسيض في ثيابهم أمرت بقطعه، ولا يجوز الغسل منه، وإذا أذنبوا ذنباً وجدوه مكتوباً على أبواهم»(١).

ومنها: أنه لم يبالغ أحد من الرسل في الدعوة مثل ما بالغ، فكان يدعو قومه لــيلاً ونهاراً سراً وإعلاناً كما قال تعالى حكاية عنه ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَــيْلاً وَنَهَاراً \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلاَّ فِرَاراً ﴾ [نوح: ٥، ٦] و لم يلق نــبي مــن الضــرب والشتم وأنواع الأذى والجفاء ما لقى.

ومنها: أنه جعل ثاني النبي ﷺ في الميثاق وفي الوحي قال تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن لُوحٍ ﴾ [الأحزاب: ٧]، وقال: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ [النساء: ١٦٣].

ومنها: أنه أول من تنشق عنه الأرض بعد نبينا علي.

ومنها: أن الله حفظه ومن معه في الفلك من الغرق، وأجراه فوق الماء وسماه عبداً

<sup>= (</sup>۱۰/۱۰)، رقم ۹۹۰)، والديلمي في مسند الفردوس (۲۱۲/۱)، رقم ۱٦٦٨)، والأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (۲۸۶٪، رقم ۲۸۷) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) لم نقف على هذه الرواية.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

المجلس الثاني .....الله الثاني المستسمد المجلس الثاني المستسمد المجلس الثاني المستسمد المجلس الثاني

شكوراً فقال: ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً ﴾ [الإسراء: ٣].

وأكرمه بالسلام والبركة فقال: ﴿ قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمٍ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [هود: ٤٨].

قال بعض العلماء: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة.

ومنها: أنه من قال حين يمسي: سلام على نوح في العالمين، لا تضره تلك الليلة حية ولا عقرب، والسر في ذلك: أنه لما صنع السفينة وأمر أن يصنع فيها من كل زوجين اثنين، حضرت الحية والعقرب وقالا: احملنا معك فقال: لا لأنكما سبب الضر للناس، فقالا: احملنا ونحن نحلف لك أن لا نضر أحداً ذكرك في ليل أو نحار، فحلفها على ذلك. نبه على ذلك الدميري واستدل عليه بأحاديث.

وكان له من الأولاد ثلاثة سام وحام ويافث، فسام أبو العرب وفارس و الروم، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج.

ويقال: لما حضرته الوفاة دعا ابنه ساماً فقال: يا بني أوصيك عن اثنين أو أنهاك عن اثنين فأما اللذان أنهاك عنهما فالإشراك بالله والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من الشرك والكبر.

وقيل: قال له: فأما اللذان ألهاك عنهما فالشرك بالله والاتكال على غير الله، وكفى بالعبد حزياً أن يتكل في حاجة على غير الله، وأما اللذان أوصيك بهما فإن لا إله إلا الله الكثران الولوج على الله تعالى قول لا إله إلا الله، وقول سبحان الله، فإن لا إله إلا الله لو جمعت السموات السبع والأرض السبع لخرقتها حتى تبلغ إلى ربما، ولو جعلت لا إله إلا الله في كفة ميزان وجيىء بالسماوات السبع وما فيها لرححت لا إله إلا الله وأوصيك بسبحان الله فإلها صلاة الخلق، وبما يرزقون، فلما فرغ من وصيته أتاه ملك الموت فقال: له السلام عليك يا نبي الله فارتعد نوح منه، وقال: وعليك السلام أيها الشخص من أنت؟ فقد ارتاع قلبي منك، فقال: أنا ملك الموت قد أتيست لقبض روحك، فتغير وجهه وتلجلج لسانه، فقال له ملك الموت: ما هذا الجزع يا نوح؟ أو لم تشبع من الدنيا طول عمرك؟ فقال نوح: يا ملك الموت ما شبهت ما مضى في عمري إلا بدار لها بابان، دخلت من هذا الباب، وخرجت من الآخر، قال: فالتفت عمري إلا بدار لها بابان، دخلت من هذا الباب، وخرجت من الآخر، قال: فالتفت نوح عن يمينه وشماله فلم يرى أحداً من أولاده، فناوله ملك الموت كأساً فيه شراب، وقال له: اشرب هذا حتى يسكن روعك فتناوله نوح التين فلما استوى الشراب خروقال له: اشرب هذا حتى يسكن روعك فتناوله نوح التين فلما استوى الشراب خروقال له: اشرب هذا حتى يسكن روعك فتناوله نوح التين فلما استوى الشراب خر

لطيفه: سبب مجيىء أولاد حام سود أن نوحاً أمر أن لا يقرب ذكراً أنثى ما دام في السفينة، فأصاب حام امرأته في السفينة، فدعا الله نوح أن يغير نطفته، فحاء بالسودان.

وقوله «والنبيين» قريء بالهمز وتركه، وهو جمع نبي، و «النبيء» بالهمز مأخوذ من النبأ بمعنى الخبر، لأنه مخبر عن الله، وبلا همز وهو الأكثر، فقيل: إنه مخفف المهموز أي: قلبت الهمز ياء، وأدغمت الياء في الياء.

وقيل: إنه أصل مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، لأنه مرفوع الرتبة عند الله على سائر الخلق.

قال العلماء: وأول الأنبياء آدم النَّكُ وآخرهم محمد الله فقد نطق القرآن والحديث بأنه خاتم النبين قال تعالى ﴿ وَخَاتَمَ النَّبيِّينَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وعن العرياض بن سارية عن النبي الله قال: «إي عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طنيته» رواه أحمد والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد (١).

وقوله «لمنجدل» يعني طريحاً ملقى على الأرض قبل نفخ الروح فيه.

لطيفه: ذكر ابن الجوزي في مولده: أن الله تعالى قال لنور محمد على من أنا؟ فمسن حلاوة الكلمة اهتز العرش فخرج منه قطرات كالمطر المترادف، فكان مائة ألف قطرة، وأربعة وعشرين ألف قطرة، فكل قطرة قطرت منه خلق الله منها نبياً هذا في البداية مائة ألف نبي وأربعة وعشرين ألف نبي يسعون في خدمته، وفي الآخرة يكونون تحست رآيته، يطلبون شفاعته (٢) قال بعضهم:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٢٧/٤)، رقم ١٧١٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٣٤/٢)، رقم ١٣٤٥)، والجاكم في المستدرك (٢٥٦/٢)، رقم ٤١٧٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد عن العرباض بن سارية.

والحديث أخرجه أيضاً: ابن حبان في صحيحه (٣١٢/١٤) رقم ٢٤٠٤)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٠/١٤)، وابن سعد في الطبقات الشاميين (٢٠/١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/٩١)، والبخاري في التاريخ الكبير (٦٨/٦)، وعبد الله بن أحمد في السنة (٣٩٨/٢) رقم ٥٦٥). والديلمي في مسند الفردوس (٧٦/١، رقم ٢٣٠).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٣/٨): رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام يحتاج إلى نقل صحيح فالمقام مقام الحديث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، -

المحلس الثاني ......المحلس الثاني الث

لبست رداء الفحر في صلب آدم فما تنتهي إلا إليك المفاحر ولله بدر في السماء منسور وأنت لنا بدر على الأرض زاهـــر

وأما عدد الأنبياء والمرسلين فقد حاء في رواية مسند أحمد في حديث أبي ذر أنه سأل رسول الله عن أشياء منها قال: قلت: يا رسول الله كم عدد الأنبياء قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي، الرسل من ذلك ثلاثمائه وخمسة عشر جماً غفيراً» (١) وكلهم خلقوا من رسول الله على.

لكن قال العلماء: الأولى أن لا يقتصر على عدد في التسمية، فقد قال الله تعالى: ﴿ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ [غافر: ٧٨]، ولأنه لا يأمن في ذكر العدد أن يدخل فيهم من ليس منهم، إن ذكر عدد أكثر من عددهم، ويخرج منهم من هو منهم إن ذكر عدداً أقل من عددهم، وكلهم -صلوات الله عليهم وسلامه - كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى صادقين ناصحين، وهم معصومون من الكبائر والصغائر، قبل النبوة وبعدها، عمداً سهواً.

وفي إرسال الرسل حكمة أي: مصلحة وعاقبة حميدة فإن الله تعالى أرسلهم مبشرين لأهل الإيمان والطاعة بالجنة والثواب، ومنذرين لأهل الشرك والطغيان بالنار والعقاب، ومبينين للناس ما يحتاجون إليه من أمور الدين والدنيا، فإن العقل لا يستقل بمعرفة كل ما يحتاج إليه الإنسان من أمور الدين والدنيا، فقد خلق الله الأحسام النافعة والضارة ولم يجعل للمعقول والمحسوس الاستقلال بمعرفتها، فكان من فضل الله ورحمته إرسال الرسل لبيان ذلك، كما قال ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً للْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء:

فائدة: لولا النبي ﷺ لم يخلق الله نبياً من الأنبياء ولا شيئاً من الأشياء، فإن الله لما

<sup>=</sup> و لم نقف على رواية في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم وهو أجل وأحكم.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في المسند (١٧٨/٥، رقم ٢١٥٨٦) عن أبي ذر.

وأخرجه أيضاً: الطيالسي في مسنده (ص ٦٥، رقم ٤٧٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١٧/٨، رقم ٢٨٧١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى رقم ٢٨٧١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٢/١)، وهناد بن السري في الزهد (٣/١٥، رقم ١٠٦٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢/١)، رقم ٢٩١/٣).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/٩٥١): رواه أحمد والطبراني في الكبير، ومداره على علي بن يزيد وهو ضعيف.

المجالس الوعظية على آدم التَّلِيَّةٌ قال له: ارفع رأسك فرفع آدم رأسه فرأى نور نبينا محمد الحالس الوعظية تحت العرش، فقال آدم: يارب ما هذا الشبح النور؟ فقال: هذا الشبح سرادق نور خلق من ذريتك اسمه في السماء أحمد وفي الأرض محمد، لولاه ما خلقتك ولا خلقت سماء ولا أرضاً ولا طولاً ولا عرضاً، قال: يارب لم سميته في السماء أحمد وفي الأرض محمد؟ قال: سميته في السماء أحمد لأن أحمد من حمدي، وسميته في الأرض محمد لأي جعلت كل من يحمدي يحمده (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) لم نقف عليه بهذا اللفظ، ولكن وجدنا معناه في حديث آخر عند الطبراني في المعجم الأوسط (۲/۳۱۳، رقم ۲۰۰۲) عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: «لما أذنب آدم بالذي أذنبه رفع رأسه إلى العرش فقال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فأوحى الله إليه وما محمد ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب: لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت، أنه ليس أحد أعظم عندك قدراً ممن جعلت اسمه مع اسمك، فأوحى الله إليه يا آدم إنه اخر النبيين من ذريتك، وإن أمته آخر الأمم من ذريتك، ولولا هو يا آدم ما خلقتك».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٣/٨): رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم.

المجلس الثالث ......الله الثالث المستسمعة المجلس الثالث المستسمية المجلس الثالث المستسمعة المستسمية المستسمة ال

## المجلس الثالث

## في الكلام على رجال إسناد حديث «إنما الأعمال بالنيات» ونذكر فيه طرفاً من ترجمة عمر بن الخطاب الله

قَالَ البُخَارِي:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَّيْشِيُّ، يَقُولُ سَمَعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ عَلَى الْمنْبَر قَالَ...

قوله: «حدثنا الحميدي» هذا هو أحد مشايخ البخاري أبو بكر عبد الله بن عبد الله بن الزبير منسوب إلى حده الأعلى حميد، وهو إمام كبير مصنف رافق الشافعي في الطلب عن ابن عيينة وطبقته، وأخذ عنه الفقه ورحل معه إلى مصر، ورجع بعد وفاته إلى مكة، وكانت وفاته بما سنة تسع عشرة ومائتين (۱).

وافتتح البخاري كتابة بالرواية عن الحميدي دون غيره من مشايخة لأنه قرشي، بل هو أفقه أهل قريش من أئمتنا لقوله ﷺ: «قدموا قريشاً ولا تقدموها» (٢).

ولتقديمه مناسبة أخرى وهي أنه مكي فناسب أن يذكر في أول ترجمة الوحي لأن ابتداءه كان من مكة (٢).

<sup>(</sup>۱) ترجم الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/١) للحميدي فقال: هو: أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسي، منسوب إلى حميد بن أسامة، بطن من بني أسد بن عبد العزى بن قصي، وهط حديجة زوج النبي النبي الله يكتمع معها في أسد، ويجتمع مع النبي الله في قصي، وهو إمام كبير مصنف، رافق الشافعي في الطلب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار في مسنده (١١٢/٢) رقم ٤٦٥) عن علي ﷺ، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/٩٠) عن أنس بن مالك ﷺ، والإمام الشافعي في المسند (٢٧٨/١) عن ابن شهاب أنه بلغه أن رسول الله ﷺ... فذكره، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (٢٣٧/٢، رقم ١٥١٩) عن عبد الله بن السائب ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (٢/١): فكأن البحاري امتثل قوله على: «قدموا قريشاً» فافتتح كتابه بالرواية عن الحميدي، لكونه أفقه قرشي أحد عنه، وله مناسبة أحرى: لأنه مكي كشيخه، فناسب أن يذكر في أول ترجمة بدء الوحي، لأن ابتداءه كان بمكة، ومن ثم ثنى بالرواية عن مالك، لأنه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قرينان، قال الشافعي: لولاهما لذهب العلم من الحجاز.

وقوله: «قال حدثنا سفيان» هذ هو سفيان بن عيينة، ويجوز في سين سفيان الفتح والضم والكسر، والضم أشهر وهو هلالي كوفي، ثم مكي، وهو من تابع التابعين سكن مكسة ومات ها، وكان من الحفاظ المتقنين، وأهل الورع والدين، ومن العلماء بكلام رب العالمين، وسنة سيد المرسلين.

ومن فضائله في أنه قرأ القرآن وهو ابن أربع سنين، وكتب الحديث وهو ابن سبع سنين، ولما بلغ خمس عشرة سنة قال أبوه يا بني اختلط بالخير تكن من أهله، واعلم أنه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم وخذ منهم تقتبس من علمهم، قال: فجعلت لا أعدل عن وصية أبي.

وكان كثير التلاوة والحج، حج نيفاً وسبعين حجة، وفي كل مرة يقول: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا المكان، حتى قال في المرة الأخيرة: قد استحييت من الله تعالى من كثرة ما أساله، فرجع فتوفي في السنة الداخلة يوم السبت غرة رجب سنه ثمان وتسعين ومائة ودفن بالحجون.

ومـن مناقبة ما حكي عن بعض أصحابه أنه قال: دخلت عليه وبين يديه قرصان من شعير فقال: يا أبا يوسف إنهما طعامي منذ أربعين سنة.

وكان كثيراً ما ينشد:

خلت الديار فسرت غير مسود ومن الشقاء تفردي بالسودد

قال الشافعي في حقه: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز وهو من مشايخ الشافعي ومن ينتهي إليه سلسلة أصحابه في الفقه ومنه إلى النبي الله وكان إذا جاءه شيء من التفسير أو الفتيا يلتفت إلى الشافعي ويقول: سلوا هذا.

وكان يوماً حالساً وعنده أصحابه، وإذا بصبي قد دخل المسجد فتهاون به أهل الجلس لصغره، فقال سفيان: لأصحابه كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم، ثم التفت إلى واحد من أصحابه وقال له: يا فلان لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أسبار، وأنا كشعلة من نار، ثيابي صغار، وأكمامي قصار، وذيلي بمقدار، وبغلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار، مثل الزهري وعمرو بن دينار، أجلس بينهم كالمسمار، ومحبري كالجوزة، ومقلمتي كالموزة، وقلمي كاللوزة، فإذا حلست فيهم قالوا: وسعوا للشيخ الصغير، ثم ابتسم ابن عيينة وضحك، وإنما قال ذلك: حثا لهم على إكرام الصغير، وإعلاماً لهم بأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أحسن من قال: وكم من صغير وفقه الله في حال صغره، فغاب عليه الخوف من الله.

قال الحسن البصري: رأيت صغير يبكي فقلت: يا صبي من ضربك أبوك أم أمك؟ قال: يا عم ما ضربني أبي ولا أمي، ولكن أبكي من خوف جهنم، فقلت له: يا بني مع صغر سنك تخاف من جهنم؟ قال: يا عم رأيت أمي إذا طبخت تترك الحطب الصغار تحب الكبار، فأبكاني ذلك، ثم قلت: له يا بني هل لك ان تصحبني حتى أعلمك مما علمني الله من العلم، فقال: على شرط إذا جعت تطعمني، وإذا عطشت تسقيني، وإذا مرضت تشفيني، وإذا زللت تغفر لي، وإذا مت تحييني، قلت: لا أقدر على ذلك، قال: أنا على باب ملك يقدر على ذلك كله.

قوله «قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري» هذ هو سعيد بن سعيد بن قيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة الأنصاري تابعي، اتفق العلماء على حلالته وعدالته وحفظه، وكانت وفاته سنه أربع أو ثلاث أو ست وأربعين ومائة بالعراق، وقيل: بالهاشمية.

والأنصاري نسبة إلى الأنصار الذي هو كالعلم للقبيلتين الأوس والخزرج، ولهذا حاز النسبة إلى لفظ الجمع.

وسمــوا أنصــار لانهــم نصــروا رسول الله على الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ آوَوا وَسُمُوا﴾ [الأنفال: ٧٢] وواحد الأنصار نصير كشريف وأشراف.

قوله: «قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الشيمي» هذا هو عبد الله محمد بن إبراهيم الحـارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن تميم بن مرة المدني القرشي التيمي، تابعي، وكانت وفاته بالمدينة سنة عشرين إحدى عشرين ومائة.

قو\_له: «سمع علقمة بن أبي وقاص الليشي» قال الكرماني: «علقمة» بفتح العين المهملة، توفي بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان، وهو منسوب إلى ليث بن عبد مناف، وهو تابعي على قول الأكثر، وقال ابن منده: إنه صحابي.

وقوله: «يقول سمعت عمر بن الخطاب» هذا هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وقبل الكلام على نسبه ومناقبه نذكر نسب النبي الله تبركاً به وتشرفاً، فإن نسب عمر الله يجتمع مع نسبه الله فنقول:

هو ﷺ محمد بن عبد الله، سمي محمد لكثرة حصاله المحمودة، وسنذكر في المحالس الآتية أن والديه هل ماتا مؤمنين أو كافرين؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك.

ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوئ، ولوئ يقرأ بالهمز وتركه.

ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه بن مدركة بن إلياس، هو أول من أهدى السبدن إلى بيت الله الحرام، وهو أول من وضع مقام إبراهيم للناس بعد غرق السبيت والهدامه زمن نوح، فكان إلياس أول من ظفر به فوضعه في زاوية البيت، ولم تزل العرب تعظم إلياس.

قال السهيلي: ويذكر عن النبي الله أنه قال: «لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمناً» (١)، وذُكر أنه كان يسمع من صلبه تلبيه النبي الله بالحج.

ابن مضر بن نزار: بكسر النون مشتق من النذر، وهو القليل، سمي «بنــزار» لأن أبــاه حين ولد له نظر إلى نور النبوة بين عينيه الذي كان ينتقل في الأصلاب، ففرح فرحاً شديداً، ونحروا طعم، وقال: هذا نذر في حق هذا المولود.

ابن معد بن عدنان، إلى هنا أجمع العلماء على نسبه الشريف وحق أن ينشد فيه بنشيد على:

نسب كأن عليه من شمس الضحى نوراً ومن فلق الصباح عمودا ما فيه الا سيداً وابن سيد حاز المكارم والتقى والجودا

وأما رفع نسب النبي الله إلى آدم فقد كرهه الإمام مالك، وقال: من أخبرك بذلك؟ ولكن الجمهور جوزوه لأنه يترتب عليه معرفة العرب من غيرهم، وقريش من غيرهم.

وقد تنقل ﷺ في الأصلاب الطاهره الزكية، وكلما انتقل إلى صلب واحد يلوح عليه أنواره البهية، ولقد أحسن من قال:

تنقـــلت في أصـــلاب قـــوم أعزة بك افتخروا في كل واحة ومحفل وأشــرقت الأنــوار في كـــل بقعة وفاح الثناء في كل واد ومنـــزل وأضـــحى لسان الدهر ينشد فرحة تــنقل فـــلذات الهوى في التنقل

وأما عمر بن الخطاب فهو: أمير المؤمنين، أبو حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عسبد العرب بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لوي بن غسبد العربي العدوي القرشي، يلتقي نسبه بنسب النبي في حفص، كناه بذلك رسول الله في كما رواه بن الجوزي.

والحفص في اللغة: الأسد، واتفق العلماء على تسميته بالفاروق، قيل: لظهور

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

وقيل: سبب تسميته بالفاروق ما روي عن الشعبي أن رحلاً من المنافقين ويهودياً اختصاما فقال المنافق: إلى كعب بن الأشرف، فأي اليهودي، وأتى للنبي فقضى لليهودي، فلما حرحا قال المنافق: للأشرف، فأي اليهودي، وأتى للنبي فقضا عليه القصة، فقال: رويداً حتى أحرج لنطاق إلى عمر بن الخطاب، فأقبلا إليه فقصا عليه القصة، فقال: رويداً حتى أحرج إليكما فدخل البيت واشتمل على السيف، ثم حرج وضرب عنق المنافق، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرض بقضاء النبي في فنرل حبريل فقال: إن عمر بن الخطاب فاروق الحق والباطل، فسمي الفاروق. حرجه الواحدي وأبو الفرج.

واختلف العلماء فيمن سماه بالفاروق فقيل: ربه وهو ضعيف، وقيل: أهل الكتاب عـن رسول الله على، وذكر المحب الطبري في كتابه الرياض النضرة أنه قال: روي عن ابـن العباس عن رسول الله على أنه قال: «ينادي مناد يوم القيامة أين الفاروق عمر فيؤتــى به، فيقول الله تعالى مرحباً بك يا أبا حفص، هذا كتابك فإن شئت فاقرأه، وإن شئت فلا، فقد غفرت لك»(١).

قــال: وقد روي أن اسمه في السماء فاروق، وفي الإنجيل كافي، وفي التوراة منطق الحق.

وهـو أول من سمي أمير المؤمنين، وكان يقال: لأبي بكر الله خليفة رسول الله، فلما ولي عمر الله قيل له: حليفة حليفة رسول الله فله فاستطالوا ذلك، فقيل: إنه سمى نفسه فقال: أنتم المؤمنون وأنا أميركم، وقيل: سماه غيره به.

واختلف العلماء في وقت إسلامه فقيل: أسلم بعد خمس من النبوة، وقيل: أربع، والحراجح بعد ست، وكان مكملاً لعدة أربعين رجلاً فقد ورد عن ابن عباس قال: أسلم مع رسول الله على تسعة وثلاثون رجلاً ثم إن عمر أسلم فصاروا أربعين رجلاً فله من رسول التَّنِيُّ بقوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعِيُّ بقوله على ﴿ إِنَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعُكَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ النَّبِيُ عَلَى إِلَيْهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَكَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنِ التَّبَعَلَ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ وَمَنِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

كما روي: أنه أسلم بعد أربعين رجلاً وإحدي عشر امرأة.

وسبب إسلامه كما روي عن أنس بن مالك رهم قال: خرج علينا متقلداً السيف، فلقيه رجل من بني زهرة فقال: أين تعمد أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد أن أقتل محمداً،

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

قال: وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة وقد قتلت محمد؟ فقال له عمر: ما أراك إلا قد صبأت وتركت دينك الذي أنت عليه، قال: أفلا أدلك على العجب يا عمر إن أختك وختنك قد صباءا وتركا دينك الذي أنت عليه، فمشى عمر حتى أتاهما وعندهما رجــل مــن المهاجرين يقال له: خباب، فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت فدخل عليهما فقال: منا هذه الهيمنة التي سمعتها عندكم قال: وكانوا يقرؤون عمر إن كان الحق في دينك، فوثب عمر على ختنه فوطئه واشتد عليه، فجاءت أخته فدفعـــته عن زوجها، فدفعها دفعة بيده أدمى وجهها، فقالت وهي غضبي: يا عمر إن كان الحق في غيـــر دينك أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فلما تبين عمر قال: أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم فأقرأه، وكان عمر يقرأ الكتب، فقالت أخته: إنك نحس، ولا يمسه إلا المطهرون فقام واغتسل وتوضأ، ثم أخذ الكتاب فقرأ ﴿طه﴾ لذكري ﴾ [طه: ١٤] فقال عمر: دلوني على محمد، فلما سمع حباب قول عمر خرج مـن الـبيت فقـال: أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله ﷺ لك ليلة الخميس: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام» وقال: رسول الله على في الدار التي في أصل الصفا، فانطلق عمر حتى أتى الدار، قال: وعلى الباب حمزة وطلحة وناس من أصحاب رسول الله ﷺ فلما أقبل وجل القوم، قال حمزة: نعم هــــذًا عمـــر، وإن يرد الله بعمر خيراً هداه إلى الإسلام، وإن يرد غير ذلك فقتله علينا هين.

فلما سمع به رسول الله على ولم يعلم أنه جاء إلى الإسلام خرج إليه وأخذ بمجامع ثوب نترة نترة، فما تمالك أن وقع على ركبتيه وقال: «ما أنت بمنته يا عمو حتى يسنول الله بك من الخزي والنكال ما أنزل الله بالوليد بن المغيرة» ثم قال: «اللهم اهد عمو بن الخطاب، اللهم أعز الإسلام بعمو بن الخطاب» فقال عمر: أشهد أن لا إلى إلى الله وأشهد أنك رسول الله، فكبر المسلمون تكبيرة سمعها أهل مكة، ونزل حبريل وقال: يا محمد استسر أهل السماء بإسلام عمر (۱).

<sup>(</sup>١) انظر ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٦٨/٣) يروي قصة إسلام عمر بنحو ما هاهنا عن أنس=

المحلس الثالث .......الله المنالث المستسمس المستسم المستسمس المستسم المستسم

وقال ابن عبد البر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله الله ضرب صدر عمر بن الخطاب حين أسلم ثلاث مرات وهو يقول: «اللهم أخرج ما في صدره من غل، وأبدله إيماناً» يقولها ثلاثاً (١).

ولما أسلم قال: إني ذاهب إلى أبي جهل لأعلمه بإسلامي، فإنه أشد الناس عداوة لرسول الله على فذهب إليه وطرق عليه الباب فخرج إليه وقال: مرحباً بعمر، وظن أنه باق على دينه، ما حاجتك؟ قال: جئتك أخبرك أبي أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله فضرب الباب في وجهه، وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به.

وورد في الصحيح: «مازلنا أعزة منذ أسلم عمر» $^{(1)}$ .

<sup>=</sup> بن مالك أيضاً، وانظر نوادر الأصول (٢٢٧/١) ففيه قصة إسلام عمر ولكن من حديث عائشة.

وروى الطبراني في الأوسط (٢٤٠/٢، رقم ١٨٦٠) من هذه القصة: «عن أنس بن مالك أن رسول الله على دعا عشية الخميس فقال: «اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم»، ورواه أيضاً الضياء المقدسي في الأحاديث المحتارة (١٤٣/٧).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٢/٩): رواه الطبراني في الأوسط وفيه القاسم بن عثمان البصري وهو ضعيف.

<sup>(</sup>١) انظر ابن عبد البر في الاستيعاب (١١٤٧/٣) ترجمة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

والحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك (٩١/٣، رقم ٤٤٩٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٠٥/١٢)، رقم ١٠٩٦)، والأصبهاني في دلائل النبوة (ص ٧٣، رقم ٥٨) عن ابن عمر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/٩): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٨/٣)، رقم ٣٤٨١) عن عبد الله بن مسعود من قوله. وأخرجه أيضاً ابن حبان في صحيحه (٣٠٤/١٥، رقم ٦٨٨٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣/٤٦، رقم ١٨٨٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٣/٤٥، رقم ١٨٨٨)، والبزار في مسنده (٣/٤٧، رقم ١٨٨٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/٥١، رقم ١٨٨١)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢١١/٨)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/٧٠)، وانظر: الإستيعاب (١١٤٩/٣).

وقال ابن مسعود: وكان إسلام عمر فتحاً وهجرته نصراً وإمامته رحمة، ولقد رأيت اما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فكان رسول الله وغن على الحق يصلون في البيت خفية، فقال عمر: يا رسول الله على من تخفي ديننا، ونحن على الحق وهم على الباطل، فقال: إنا قليلون، فقال والذي بعثك بالحق نبياً لا يبقى مجلس من المحالس التي حلست فيها إلا أقر الإيمان، ثم خرج عمر، وطاف بالبيت، وهو يظهر الشهدة البيت، فوثب إليه المشركون، فوثب عمر على واحد منهم وحلس على صدره، وأحد أصبعيه في عينيه فصاح الرجل ففروا من عمر، ثم جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله لم يبق مجلس إلا وأظهرت فيه الإيمان فخرج رسول الله على من الدار وعمر أمامه وحمزة خلفه، حتى طاف بالبيت، وصلى الظهر جهرة.

وهو من المهاجرين الأولين صلى إلى القبلتين، وشهد بدراً وبيعة الرضوان، وجميع المشاهد مع رسول الله على، بويع له بالخلافة يوم موت الصديق، وهو يوم الثلاثاء لثمان بقين من جمادي الآخر سنة ثلاث عشرة بوصية الصديق إليه فإن أبا بكر على لما أيس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب أبي بكر على فلما كتب ضم الصحيفة وأخرجها للناس يوم موت الصديق، وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة، فبايعوا حتى مرت بعلي هو فقال: بايعنا لمن فيها وإن كان عمر، فوقع الاتفاق على خلافته، فسار بأحسن سيرة، وزين الإسلام بعدالته، وفتح في خلافته الفتوحات، وهو أول من ضرب

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه بهذا اللفظ، ولكن وحدنا معناه عند محب الدين الطبري في الرياض النضرة (٣٣٢/١) طرفاً منه عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله على: «أول من يعطى من هذه الأمة كتابه بيمينه عمر بن الخطاب، وله شعاع كشعاع الشمس، فقيل له: فأين أبو بكر يا رسول الله قال: هيهات زفته الملائكة إلى الجنان» قال محب الدين الطبري: حرجه صاحب الديباج.

وله من الكرامات ما لا تحصى فمن كرامته أن العناصر الأربع وافقته، عنصر الماء والهواء والتراب والنار، وأما موافقة عنصر الماء له ففي قصة النيل، وذلك أن مصر لما انف تحت وتولى عمرو بن العاص بها في خلافه سيدنا عمر الله عمر وجاء وقت زيادة النيل، اجتمع أهل مصر وجاءوا إلى عمرو بن العاص وقالوا: هذا النيل يحتاج في كل سنه إلى جارية بكر من أحسن الجوار من بنات مصر، وتحلى بأنواع الحلي والحلل، وتزين بأنواع الزينة كالعروس التي تزف إلى زوجها، ثم نلقيها فيه وإلا فلا يجري ويخرب البلاد، فقال لهم: لا أفعل شيئاً حتى أشاور أمير المؤمنين، فكتب كتابا إلى عمر بين الخطاب أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك، فلا يحمر بين الخطاب أما بعد: فإن كنت تجري من قبلك، فلا تحمر ولا حاجة بنا إليك، وإن كان الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد تحمر كالله النيل، وطلع ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة، بيسركة عمر بن الخطاب، أحسرى الله النيل، وطلع ستة عشر ذراعاً في ليلة واحدة، بيسركة عمر بن الخطاب، وأراح الله المسلمين مسن هذه البدعة القبيحة، التي كانت تصنع كل سنة من زمن وأراح الله المسلمين مسن هذه البدعة القبيحة، التي كانت تصنع كل سنة من زمن وغرون إلى خلافة عمر هي وأنشد بعضهم في المعنى فقال:

يا أيها النيل المبارك إن تكن من عند ربك تأت فاجر بأمره وإن تكن من عند نفسك تأتنا فالله يسلط في بره كلم من بلاد ليس تعرف أرضها ملاً الإله بيوها من بره

ووافقه عنصر الماء مرة أخرى وذلك: أنه بعث جيشاً إلى مدائن كسرى، وأمرً عليهم سعد بن أبي وقاص، وجعل قائد الجيش خالد بن الوليد، فلما بلغوا شط دجله ولم يجدوا سفينة تقدم سعد وخالد فقالا: يا بحر إنك تجري بأمر الله فبحرمة محمد وبعدل عمر خليفة رسول الله ألا ما خليتنا والعبور، فعبر الجيش بخيله وحماله ورجاله إلى المدائن و لم تبتل حوافرها.

وأما موافقة عنصر الهواء فذلك: أنه أرسل جيشاً وأمرَّ عليهم شخصاً يقال له: سارية، فلما قربوا من العدو كمنوا لهم وراء جبل وكانت نجاهم في الصعود على الحبل، وكان نهار جمعة، فلما صعد المنبر للخطبة أطلعه الله على جيشه الذي أرسله، وعلى الكمين، وكشفت الحجب له من مسافة بعيدة، فبينما هو في الخطبة نادى: يا سارية الحبل مرتين أو ثلاثاً فاحتمل الهواء صوته حيى بلغ سارية فصعد الجبل وسلموا من

العدو، ثم أقبل على خطبته، فلما قضى صلاته سأله عبد الرحمن بن عوف، وكان ينبسط معه وقال له: يا أمير المؤمنين ما هذا الذي وقع منك في حال الخطبة؟ ناديت يا سارية الجبل، وجعلت للناس عليك كلاماً بإتيانك بشيء في الخطبة ليس منها، فقال: رأيت سارية وأصحابه يقاتلون عند حبل يؤخذون من جهته من بين أيديهم ومن خلفهم، فلم أملك أن قلت: يا سارية الجبل ليلحقوا بالجبل، فلم تمض أيام قليلة حتى عاد الجيش فقالوا: صلينا الصبح إلى أن حضرت الجمعة، فسمعتا صوت مناد ينادي إلى الجبل، فلحقنا بالجبل فلم نزل قاهرين لعدونا، حتى هزمهم الله تعالى.

وأما موافقة عنصر التراب له فذلك أن الأرض زلزلت في أيامه واضطربت، فضرها برحله، وقيل: بدرَّته وقال: أتزلزلين وأنا أعدل عليك، فما زلزلت في حياته بعد تلك المرة قط.

ونقل السبكي عن إمام الحرمين أنه قال: إن الأرض زلزلت على زمن عمر، فحمد الله، وأثنى عسليه، والأرض تسرتج ثم ضربها بدرته، وقال: أقري ألم أعدل عليك؟ فاستقرت من وقتها.

قال السبكي: كان عمر على الحقيقة في الظاهر والباطن، وخليفة الله في الأرض، فهو يعزر الأرض ويؤديما بما يصدر منها، كما يعزر ساكنيها على خطيأتهم.

فإن قيل: أيجب على الأرض تعزير وهي غير مكلفة؟

فالجواب: أن سيدنا عمر استوى عنده الظاهر والباطن، فجاز له تعزيرها لذلك، فإن ظاهر الشرع ما يبحث عنه الفقيه وباطن يطلع الله عليه بعض أصفيائه كعمر ونظير فعل عمر ما فعله موسى بن عمران بالحجر، لما مر بثوبه فلحقه وهو يقول: ثوبي حجر ثوبي حجر، وضربه ستاً أو سبعاً.

وقول سيدنا عمر للأرض: «ألم أعدل عليك» فيه إشارة إلى أن الظلم موجب الانتقام، وأن العدل موجب للرضا وأن الأرض مطيعة لله، وليس لها الارتجاج إلا في الوقيت المعلوم وهو يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ الوقيت المعلوم وهو يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ [الزلزلة: ١]، وكذلك وقت وقوع الجور من الحكام كما يدل ذلك قوله تعالى ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَعَتَفُطُّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ الأَرْضُ وَتَخرُ الجِبَالُ هَداً \* أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَداً ﴾ [مريم: ٩٠، ٩٠] فدلت الآية على أن الأرض لولا أن الله يمسكها لانشقت من الجور والظلم والفحور الكائن عليها.

المجلس الثالث الشالث المستسمس المجلس الثالث المستسمس المجلس الثالث المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسمس المستسم المستسمس المستسم المستسم المستسمس المستسم المستسم المستسم المستسم المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسمس المستسم المستسم المستسم المستسمس المستسم ا

وأما موافقته عنصر النار فقد قال السبكي: إن ناراً كانت تخرج من كهف في جبل فتحرق ما أصابت، فخرجت في زمن عمر فأمر أبو موسى الأشعري أو تميماً الدري أن يدخلها الكهف فلم تخرج بعد. قال: ولعله أراد بذلك منع أذاها.

وورد في الموطأ عن مالك بن أنس أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الشه سال رحلاً عن اسمه فقال: ممن؟ قال: من الحرقة، فقال: مممكنك؟ فقال: بحرة النار، فقال: بأيها؟ قال: بذات لظى، فقال: أدرك أهلك فقد احترقوا فكان الأمر كما قال عمر الله الم

فقد وافقه عنصر النار في هذه ايضاً.

وصفته على أنه كان طوالاً جداً، حسيماً، كث اللحية، خفيف العارضين، أصلع شديد الصلع، أعسر يسر أي: قوة يديه على السواء، وكان يأخذ بيده السيمني أذنه اليسرى، ثم يجمع أطرافه ويبث فكأنما خلق على ظهر فرسه، وكان يخضب بالحناء والكتم، وأنزل الله القرآن بموافقته في مواضع ستأتي في محلها، وشهد له رسول الله بالشهادة والجنة، وسماع سراج أهل الجنة، وأخبر أن الله جعل الحق على لسانه وقلبه، وأن رضاه عز، وغضبه عدل، وسماه عبقرياً أي: سيداً، ومحدثاً، فقد قال على: «لقد كان فيمن كان قبلكم محدثون فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر»(٢).

<sup>(</sup>١) رواه مالك في الموطأ (٩٧٣/٢، رقم ١٧٥٣) عن يجيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب... فذكره.

وأورد الحافظ ابن حجر في الإصابة (٥٣٩/١، ترجمة ١٣٠٠ جمرة بن شهاب) فقال: له قصة مع عمر رويناها في فوائد أبي القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر... فذكره.

وأخرجه البخاري في صحيحه (١٣٤٩/٣، رقم ٣٤٨٦) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) يروى هذا الحديث عن أبي هريرة وعائشة:

أما حديث أبي هريرة: أخرجه البخاري في صحيحه ( ١٣٤٩/٣، رقم ٣٤٨٦)، والترمذي في سننه (٦٢٢/٥، رقم ٣٦٩٣) وقال: هذا حديث صحيح، وابن حنبل في فضائل الصحابة (٣٦١/١، رقم ٥٢٩)، وابن أبي عاصم في السنة (٥٨٣/٢)، رقم (١٢٦١)، واللالكائي في كرامات الأولياء (٩٣/١، رقم ٤١).

أما حديث عائشة: فأخرجه مسلم في صحيحه (١٨٦٤/٤)، رقِم ٢٣٩٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٩/٥، رقم ٢١١٩)، وأحمد في مسنده (٥٥/٦، رقم ٢٤٣٣٠)، وابن حبان =

قال النووي<sup>(۱)</sup>: اختلف في المراد «بمحدثون» فقيل معناه: ملهمون، وقيل: معناه مصيبون إذا ظنوا، وقيل: تكلمهم الملائكة ويؤيده أنه جاء في روايته عن رسول الله شخسمائه حديث وتسعة وثلاثون حديثاً اتفق البخاري ومسلم على ستة وعشرين مسنها، وانفرد البخاري بأربعة وثلاثين، ومسلم بإحدى وعشرين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، وروى عنه نحو خمسين صحابياً منهم عثمان، وعلي، وطلحة، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف وخلائق من التابعين.

ولي الخلافة عشر سنين وخمسة أشهر أو ستة أشهر قولان، واستشهد يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة.

واختلف في عمره على ثمانية أقوال ذكرها ابن الملقن في شرح هذا الصحيح وقال: الصحيح أنه مات ابن ثلاث وستين كسن رسول الله على، وأبي بكر الصديق السلام من الله تعالى في آخر عمره فاستجاب له، فقد قال سعيد بن المسبب قال عمر: السلهم كبرت سني، وضعفت قوتي، وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، وكان دعاؤه في أيام التشريق، فما انسلخ ذو الحجة حتى طعن.

طعنه أبو لؤلؤة عبد المغيرة بن شعبة نصراني، وقيل: بحوسي، وسبب طعنه لعمر المغيرة سيده كان يستغله أي: يأخذ منه كل يوم أربعة دراهم، وكان يثقل على العبد أن يزن كل يوم أربعة دراهم، فجاء إلى عمر يشكو سيده، وقال يا أمير المؤمنين: إن المغيرة قد أثقل على غلي فكلمه يخفف عني، فقال له عمر: اتق الله وأحسن إلى مولاك، فغضب العبد وقال: وسع الناس كلهم عدله غيري، وأضمر على قتله واصطنع خنجراً له رأسان، وقيل: سكينا ذا طرفين وسمهما، ثم جاء إلى عمر وهو في صلاة الصبح وطعنه ثلاث طعنات فقال: قتلي أو أكلي الكلب، وطعن معه ثلاثة عشر رجلاً مات منهم تسعة، وقيل: سبعة، فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً، في لما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه فصار إلى لعنة الله وغضبه قال عمر المسلمين الإسلام، ثم أمرته بمعروف، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، ثم أمرته بمعروف، ثم قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على يد رجل يدعي الإسلام، ثم

<sup>=</sup> في صحيحه (١/٧١٥) رقم ٦٨٩٤)، والحميدي في مسنده (١/٣٢١) رقم ٢٥٣)، والخلال في السنة (١/٢١) رقم ٣٨٧).

<sup>(</sup>١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (١٦٦/١).

وقال الشعبي رحمه الله تعالى: لما طعن عمر بن الخطاب أتى بلبن فشرب منه، فخرج اللبن من طعنته، فقال: الله أكبر وعلم أنه يموت، وجعل جلساؤه يثنون عليه خراً، فقال: وددت أن أخرج منها كفافاً كما دخلت، لا علي ولا لي، والله لو كان لي اليوم ما طلعت الشمس لافتديت به من هول المطلع، ولما احتضر غشي عليه، وكان رأسه على الأرض، فوضع ولده عبد الله رأسه في حجره، فلما أفاق قال له: ضع رأسي على الأرض فقال ابنه: يا أبت هل الأرض وحجري إلا سواء، قال: ضع رأسي بالأرض كما أمرتك، فوضعه فمسح خديه بالتراب، ثم قال: ويل لعمر، ويل لأم عمر إن لم يغفر الله لعمر، فإذا قبضت فأسرعوا بي إلى حفرتي، فإنما هو خير تقدموني إليه، أو شر تضعونه عن رقابكم.

ولما توفي ﷺ أظلمت الأرض فجعل الصبي يقول: يا أماه أقامت القيامة؟ فتقــول: لا يا بني ولكن قتل عمر.

وقال على ﷺ لما مات: وآعمراه قوَّم الأود، وأبر العمد، ومات تقي الثوب، قليل العيب.

وروي أنه لما احتضر قال لابنه: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقسراً عليك السلام عمر، ولا تقل أمير المؤمنين فإني اليوم لست للمؤمنين أميراً، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل ابنه عليه قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، فقال: الحمد الله ما كان شيء أهم لي من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم وقل: يستأذن عمر بسن الخطاب في فإن أذن لي فأدخلوني فإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين.

غسله ولده الزاهد عبد الله الأكبر، وهو أفضل أولاده، وكان لــه عشـــرة أولاد ذكور، وكفنه في ثوبين سجوليين، ودفنه بالحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصــــلاة وأتم السلام.

وكان له من البنات حفصه، وزينب، تزوج رسول الله بنته حفصه سنة ثلاث من الهجرة، وكان الإسلام في حياته كالرجل المقبل لا يزد إلا قرباً، فلما قتل كان الإسلام كالرجل المدبر، لا يزداد إلا بعداً، ونظم بعضهم في هذا المعنى فقال:

لقد أصبح الإسلام فيه كآبة لفقدك يا فاروق يا سيدي عمر وقد كان في عز بوحهك مقبلاً فها هو قد ولى وها هو قد دبر

الجالس الوعظية ويكفيك أن الله أعطاك فضله لقربك بعد الموت من سيد البشر ومن فضائله: أنه أول من يسلم عليه الحق جل جلاله يصافحه. أخرجه ابن ماجة عن أبي بن كعب.

\*\*\*

## المجلس الرابع

## في الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات» وفيما يتعلق بالنية وفيما يتعلق بالهجرة

ورأيت أن أفتح هذا المجلس بخطبة الألفية للعراقي للمناسبة وهي:

الحمد لله الذي قبل بصحيح النية حسن العمل، وحمل الضعيف المتقطع على مراسيل لطفه فاتصل، ورفع من أسند في بابه، ووقف من شذ عن جنابه وانفصل، ووصل مقاطيع حبه، وأدرجهم في سلسلة حزبه، فسكنت نفوسهم عن الاضطراب والعلل، فموضوعهم لا يكون محمولاً ومقلوهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الأول، وأن سيدنا محمد عبده ورسوله، أرسله والدين غريب فأصبح عزيراً مشهوراً واكتمل، وأوضح به معضلات الأمور، وأزال به منكرات الدهور الأول، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم، ما علا إسناده ونزل، وطلع نجم وأفل.

قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفى رحمه الله تعالى ورضى عنه:

«حَدَّثَ الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيد الأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ النَّيْمِيُّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﴿ عَلَى الْمِنْبُو...».

بكسر الميم مشتق من النبر، وهو الارتفاع، وهو بلفظ الآلة، لأنه آلة الارتفاع، والألف والسلام فيه للعهد أي: منبر مسجد رسول الله عليه، وكان عمل المنبر في السنة السنة السابعة من الهجرة، وقيل: في السنة الثامنة، وهو أول منبر في الإسلام، والصانع له اسمه باقول، وقيل: باقوم، وقيل: إصباح، وقيل: إبراهيم، وقيل: تميم الداري، وكان درجين والمقعد، فلما كان في حلافة معاوية بعث إلى مروان: أن ارفع المنبر فزاده سبت درجات من أسفل، فلما كان في دولة بني العباس اتخذوا المنبر أمشاطاً للمي الأجل البركة من النبي الله الله المنبر أمشاطاً للمي المراكة من النبي الله الله المنبر أمشاطاً للمي المراكة من النبي الله الله المنبر أمشاطاً لله الله المنبر المناسلة المنبر أمشاطاً لله المنبر المناسلة المنبر أمشاطاً للمناسلة المنبر المنبر أمشاطاً للمنبر المناسلة المنبر المناسلة المنبر المناسلة المنبر المناسلة المنبر المناسلة المنبر المناسلة المنبر المناسلة المن

قال النووي واتخاذ المنبر سنة، ويستحب أن يكون على يمين المحراب، قريباً منه. وذكر البخاري في هذا الإسناد لفظ: «حدثنا» في ثلاثة مواضع، وذكر في الرابع: «أخربرني»، وفي الباقي: «سمعت» إشارة إلى الفرق بينهما، وهو قول الجمهور من علماء الحديث، سوى ابن عيينة بينهم.

ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض وهم: يحيى، ومحمد، وعلقمة، وقد يقع أطرف من هذا وهو أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض.

وفي هذا الإسناد لطيفة أخرى وهي: أن أوله مكيان والباقي مدنيون.

قَالُ (١) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّمَا الأعمال بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لَكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

قَالُ النووي: وقع هذا الحديث هاهنا وهو مختصراً وهو طويل مشهور ذكره السبخاري في سبعة مواضع من كتابه، فذكره ههنا ثم في الإيمان، وفي النكاح، والعتق، والهجرة، وترك الحيل، والنذور.

وقال آخر: هذا الحديث ذكره البحاري في مواضع غير هذا الموضع، من غير طريق الحميدي، فجاء به كاملاً لم يسقط منه شيء، إلا في هذا الموضع، فإنه جاء به مجزؤاً قد ذهب جزؤه (٢).

<sup>(</sup>١) القائل سيدنا عمر راوي هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) قضية إسقاط البحاري حزءًا في هذا الحديث تكلم عليها ابن حجر في الفتح (٦/١) فقال: قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» كذا وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البحاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله... إلى آخره».

قسال الخطابي: وقع هذا الحديث في روايتنا وجميع نسخ أصحابنا مخروماً قد ذهب شطره، ولست أدري كيف وقع هذا الإغفال، ومن جهة من عرض من رواته؟

فقد ذكره البخاري من غير طريق الحميدي مستوفى، وقد رواه لنا الأثبات من طريق الحميدي تاماً، ونقل ابن التين كلام الخطابي مختصراً.

وفه من قوله «مخروماً»: أنه قد يربد أن في السند انقطاعاً، فقال من قبل نفسه، لأن البخاري لم يلق الحميدي، وهو مما يتعجب من إطلاقه مع قول البخاري: «حدثنا الحميدي» وتكرار ذلك منه في هذا الكتاب، وجزم كل من ترجمه بأن الحميدي من شيوخه في الفقه والحديث.

وقسال ابسن العربي في مشيخته: لا عذر للبحاري في إسقاطه لأن الحميدي شيخه فيه قد رواه في مسنده على التمام.

قال: وذكر قوم أنه لعله استملاه من حفظ الحميدي فحدثه هكذا فحدث عنه كما سمع أو =

= حدثه به تاماً فسقط من حفظ البخاري. قال: وهو أمر مستبعد جداً عند من اطلع على أحوال القوم.

وقال الداودي الشارح: الإسقاط فيه من البخاري، فوجوده في رواية شيخه وشيخ شيخه يدل على ذلك انتهى.

وقد رويناه من طريق بشر بن موسى وأبي إسماعيل الترمذي وغير واحد عن الحميدي تاماً، وهـــو في مصنف قاسم بن أصبغ ومستخرجي أبي نعيم، وصحيح أبي عوانة من طريق الحميدي، فإن كان الإسقاط من غير البخاري فقد يقال: لم احتار الابتداء بهذا السياق الناقص؟

والجواب: قد تقدمت الإشارة إليه، وأنه اختار الحميدي لكونه أحل مشايخه المكيين إلى آخر ما تقدم في ذلك من المناسبة.

وإن كان الإسقاط منه، فالجواب ما قاله أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الحافظ في أجوبة له على البخاري: إن أحسن ما يجاب به هنا أن يقال: لعل البخاري قصد أن يجعل لكتابه صدراً يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من الناس من استفتاح كتبهم بالخطب المتضمنة لمعاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه أراد الدنيا أو عرض إلى شيء من التأليف، فكأنه ابتدأ كتابه بنية رد علمها إلى الله، فإن علم منه أنه ألا كلة التي لا يناسب ذكرها في معانيها فسيجزيه بنيته، ونكب عن أحد وجهي التقسيم، مجانبة للتزكية التي لا يناسب ذكرها في ذلك المقام. (انتهى ملخصاً).

وحاصله أن الجملة المحذوفة تشعر بالقربة المحضة، والجملة المبقاة تحتمل التردد بين أن يكون ما قصده يحصل القربة أو لا، فلما كان المصنف كالمخبر عن حال نفسه في تصنيفه هذا بعبارة هذا الحديث، حذف الجملة المشعرة بالقربة المحضة، فراراً من التزكية، وأبقى الجملة المترددة المحتملة تفويضاً للأمر إلى ربه المطلع على سريرته المجازي له بمقتضى نيته.

ولما كانت عادة المصنفين أن يضمنوا الخطب اصطلاحهم في مذاهبهم واختياراتهم، وكان من رأي المصنف حواز اختصار الحديث والرواية بالمعنى والتدقيق في الاستنباط، وإيشار الأغمض على الأجلى، وترجيح الإسناد الوارد بالصيغ المصرحة بالسماع على غيره، استعمل جميع ذلك في هذا الموضع بعبارة هذا الحديث متناً وإسناداً.

وقد وقع في رواية حماد بن زيد، في باب الهجرة تأخر قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» عن قوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها»، فيحتمل أن تكون رواية الحميدي وقعت عند البخاري كذلك فتكون الجملة المحذوفة هي الأخيرة، كما جرت به عادة من يقتصر على بعض الحديث.

وعلي تقدير أن لا يكون ذلك فهو مصير من البخاري إلى جواز الاختصار في الحديث ولو مــن أثنائه. وهذا هو الراجح، والله أعلم.

وقال الكرماني في غير هذا الموضع: إن كان الحديث عند البخاري تاماً لم خرمه في صدر الكتاب، مع أن الخرم مختلف في جوازه؟ قال العلماء: وحديث «إنما الأعمال بالنيات» حديث صحيح مشهور، ومتفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وحلالته، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب.

وقد تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم قدر هذا الحديث، قال أبو عبد الله: ليس في أخبار النبي على شيء أجمع ولا أكثر فائدة منه.

فلهذا جعله بعضهم ثلث العلم، وبعضهم ربع العلم، وبعضهم خمس العلم، فمن جعله ثلث العلم إمامنا الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل وجماعة، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثية وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة، وغيرها يحتاج إليها(١).

= قلت: لا حزم بالخرم، لأن المقامات مختلفة، فلعله -في مقام بيان أن الإيمان بالنية واعتقاد القلبسمع الحديث تاماً، وفي مقام أن الشروع في الأعمال إنما يصح بالنية سمع ذلك القدر الذي روي.
ثم الخرم يحتمل أن يكون من بعض شيوخ البخاري لا منه، ثم إن كان منه فخرمه، ثم لأن المقصود
يتم بذلك المقدار.

فإن قلت: فكان المناسب أن يذكر عند الخرم الشق الذي يتعلق بمقصوده، وهو أن النية ينبغي أن تكون لله ورسوله.

قلت: لعله نظر إلى ما هو الغالب الكثير بين الناس. (انتهى)

وهو كلام من لم يطلع على شيء من أقوال من قدمت ذكره من الأئمة على هذا الحديث، ولا سيما كلام ابن العربي.

وقال في موضع آخر: إن إيراد الحديث تاماً تارة وغير تام تارة إنما هو اختلاف الرواة، فكل منهم قد روى ما سمعه فلا حرم من أحد، ولكن البخاري يذكرها في المواضع التي يناسب كــــلا منـــها بحسب الباب الذي يضعه ترجمة له، (انتهى)

وكأنه لم يطلع حديث أخرجه البخاري بسند واحد من ابتدائه إلى انتهائه، فساقه في موضع تاماً وفي موضع مقتصراً على بعضه، وهو كثير جداً في الجامع الصحيح، فلا يرتاب من يكون الحديث صناعته أن ذلك من تصرفه، لأنه عرف بالاستقراء من صنيعه أنه لا يذكر الحديث الواحد في موضعين على وجهين، بل إن كان له أكثر من سند على شرطه ذكره في الموضع الثاني بالسند الثاني وهكذا ما بعده، وما لم يكن على شرطه يعلقه في الموضع الآخر تارة بالجزم إن كان فيه شيء، وما ليس له إلا سند واحد يتصرف في متنه بالاقتصار على بعضه بحسب ما يتفق، ولا يوجد فيه حديث واحد مذكور بتمامه سنداً ومتناً في موضعين أو أكثر بالانادراً، فقد عني بعض من لقيته بتتبع ذلك فحصل منه نحو عشرين موضعاً.

(١) بين الحافظ قدر هذا الحديث وتكلم على تواتره في الفتح (٤٩/١) فقال: وقال ابن مهدي =

المجلس الرابع ......

فائدة: روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن النبي الله أنه قال: «يقول الله عز وجل للحفظة يوم القيامة اكتبوا لعبدي كذا وكذا من الأجر، فيقولون: ربنا لم نحفظ ذلك عنه ولا هو في صحفنا، فيقول: إنه نواه»(١).

= أيضاً: يدخل في ثلاثين باباً من العلم، وقال الشافعي: يدخل في سبعين باباً.

ويحتمل أن يريد بهذا العدد المبالغة، وقال عبد الرحمن بن مهدي أيضاً: ينبغي أن يجعل هذا الحديث رأس كل باب، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم، بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها، ومن ثم ورد: «نية المؤمن خير من عمله» فإذا نظرت إليها كانت خير الأمرين.

ثم إن هذا الحديث متفق على صحته، أخرجه الأئمة المشهورون إلا الموطأ، ووهم من زعم أنه في الموطأ، مغتراً بتخريج الشيحين له والنسائي من طريق مالك.

وقال أبو جعفر الطبري: قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردوداً لكونه فرداً، لأنه لا يروى عن عمر إلا من رواية علقمة، ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم، ولا عن محمد بن إبراهيم الا من رواية يحيي بن سعيد، وهو كما قال، فإنه إنما اشتهر عن يحيى بن سعيد وتفرد به من فوقه، وبذلك جزم الترمذي والنسائي والبزار وابن السكن وحمزة بن محمد الكناني.

وأطلق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد، وهو كما قال لكن بقيدين: أحدهما: الصحة لأنه ورد من طرق معلولة ذكرها الدارقطني وأبو القاسم بن منده وغيرهما.

ثانيهما: السياق لأنه ورد في معناه عدة أحاديث صحت في مطلق النية، كحديث عائشة وأم سلمة عند مسلم: «يبعثون على نياتهم»، وحديث ابن عباس: «ولكن جهاد ونية»، وحديث أبي موسى: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» متفق عليهما، وحديث ابن مسعود: «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» أحرجه أحمد، وحديث عبادة: «من غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً فله ما نوى» أخرجه النسائي، إلى غير ذلك مما يتعسر حصره.

وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن حديث عمر متواتر، إلا إن حمل على التواتر المعنوي فيحتمل، نعم قد تواتر عن يحيي بن سعيد: فحكي محمد بن على بن سعيد النقاش الحافظ أنه رواه عن يحيي مائتان وخمسون نفساً، وسرد أسماءهم أبو القاسم بن منده فحاوز الثلاثمائة، وروى أبو موسي المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال: كتبته من حديث سبعمائة من أصحاب يحيى.

قلت: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على ما نقـــل عمن تقدم.

(١) لم نقف عليه مرفوعاً و لم نقف عليه في النسخة التي بين أيدينا من مسند أبي يعلى، ووقفنا =

فقد دل هذا على وحدة عبادة مستقلة، وقد أنشد الشيخ الفاضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني لنفسه:

إنما الأعمال بالنيات في كل أمر أمكنت فرصته فانو حيراً وافعل الخير فإن لم تطفه أحزأت نيسته

قال الدارقطني: أصول أحاديث الإسلام أربعة: حديث «إنما الأعمال بالنيات»، وحديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»، وحديث «الحلال بين والحرام بين» وحديث «ازهد في الدنيا يحبك الله»، وقد نظم العلامة أبو الحسن الأشبيلي هذه الأربعة فقال:

عمدة الدين عندنا كلمات أربع قالهن خير البرية التق الشبهات وأزهد ودع ما ليس يعنيك وأعملن بنية

قال البرماوي: إنما صدر البخاري كتابه بحديث «إنما الأعمال» لأمور:

أحدها: أنه مناسب للآية المذكورة في الترجمة لأنه أوحى لكل الأنبياء الأمر بالسنية قال تعالى ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ [البينة: ٥] والإخلاص: النية.

ثانيهما: أن أول واحبات المكلف القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله، فالقصد سابق دائماً.

ثالــــثهما: بيان أن كل أمر ينبغي أن يكون بإخلاص ونية، حتى يكون مقبولاً منتفعاً به، فلذلك لما أخلص البخاري النية، وصفى الطوية، نفع الله بكتابه البرية.

رابعها: أنه على لما قدم المدينة خطب بهذا الحديث، لأنه مبدأ لكمال ظهوره ونصره، فناسب الابتداء بذكره في ابتداء الوحي إليه، وافتتاح إخلاص العمل لله تعالى، المستحق الجامع للمحامد<sup>(۱)</sup>.

<sup>=</sup> عليه من قول أبي عمران الحوني، رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٣/٢).

<sup>(</sup>١) حديث إنما الأعمال صدر البخاري به كتابه، وأدخله في نفس الوقت في كتاب بدء الوحي وهو ما اعترض به البعض على البخاري.

يقــول ابن حجر: وقد اعترض على المصنف في إدخاله حديث الأعمال هذا في ترجمة بدء الوحي، وأنــه لا تعــلق له به أصلاً، بحيث أن الخطابي في شرحه، والإسماعيلي في مستخرجه، أخرجاه قبل الــترجمة، لاعــتقادهما أنــه: إنما أورده للتبرك به فقط، واستصوب أبو القاسم بن منده صنيع =

المحلس الرابع ......

ولصدور هذا الحديث سبب من النبي الله وقد صنف علماء كبار في أسباب الحديث، كما صنفوا في أسباب النزول للقرآن، والسبب في صدوره منه: أن رجلاً من أهل مكة خطب أمرأة بمكة تسمى أم قيس قبل أن يهاجر السببي الله إلى المدينة، فلما عزم الله على الهجرة عزمت المرأة أن تماجر معه الله وآثرته على أهلها ووطنها، فلما خطبها الرجل أبت أن تتزوج به حتى يهاجر معها، فهاجر لا لوجه الله، بل لقصد أن يتزوج بها، وكان يسمى «مهاجر أم قيس»(١).

= الإسماعيلي في ذلك.

وقال ابن رشيد: لم يقصد البحاري بإيراده سوى بيان حسن نيته فيه في هذا التأليف، وقد تكلفت مناسبته للترجمة، فقال: كل بحسب ما ظهر له. (انتهى)

وقد قيل: إنه أراد أن يقيمه مقام الخطبة للكتاب، لأن في سياقه أن عمر قاله على المنـــبر بمحضـــر الصحابة، فإذا صلح أن يكون في خطبة الكتب.

وحكى المهلب: أن النبي على خطب به حين قدم المدينة مهاجراً، فناسب إيراده في بدء الوحي، لأن الأحوال التي كانت قبل الهجرة كانت كالمقدمة لها، لأن بالهجرة افتتح الإذن في قتال المشركين، ويعقبه النصر والظفر والفتح. (انتهى)

وهذا وجه حسن، إلا أنني لم أر ما ذكره -من كونه ﷺ خطب به أول ما هاجر- منقولا.

وقد وقع في باب ترك الحيل بلفظ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يا أيها النـــاس إنمـــا الأعمـــال بالنية... الحديث»، ففي هذا إيماء إلى أنه كان في حال الخطبة، أما كونه كان في ابتداء قدومه إلى المدينة فلم أر ما يدل عليه، ولعل قائله استند إلى ما روي في قصة مهاجر أم قيس.

قال ابن دقيق العيد: نقلوا أن رحلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فلهذا حص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوي به، وهذا لو صح لم يستلزم البداءة بذكره أول الهجرة النبوية. انظر: فتح الباري (٤٨/١).

(۱) أوضح ابن حجر في الفتح (٤٨/١) رواة قصة مهاجر أم قيس فقال: وقصة مهاجر أم قيس والسن رواها سعيد من منصور قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله حسو ابسن مسعود قال: من هاجر يبتغي شيئاً فإنما له ذلك، هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: أم قيس فكان يقال له: مهاجر أم قيس، ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، لكن ليس فيه أن حديث الأعمال سيق بسبب ذلك، ولم أر في شيء من الطرق ما يقتضى التصريح بذلك.

وأيضا فلو أراد البحاري إقامته مقام الخطبة فقط إذ الابتداء به تيمناً وترغيباً في الإحلاص، لكسان سياقه قبل الترجمة كما قال الإسماعيلي وغيره.

وأم قيس التي هاجر الرجل لأجلها قالوا: يحتمل أن تكون أحت عكاشة، فإنها أسلمت بمكة، وهاجرت إلى المدينة، واسمها: آمنة، وقيل: جذامة، وكنيتها: أم قيس، وقيل: الذي هاجر الرجل لها كان اسمها: قيلة، وهي غير أخت عكاشة، وكانت تكنى أيضا: أم قيس.

وأما الرجل المهاجر فقال ابن حجر وغيره: لم نقف على اسمه بل كان يسمى مهاجر أم قيس لعله للتستر عليه لم يعينوه.

فلما بلغ النبي الله ذلك وصل إلى المدينة، وجلس على المنسبر فقسال مخاطباً بالخطاب العام، فإنه كان الله لا يواجه أحداً بما يكره: «يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى».

واستشكل العلماء كون النبي الله خطب على المنبر أول قدومه بأن المنبر إنما اتخذه النبي الله بعد الهجرة في سنة سبع، وقيل: ثمان، وأحيب: بأن الاستشكال بأن المراد بالمنبر ما كان يخطب عليه إذ ذاك، وهو غير المعروف الذي اتخذه آخراً.

والكلام في هذا المجلس على شطر الحديث وهو: «إنما الأعمال بالنيات، وإنمسا لكل امرئ ما نوى» والكلام على شطره الثاني يأتي في المجلس الآتي.

فقوله «إنما الأعمال بالنيات(١)، وإنما لكل امرئ ما نوى» جملتان أفادت الجملة

<sup>(</sup>١) بين ابن حجر في الفتح (١/١٥) الاختلاف الواقع في هذه الجملة فقال: قوله: «إنما الأعمال بالنيات» كذا أورد هنا، وهو من مقابلة الجمع بالجمع، أي: كل عمل بنيته.

وقال الخوبي: كأنه أشار بذلك إلى أن النية تتنوع كما تتنوع الأعمال، كمن قصد بعمله وجه الله أو تحصيل موعوده أو الاتقاء لوعيده. ووقع في معظم الروايات بإفراد النية، ووجهه أن محل النيسة القلب وهو متحد فناسب إفرادها، بخلاف الأعمال فإنما متعلقة بالظواهر، وهي متعددة فناسب جمعها، ولأن النية ترجع إلى الإخلاص، وهو واحد للواحد الذي لا شريك له، ووقعت في صحيح ابن حبان بلفظ: «الأعمال بالنيات» بحذف «إنما» وجمع الأعمال والنيات، وهي ما وقع في كتاب الشهاب للقضاعي، ووصله في مسنده كذلك، وأنكره أبو موسى المديني، كما نقله النووي وأقره، وهو متعقب برواية ابن حبان، بل وقع في رواية مالك عن يجيى عند البخاري في كتاب الإيمسان بلفظ: «الأعمال بالنية»، وكذا في العتق من رواية الثوري، وفي الهجرة من رواية حماد بن زيد، بلفظ: «الذعمل بالنية» بإفراد كل منهما.

كما أوضح ابن حجر معنى الباء في قوله: «بالنيات» فقال: قوله: «بالنيات» البـــاء للمصـــاحبة، ويحتمل أن تكون للسببية بمعنى: أنما مقومة للعمل فكأنما سبب في إيجاده، وعلى الأول فهي من =

الجلس الرابع ......

الأولى: أن الأعمال لا يترتب عليها الثواب والعقاب إلا بالنية، وأفدت الثانية: اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائت فقط، بل لابد من تعينها ظهراً مثلاً أو عصراً (١).

= نفس العمل فيشترط أن لا تتخلف عن أوله، قال النووي: النية: القصد، وهي: عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني: بأن عزيمة القلب قدر زائد على أصل القصد.

وأوضح أيضاً معني الألف واللام في نفس الكلمة فقال: الظاهر أن الألف واللام في النيات معاقبة للضمير، والتقدير الأعمال بنياتها، وعلى هذا فيدل على اعتبار نية العمل من كونه مثلاً صلاة أو غيرها، ومن كونها فرضاً أو نفلاً، ظهراً مثلاً أو عصراً، مقصورة أو غير مقصورة. وهل يحتاج في مثل هذا إلى تعيين العدد؟ فيه بحث. والراجح الاكتفاء بتعيين العبادة التي لا تنفك عن العدد المعين، كالمسافر مثلاً ليس له أن يقصر إلا بنية القصر، لكن لا يحتاج إلى نية ركعتين لأن ذلك هو مقتضى القصر والله أعلم. انظر فتح الباري (٥٣/١) ٤٥).

(١) هذه الجملة الثانية لم يتعرض لها السفيري بالشرح والحافظ ابن حجر الذي له اليد الطولى في شرح البخاري شرحها شرحاً بديعياً فإنه فرق بين «إنما» في الجملة الأولى «وإنما» في الجملة الثانية فقال: قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» قال القرطبي: فيه تحقيق لاشتراط النية والإحلاص في الأعمال، فجنح إلى ألها مؤكدة.

وقال غيره: بل تفيد غير ما أفادته الأولى، لأن الأولى نبهت على أن العمل يتبع النية ويصاحبها، فيترتب الحكم على ذلك. والثانية أفادت أن العامل لا يحصل له إلا ما نواه.

وقال ابن دقيق العيد: الجملة الثانية تقتضي أن من نوى شيئاً يحصل له -يعني إذا عمله بشرائطه- أو حال دون عمله له ما يعذر شرعاً بعدم عمله، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، ومراده بقوله: «ما لم ينوه» أي: لا خصوصاً ولا عموماً، أما إذا لم ينو شيئا مخصوصاً لكن كانت هناك نية عامة تشمله، فهذا مما اختلفت فيه أنظار العلماء، ويتخرج عليه من المسائل ما لا يحصى.

وقد يحصل غير المنوي لمدرك آخر كمن دحل المسجد فصلي الفرض أو الراتبة قبل أن يقعد، فإنه يحصل له تحية المسجد نواها أو لم ينوها، لأن القصد بالتحية شغل البقعة وقد حصل، وهذا بخلاف من اغتسل يوم الجمعة عن الجنابة، فإنه لا يحصل له غسل الجمعة على الراجح، لأن غسل الجمعة ينظر فيه إلى التعبد لا إلى محض التنظيف فلا بد فيه من القصد إليه، بخلاف تحية المسجد والله أعلم. وقال النووي: أفادت الجملة الثانية اشتراط تعيين المنوي كمن عليه صلاة فائتة، لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى يعينها ظهراً مثلاً أو عصراً، ولا يخفى أن محله ما إذا لم تنحصر الفائتة.

وقال ابن السمعاني في أماليه: أفادت أن الأعمال الخارجة عن العبادة لا تفيد الثواب إلا إذا نوى بما فاعلها القربة، كالأكل إذا نوى به القوة على الطاعة.

وقال غيره: أفادت أن النيابة لا تدخل في النية، فإن ذلك هو الأصل، فلا يرد مثل نية الولي عسن الصبى و نظائره، فإنها على خلاف الأصل.

واتفق العلماء المحققون على «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» تركيب مفيد للحصر، وأن معناه لا عمل بالنية، ولكن اختلفوا على استفادته من

= وقال ابن عبد السلام: الجملة الأولي لبيان ما يعتبر من الأعمال، والثانية لبيان ما يترتب عليها، وأفاد أن النية إنما تشترط في العبادة التي لا تتميز بنفسها، وأما ما يتميز بنفسه فإنه ينصرف بصورته إلى ما وضع له، كالأذكار والأدعية والتلاوة لأنها لا تتردد بين العبادة والعادة.

ولا يخفى أن ذلك إنما هو بالنظر إلى أصل الوضع، أما ما حدث فيه عرف كالتسبيح للتعجب فلا، ومع ذلك فلو قصد بالذكر القربة إلى الله تعالى لكان أكثر ثواباً.

ومن ثم قال الغزالي: حركة اللسان بالذكر مع الغفلة عنه تحصل الثواب، لأنه خير من حركة اللسان بالغيبة، بل هو خير من السكوت مطلقاً، أي المجرد عن التفكر. قال: وإنما هو ناقص بالنسبة إلى عمل القلب (انتهى).

ويؤيده قوله ﷺ: «في بضع أحدكم صدقة» ثم قال في الجواب عن قولهم «أيأتي أحـــدنا شـــهوته ويؤجر؟» قال: «أرأيت لو وضعها في حرام».

وأورد على إطلاق الغزالي أنه يلزم منه أن المرء يثاب على فعل مباح لأنه خير من فعــل الحــرام، وليس ذلك مراده. وخص من عموم الحديث ما يقصد حصوله في الجملة، فإنه لا يحتاج إلى نيــة تخصه كتحية المسجد، وكمن مات زوجها فلم يبلغها الخبر إلا بعد مدة العدة فإن عدتما تنقضي، لأن المقصود حصول براءة الرحم وقد وجدت، ومن ثم لم يحتج المتروك إلى نية.

ونازع الكرماني في إطلاق الشيخ محيي الدين كون المتروك لا يحتاج إلى نية: بأن الترك فعل وهـو كف النفس، وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال أمر الشارع فلا بد فيها من قصـد الترك، وتعقب بأن قوله: «الترك فعل» مختلف فيه، ومن حق المستدل على المانع أن يأتي بأمر متفق عليه.

وأما استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها؟

والذي أورده استدلاله الثاني فلا يطابق المورد، لأن المبحوث فيه هل تلزم النية في التروك بحيث يقع العقاب بتركها والذي أورده هل يحصل الثواب بدونها؟

والتفاوت بين المقامين ظاهر، والتحقيق أن الترك المجرد لا ثواب فيه، وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل النفس، فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطرت فكف نفسه عنها خوفاً من الله تعالى، فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى النية هو العمل بجميع وجوهه، لا الترك المحسرد، والله أعلم.

فائدة: قال الكرماني: إذا قلنا: إن تقديم الخبر على المبتدأ يفيد القصر ففي قوله: «وإنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم ما نوى» نوعان من الحصر: قصر المسند على المسند إليه إذ المراد إنما لكل امرئ ما نواه، والتقديم المذكور. انظر: فتح الباري (٥/١٠).

المجلس الرابع .....

الأعمال، لأنه جمع، واللام فيه للاستغراق، وهو مستلزم للحصر، إذ معناه: كل عمل بالنية فلا عمل إلا بالنية، ولا يصدق كل عمل بالنية، وإنما على هذا القول لا تفيد إلا التأكيد، وهذا مثل: صديقي زيد، فإن الحصر فيه مستفاد من عموم المبتدأ المضاف إلى المعرفة وخصوص خبره، و«إنما الأعمال بالنيات» الحصر فيه من عموم المبتدأ باللام وخصوص خبره.

وقيل: الحصر فيه من «إنما»، وهو حصر المبتدأ في الخبر، ويعبر عنه البيانيون بقصر الموصوف على المسند.

والقول بأن «إنما» تفيد الحصر هو ما ذهب إليه الأكثرين، ونقله البلقيني عن جميع أهل الأصول من المذاهب الأربعة إلا اليسير منهم أن «إنما» تفيد الحصر استعمالها موضع استعمال النفي والاستثناء كقوله تعالى ﴿ إِنَّمَا تُحْزُونَ مَا كُنتُمُ مُ السَمَا وَقُولُه ﴿ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ البَينُ ﴾ [المائدة: ٩٦] وقوله ﴿ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البَلاغُ البَينُ ﴾ [المائدة: ٩٠] وقال: ﴿ مَا عَلَى الرَّسُولَ إلاَّ البَلاغُ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وهل «إنما» تفيد الحصر بالمنطوق وبالمفهوم قولان، الأكثر على أنها تفيده بالمنطوق قاله ابن السبكي.

وقال شرذمة قليلون: «إنما» تفيد بالمفهوم.

ومعنى الحصر في «إنما» إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه أي: أن العبادة إذا صحبتها النية صحت، وإذا لم تصحبها لم تصح

<sup>(</sup>١) زاد ابن حجر على هذا المبحث المتعلق بإنما مسائل مهمة فقال في الفتح (٢/١٥): واختلفوا: هل هي بسيطة أو مركبة، فرجحوا الأول، وقد يرجح الثاني، ويجاب عما أورد عليه من قولهم: إن «إن» للإثبات و «ما» للنفي، فيستلزم اجتماع المتضادين على صدد واحد، بأن يقال مشلاً: أصلهما كان للإثبات والنفي، لكنهما بعد التركيب لم يبقيا على أصلهما، بل أفادا شيئا آخر. أشار إلى ذلك الكرماني قال: وأما قول من قال: إفادة هذا السياق للحصر، من جهة أن فيه تأكيداً بعد تأكيد، وهو المستفاد من «إنما» ومن الجمع. فمتعقب بأنه من باب إيهام العكس، لأن قائله لما رأى أن الحصر فيه تأكيد على تأكيد، ظن أن كل ما وقع كذلك يفيد الحصر.

وقال ابن دقيق العيد: استدل على إفادة «إنما» للحصر بأن ابن عباس استدل على أن الربا لا يكون إلا في النسيئة بحديث: «إنما الربا في النسيئة»، وعارضه جماعة من الصحابة في الحكم، و لم يخالفوه في فهمه، فكان كالاتفاق منهم على أنها تفيد الحصر.

وتُعقب باحتمال أن يكونوا تركوا المعارضة بذلك تنزلا.

فإن قيل: إن ظاهر الحديث يقتضي أن ذات العمل تنتفي عند انتفاء النية، وقد يوجد العمل ولا نية، إذ قد يفعل الإنسان العبادة بلا نية؟

فالجواب: أن ظاهر الحديث متروك، لأن الذوات غير منتفية، بل المراد أحكامها كالصحة، فلابد من تقدير مضاف.

واحتلف العلماء في تقديره فالذين اشترطوا النية مطلقاً كالإمام الشافعي وكثير من العلماء قدروا لفظ صحته فقالوا: إنما صحة الأعمال بالنيات ليفيد أن الأعمال لا تصح عند انتفاء النية، ورجح هذا التقدير على غيره من المفردات، لأن الأقسرب لنفي حقيقة الشيء نفي صحته، وإن كان الكل مجازاً، والذين لم يشترطوا النية في الوسائل كأبي حنيفة قدروا لفظ «كمال» فقالوا: إنما كمال الأعمال بالنيات، قالوا: نفي الصحة يستدعي نفي الكمال وغيره فيكثر المجاز، بخلاف تقدير كمال فإنه تقليل المجاز، قال البرماوي: وضعف بأن نفي الكمال إنما هو بعد وجود الصحة، فليس في تقدير نفى الصحة إلا مجاز واحد.

فإن قيل: إن قوله «إنما الأعمال بالنيات» يقتضي أن كل عمل يحتاج إلى نيات لا يكفيه نية واحدة، وليس كذلك.

فالجواب: أن هذا من قبل مقابلة الجمع بالجمع ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد أي: إنما كل عمل بنية، وهي قاعدة مفردة في كتب الأصول، يتحرج عليها كثير من المسائل.

<sup>=</sup> وأما من قال: يحتمل أن يكون اعتمادهم على قوله: «لا ربا إلا في النسيئة» لــورود ذلــك في بعض طرق الحديث المذكور، فلا يفيد ذلك في رد إفادة الحصر، بل يقويه ويشــعر بــأن مفـاد الصيغتين عندهم واحد، وإلا لما استعملوا هذه موضع هذه.

وأوضح من هذا حديث: «إنما الماء من الماء» فإن الصحابة الذين ذهبوا إليه لم يعارضهم الجمهور في فهم الحصر منه، وإنما عارضهم في الحكم من أدلة أحرى كحديث: «إذا التقى الختانان».

وقال أبن عطية: «إنما» لفظ لا يفارقه المبالغة والتأكيد حيث وقع، ويصلح مع ذلك للحصر إن دخل في قصة ساعدت عليه، فجعل وروده للحصر مجازاً يحتاج إلى قرينة، وكلام غيره على العكس من ذلك، وأن أصل ورودها للحصر، لكن قد يكون في شيء مخصوص، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا اللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ [المائدة: ١٧١] فإنه سيق باعتبار منكري الوحدانية، وإلا فلله سبحانه صفات أخرى كالعلم والقدرة، إلى غير ذلك من الأمثلة، وهي -فيما يقال- السبب في قول من منع إفادةا للحصر مطلقاً.

المجلس الرابع ......

قال الكرماني: فإن قلت: النيات جمع قلة كالأعمال، وهي للعشرة فما دونها، لكن المعنى: إن كل عمل إنما هو بنية سواء كان قليلاً أو كثيراً.

قلت: الفرق بالقلة والكثرة إنما هو في النكرات لا في المعارف.

سؤال: فإن قيل: أهل النية أفضل من العمل أو العمل أفضل من النية؟

الجواب: قيل: العمل أفضل لأن نية الحسنة يثاب عليها حسنة واحدة، والفعل الحسن يثاب عليه عشرة، وما يثاب عليه عشرة أفضل مما يثاب عليه واحدة، ويدل على هذا قوله على: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له مسئة»(۱).

واستشكل هذا بقوله على: «نية المؤمن خير من عمله»(٢) فإنه يدل على أن النية أفضل من العمل.

وأجيب عنه بأحوبة منها: أن المراد بهذا الحديث أن النية وحدها خير من عمل بلا نية إذ لو كان المراد خير من عمله مع النية، يلزم أن يكون الشيء خيراً من نفسه مع غيره، والقائل تفضيل العمل على النية مراده: العمل مع نيته أفضل من محسرد النية.

وقيل: إن هذا الحديث ورد على سبب وهو أن شخصاً من المسلمين نوى بناء

<sup>(</sup>١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢٧٩/١، رقم ٢٥١٩) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٥/٦)، رقم ٩٤٢ه)، والديلمي في مستند الفردوس (٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٥/٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٣/٥٥)، والخطيب في تريخ بغداد (٣/٧٩) عن سهل بن سعد الساعدي.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦١/١): رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي لم أر من ذكر له ترجمة.

ونقل المناوي في فيض القدير (٢٩٢/٦) كلام الهيثمي وزاد عليه فقال: وأطلق الحافظ العراقي أنه ضعيف من طريقه.

قنطرة على ساقية، يتضرر منها المارون فسبقه كافر فبناها، فعلم رسول الله على بذلك فقال: «نية المؤمن خير من عمله» أي: من عمل الكافر، ولا يلزم منه تفضيل نية المؤمن على عمله، وإنما تفضيل عمله على عمل الكافر.

وذهب بعضهم إلى أن النية أفضل من العمل وقال: لأن العمل يدخله رياء بخلاف النية، ولأن النية فعل القلب، وفعل الأشرف أشرف، ولأن تخليد الله تعالى المؤمن في الجنة ليس بعمله، وإنما هو بنيته، إذ لو كان بعمله لكان خلوده فيها بقدر عمله، إلا أنه حازاه بنيته لأنه كان ناوياً أن يطيع الله أبداً، فلما احترمته منيته دون نيته حازاه عليها فخلده أبداً، وكذا الكافر لو كان مجازى بعمله لم يستحق التخليد في النار إلا بقدر كفره، فلما إن نوى أن يقيم على كفره أبداً لو بقي فحازاه على نيته، وخلده أبداً.

فإن قلت: هل السيئة كالحسنة في أنه يعاقب عليها بمجرد النية كما يثاب على الحسنة بنيتها.

فالجواب: أن الكرماني قال: المشهور أنه لا يعاقب عليها بمحرد النية، واستدلوا بقوله تعالى ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ [البقرة: ٢٨٦] فيان السلام للخبر، فحاء بالكسب الذي يحتاج إلى تصرف، بخلاف على فإنها لما كانت للشرحاء فيها بالاكتساب الذي لابد فيه من التصرف والمعالجة.

ثم قال الكرماني: ولكن الحق أن السيئة أيضاً يعاقب عليها، بمجرد النية لكن على النية لا على الفعل، حتى لو عزم أحد على ترك صلاة بعد عشرين سنة يأثم في الحال وإن لم يتحقق ذلك أي: ترك الصلاة، لأن العزم من أحكام الإيمان، ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة.

والفرق بين الحسنة والسيئة: أنه بنية الحسنة يثاب الناوي على الحسنة، وبنيــة السيئة لا يعاقب عليها بل على نيتها(١).

<sup>(</sup>١) وقبل أن نمضي مع المصنف في السبعة أسئلة التي يتكلم عليها بعد هذا الموطن نسأل هل ينوي العبد للأقوال كما ينوي للأعمال كما هو ظاهر من لفظ الحديث؟

يقول ابن حجر: قال ابن دقيق العيد: وأخرج بعضهم الأقوال وهو بعيد، ولا تردد عندي في أن =

وههنا سبع سؤالات متعلقة بالنية نظمها الشيخ ولي الدين العراقي فقال: سبع سؤالات لذي فهم أنت تحكي لكل عالم في النية حقيقة حكم محل زمن وشرطها والقصد والكفية الأول: يقال ما حقيقة النية؟

ويجاب: إن حقيقة النية لغة: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من حلب نفع أو دفع ضر حالاً أو مالاً، والشرع: خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضا الله تعالى وامتثال حكمه.

والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، ليحسن تطبيقه على ما بعده. وتقسيمه أحوال المهاجر فإنه تفصيل لما أجمل (١).

<sup>=</sup> الحديث يتناولها، وأما التروك فهي وإن كانت فعل كف لكن لا يطلق عليها لفظ العمل، وقد تعقب على من يسمي القول عملاً لكونه عمل اللسان، بأن من حلف لا يعمل عملاً فقال قولاً لا يحنث.

وأحيب: بأن مرجع اليمين إلى العرف، والقول لا يسمى عملاً في العرف ولهذا يعطف عليه. والتحقيق أن القول لا يدخل في العمل حقيقة ويدخل مجازاً، وكذا الفعل، وأما عمل القلب كالنية فلا يتناولها الحديث لئلا يلزم التسلسل.

والمعــرفة: وفي تناولها نظر، قال بعضهم: هو محال لأن النية قصد المنوي، وإنما يقصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفاً قبل المعرفة.

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني بما حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم، وإن كان المراد النظر في الدليل فلا، لأن كل ذي عقل يشعر مثلاً بأن له من يدبره، فإذا أحذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه لم تكن النية حينئذ محالاً. انظر: فتح الباري (٥٤/١).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٥٣/١): والنية في الحديث محمولة على المعنى اللغوي، ليحسن تطبيقه على ما بعده وتقسيمه أحوال المهاجر، فإنه تفصيل لما أجمل، والحديث متروك الظاهر لأن الذوات غير منتفية، إذ التقدير: لا عمل إلا بالنية، فليس المراد نفي ذات العمل لأنه قد يوجد بغير نية، بل المسراد نفي أحكامها كالصحة والكمال، لكن الحمل على نفي الصحة أولى لأنه أشبه بنفي الشيء نفسه، ولأن اللفظ دل على نفي الذات بالتصريح، وعلى نفي الصفات بالتبع، فلما منع الدليل نفي الذات بقيت دلالته على نفى الصفات مستمرة.

وقــال شــيخنا شيخ الإسلام: الأحسن تقدير ما يقتضي أن الأعمال تتبع النية، لقوله في الحديث: «فمن كانت هجرته...» إلى آخره. وعلى هذا يقدر المحذوف كوناً مطلقاً من اسم فاعل أو فعل. ثم لفظ العمل يتناول فعل الجوارح حتى اللسان فتدخل الأقوال.

الثابي: يقال: ما حكم النية، هل هي ركن أو شرط؟

والجواب: جمهور الفقهاء على ألها ركن لأنما داخل العبادة.

وذهب جماعة على أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية أخرى، كمسا في أحسزاء العبادة، والأولون أجابوا عن ذلك بلزوم التسلسل.

وفصل شيخ الإسلام ابن حجر بأن إيجادها أول العمل ركن، واستصحاها حكماً لأنه لا يأت بمناف لما شرط(١).

والثالث: يقال ما محل النية؟

ويجاب: بألها محل القلب في كل موضع، فلا يكفي التلفظ بها باللسان مع غفلة القلب، ولا يشترط التلفيظ مع القلب، بل القلب كاف لكن يستحب أن يتلفظ بما ينوي بقلبه ليساعد اللسان القلب، فلو نوى بقلبه وتلفظ بلسانه واحتلف اللسان القلب فالعبرة بما في القلب، فلو أراد الإنسان أن يصلي الظهر فنوى بقلبه الظهر وبلسانه العصر، صحت صلاته إذ العبرة بما في القلب، فلو نوى في هذه الصورة بقلبه العصر وبلسانه الظهر لم تصح عملاً بما القلب، ولو سبق لسان الإنسان إلى اليمين بلا قصد كأن قال: والله اشتريت و لم يكن اشترى لا ينعقد يمينه، ولا يلزمه كفاره يمين، وكذا لو قصد الحلف على شيء فسبق اللسان إلى غيره، هذا في الحلف بالله، أما إذا سبق اللسان إلى الحلف بالطلاق، فإنه يقع ولا يقبل قوله: «سبق لساني اليه» بلا قصد ظاهر لتعلق حق الغير، ومثله العتق فلو سبق لسان السيد إلى العتق كأن قال لعبده: «أنت حر» بلا قصد فإنه يعتق، ولو حلف الإنسان أن لا يسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه، فإنه لا يحنث قال للكل سلام على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه، فإنه لا يحنث قال للكل سلام على خوى بقلبه إلا فلاناً، بخلاف ما لو حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على عليكم ونوى بقلبه إلا فلاناً، بخلاف ما لو حلف أن لا يدخل على زيد فدخل على

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٣/١٥): واختلف الفقهاء هل هي ركن أو شرط؟ والمرجح أن إيجادها ذكراً في أول العمل ركن، واستصحابها حكماً بمعنى: أن لا يأتي بمناف شرعاً شرط، ولا بد من محذوف يتعلق به الجار والمحرور، فقيل: تعتبر، وقيل: تكمل، وقيل: تصح، وقيل: تحصل، وقيل: تستقر.

قال الطيبي: كلام الشارع محمول على بيان الشرع، لأن المخاطبين بذلك هم أهل اللسان، فكألهم خوطبوا بما ليس لهم به علم إلا من قبل الشارع، فيتعين الحمل على ما يفيد الحكم الشرعي. وقال البيضاوي: النية عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً لغرض من جلب نفع أو دفع ضرحالاً أو مآلاً، والشرع خصصه بالإرادة المتوجهة نحو الفعل لابتغاء رضاء الله وامتثال حكمه.

قــوم هــو فيهــم واستثناه بقلبه، وقصد الدخول على غيره فإنه يحنث في الأصح، والفــرق أن الدخول لا يدخله الاستثناء، إذ لا ينتظم أن يقال: «دخلت عليكم إلا على فلان»، ويصح: «سلمت عليكم إلا على فلان».

وذكر العلماء الشافعية صور لا تكفي فيها النية بالقلب، بل لابد فيه من التلفيظ ها ما لو نوى النذر بقلبه لا ينعقد.

ومنها: ما لو نوى الطلاق بقلبه و لم يتلفظ به لم يقع عليه.

ومنها: ما لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية حتى يتلفظ.

ومنها: منا لو قال: أنت طالق ونوى بقلبه إن شاء الله وما تلفظ، وقع عليه الطلاق لا يقبل قوله: «أردت إن شاء الله».

الرابع: يقال: ما زمن النية؟

ويجاب: بأن العبادات بالتسمية إلى النية على ثلاثة أقسام قسم تحب النية في أوله كالوضوء والغسل، وقسم تجب فيه تقديم النية عليه كالصوم الواجب لابد فيه من إيقاع النية ليلاً قبل الفحر، فلو نوى مع الفحر لم يصح في الأصح، وقسم يجوز فيه تأخير النية عن أوله كالصوم المندوب، فإنه يجوز فيه تأخير النية إلى قبيل الزوال، ويجوز في الزكاة تقديم النية فيها على الدفع للمستحقين، فإذا عزل الإنسان شيئاً من ماله بنية الزكاة ثم دفعه بعد ذلك لأربابه لا يشترط إعادة النية، ولا إعلام المستحق أنه زكاة حال الدفع.

الخامس: يقال: ما شروط النية؟

ويجاب بأن شروطها أربعة:

الأول: الإسلام، فلا يصح العبادات من كافر لعدم صحة نيته، نعم لنا صور تصلح فيها النية من الكافر منها: الذمية تحت المسلم إذا حاضت وانقطع دمها فلا يحل الروج وطلعها حتى تغتسل، فإذا اغتسلت ونوت صحت نيتها، وغسلها للضرورة، ومنها: الكفارة تصح من الكافر ولابد فيها من النية، ويصح منه.

الشرط الثاني: التمييز، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا مجنون إذ لا نية لهما، نعم لنا صور تصح فيها عبادة غير المميز منها: الطفل في الإحرام بالحج إذا أحرم عنه وليه، ففي الطواف يوضأه وليه وينوي عنه، والمجنونة في الحيض إذ طهرت يغسلها سيدها وينوي عنها.

الشرط الثالث: العلم بالمنوي، فلو جهل فرضية العبادة كفرضية الوضوء أو الصلاة لا يصح منه فعلها.

الشرط الرابع: أن لا يأتي بمناف للنية فلو ارتد في أثناء الصلاة أو الصوم أو غيرهما بطل ببطلان نيته أو في أثناء الوضوء أو الغسل لم يبطل ما فعل منها، فلو فعل شيئًا في زمن الرده لم يحسب، فإن عاد إلى الإسلام بني على ما تقدم، ولو ارتد بعد الفراغ من الوضوء والغسل لم يبطل أو بعد التيمم بطل لضعفه.

السؤال السادس: يقال: ما العبادة التي يجب تعينها؟

ويجاب: بأن التعين واحب فيما يلتبس من العبادات دون غيره، ودليل وجوب الستعين من الحديث قوله: «وإنما لكل امرئ ما نوى» أي: ما عين لأن أصل النية فهم من أول الحديث فيحب تعيين النية في الفرائض لتساوي الظهر والعصر صورة وفعلاً فيميز بينهما إلا التعيين.

ويجب في الرواتب التي مع الفرائض بأن يضيفها إلى الفرائض، ويجب التعيين في العيدين، في عيد الفطر بأن يضيفه إلى الفطر، وفي عيد الأضحى بأن يضيفه إلى الأضحى أوالنحر، وكذلك يجب التعيين في التراويح، والضحى، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، وكذلك ركعتا الإحرام، والطواف، بخلاف تحية المسجد وسنة الوضوء، في إذا قال داخل المسجد والمتوضئ: أصلي ركعتين لله تعالى كفى، وإن لم يقل تحية المسجد أو سنة الوضوء.

السؤال السابع: يقال: ما كيفية النية؟

ويجاب: بأن الكيفية تختلف باختلاف العبادات، فالوضوء لنيته كيفية، والغسل لنيته كيفية، والصلاة لنيتها كيفية، وسيأتي بيان ذلك في محله إن شاء الله تعالى.

وقد دل هذا الحديث الجليل على فوائد كثيرة فإنه يدخل في سبعين باباً من الفقه كما قاله الإمام الشافعي، ففيه دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا يصح إلا بالنية، وهو مذهب إمامنا الشافعي، وعند أبي حنيفة لا تجب السنية في الوضوء والغسل، واحتج على ذلك بأن كل واحد منهما ليس مقصود النفس، لأن المقصود به النظافة فأشبه إزالة النجاسة، وعموم الحديث يرد عليه.

وفيه دليل على اشتراط النية لسحود التلاوة لأنه عبادة.

المجلس الرابع ......

وفيه دليل أن المتوضئ إذا نوى عند غسل الوجه يحصل له ثواب السنن السابقة وهو الأصح عندنا.

وفيه رد على زفر حيث ذهب إلى أن صيام رمضان لا تشترط فيه النية للصحيح المقيم، لتعين الزمان.

وفيه دليل على أن المطلق إذا أطلق بصريح لفظ الطلاق ونوى عدداً وقع ما نواه، وهو مذهب الشافعي ومالك وعند أبي حنيفة وأحمد لا يقع إلا واحدة.

وفيه دليل وحجة لمالك في إسقاط الحيل كمن باع ماله قبل الحول فراراً مــن الزكاة، فإنما لا تسقط عنه عند مالك لهذا الحديث.

وتحرير القول في هذه المسألة أن الإنسان إذا ملك نصاباً ثم احتال في إسقاط الزكاة عنه بحيلة، بأن باع المال الزكوي أو ملكه لأحد من أولاده مثلاً قبل أن يحول عليه الحول ثم استرده فهل هذا الإسقاط مكروه أو حرام أو مباح؟

في المسألة خلاف عندنا قال الرافعي والنووي: إنه مكروه كراهة تنـــزية وليس بحرام، وتسقط الزكاة عنه.

قال ابن الصلاح: إن المحتال في إسقاط الزكاة يأثم بقصده لذلك لا بفعله وتسقط عنه.

وقال حجة الإسلام الغزالي: لا يبرأ ذمته في الباطن ولكن تبرأ في الظاهر قـــال بعض المتأخرين: وهو المحتار.

وجزم بالتحريم جماعة، وقد نقل النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام لله تعالى بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.

وتدحل النية في الوطء، فإذا وطئ زوجته أو أمته، على ظن منه ألها أجنبية يزي ها عصي ولا يعاقب عليه في الآخرة عقاب المحترئ على معاصي الله تعالى المحالف لأمره، وكذا لو أقدم على شراب على ظن منه أنه خمر، أو أقدم على استعمال ملكه على ظن أنه لأجنبي فإنه يأثم اعتباراً بنيته، ويحرم عليه حكم الفاسق كما قاله ابن عبد السلام لجرأته على الله، بخلاف ما لو وطئ امرأة أجنبية على ظن ألها زوجته أو أمتة فلا أثم عليه، ولو شرب خمراً على ظن أنه شراب حلال مثلاً فإنه لا يأثم عملاً ببيته.

فائدة: سئل بعض العلماء عمن يجامع زوجته ويفكر في حالة الجماع في غيرها

١٢٢ ......... المحالس الوعظية

حتى يتخيل أنه يطئ الأجنبية، هل يأثم بذلك فاعله أويستحب له أن يفعل ذلك خديث: «إذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه»(١).

فأجاب: بأنه لا يحرم عليه ذلك، ولا يؤاخذ به لقوله راف الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها»(٢) ولكن يكره ذلك، والله أعلم قاله الدميري.

وفيه دليل على أن ما ليس بعمل تشترط فيه النية كالتروك مثل ترك الزنا والخمر وباقي المعاصي، نعم إذا أراد تحصيل الثواب ولابد له من القصد، فمن ترك الزنا مثلاً بعد أن خطر على باله خوفاً من الله يثاب على هذا الترك، أما من لم يقصد تسرك المعصية لا يثاب على تركها فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاً ليس كمن خطر في نفسه عنها خوفاً من الله.

وفيه دليل على أن النجاسة لا تجب إزالتها وهو الأصح لأنه من باب التسروك (انتهى).

وفيه دليل على ما كان عليه النبي الله من مكارم الأخلاق حيث لم يصرح بالإنكار على من هاجر لأجل المرأة، بل أورده مورد الإيهام كقوله في حديث آخر: «ما بال أقوام يفعلون كذا»(٣) وهذا من مكارم أخلاقه الله المعلون كذا»(٣)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۰۲۱/۲) رقم ۱٤٠٣)، وأحمد في مسنده (۳٤٨/۳) رقم (١٤٠٣)، وأحمد في مسنده (٣٤٨/٣، رقم ٢٤٨٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٨/٩، رقم ٩٠٧٣) من حديث جابر.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٠٢٠، رقم ٤٩٦٨)، ومسلم في صحيحه (١٦٢١، رقم ١٢٧٧)، والترمذي في سننه (٤/٩٨، رقم ١١٨٨)، وأبو داود في سننه (٢/٤٢١، رقم ٢٦٤٧)، والنسائي في سننه (٢/١٥٦، رقم ٤٩٤٩)، وابن ماجه في سننه (١/٨٥٦، رقم ٤٠٤٠)، وأحمد في مسنده (٢٥٨/١، رقم ٤٩٤٩)، وأبو يعلى مسنده (١٨/١٨، رقم ٢٣٠٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٤/٥٨، رقم ٢٦٠)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/٢٨، رقم ٢)، والطيالسي في مسنده (ص: ٣٢٢، رقم ٤٥٤١)، وإلحارث في مسنده (١/٣٢، رقم ١٩١٩)، وابن منده في مسنده (ص: ٤٧٥، رقم ٤٤٩)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/٢٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (٢/٢١، رقم ٤٤٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/٠٥، رقم ١٤٨٠)، جميعاً عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هذا ما كان يفعله النبي ﷺ في بذل النصيحة في الملأ بدون تصريح بالذين يقومون بالفعل المخالف الذي على أثره أتت النصيحة منه ﷺ، وهو تعليم سديد ومنهج رشيد وأسوة حسنة، وكتب السنة فيها الأمثلة الكثيرة لذلك نحو ما رواه البحاري في صحيحه (٩٨١/٢)، رقم ٢٥٨٤) في قصة عن عائشة رضى الله عنها وفيه ألها قالت: ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال: «ما =

المجلس الرابع .....الله المرابع المستسمين المرابع المستسمين المرابع المستسمين المرابع المستسمين المرابع المستسمين المرابع المرابع المستسمين المرابع المراب

وفيه دليل على استجاب التخلق بمكارم الأخلاق، وما أحسن قول الشيخ برهان الدين القيراطي حيث قال:

بمكارم الأخلاق كن متخلقاً ليفوح مسك ثنائك العطر الشذي وانفع صديقك إن صدقت صدقه وادفع عدوك بالتي فإذا الذي وفيه دليل على أنه يستحب الستر على من وقع منه منكر.

وفيه دليل على أنه لا بأس للخطيب أن يورد أحاديث في أثناء الخطبة.

وفيه دليل على أن الإمام الأعظم يستحب له أن يخطب عند الأمــور المهمــة وتعليم الحكم المهمة، لأنه أبلغ في الإشاعة والإشتهار.

واستدل الحديث بعضهم على وجوب النية على غاسل الميت، وهو وجه عندنا، والأصح في النية لا تجب على الغاسل، بدليل أنه لو غسله كافر عندنا صح، وهو ليس من أهل النية.

وفيه دليل وحث على الإخلاص في النية، والإخلاص من أعمال القلب والفرق بينه وبين النية أن النية تتعلق بفعل العبادة، والإخلاص يتعلق بإضافه العبادة إلى الله تعالى فالنية لابد منها في صحة العمل، وأما الإخلاص فليس يتعين، فمن صلى ونوى ولم يضف الصلاة إلى الله تعالى صحت صلاته، لأن العبادة لا تكون إلا لله سواء أضافها إليه أم لا، نعم الإخلاص مع النية أكمل من النية وحدها.

وأما الرياء فقد قال العراقي في «الفروق»: إنه حرام محصل للإثم ومبطل لشواب العبادة.

الرياء على قسمين: أحدهما: أن يعمل الذي أمره الله ويقصد به وجه الله تعالى وأن تعظمه الناس أو بعضهم.

ثانيهما: أن يعمل الذي أمره الله ولا يريد وجه الله تعالى بالنية بل الناس فقط،

<sup>=</sup> بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة شرط».

ونحو ما رواه مسلم في صحيحه (١٠٢٠/٢) رقم ١٤٠١) في قصة النفر الذين سألوا أزواج عن عمل رسول الله ﷺ لما سمع كلام النفر، حمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني».

ويسمى القسم الأول: رياء الشرك لأنه للخلق وللحق، والثاني: رياء الإخلاص لأنه لا شــريك فيــه بل هو حالص للخلق، ومقصود المرائي يعمله ثلاثة أشياء: تعظيم الخلق له، وحلب المنافع الدنيوية له، ودفع المضار الدنيوية عنه.

وإنما كان حراماً لأنه شرك وتشريك مع الله في طاعته، وقد صح في صحيح مسلم وغيره: «إن الله تعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته له، أو تركته لشريكي»(١) فهذا الحديث ظاهر في عدم الاعتداد بذلك العمل عند الله تعالى.

وقد نقل أنه يقال يوم القيامة للمرائي بعمله: خذ ثواب عملك ممن كنت تعمل لأحملهم وهمو حديث رواه أبو هريرة عن النبي الله أنه قال: «يقال لمن أشرك في عمله: خذ أجرك ممن عملت له»(٢).

وحمل حجة الإسلام الغزالي هذه الأحبار ونحوها على من يرد بعمله إلا الدنيا وهو القسم الثاني من الرياء، أما الأول فله فيه تفصيل حيث قال: والذي ينقدح لنا فيه -والعلم عند الله- أن ننظر إلى قدر قوة الباعث، فإن كان الباعث الديني مساوياً للباعث النفسي تقاوما وتساقطا، فصار العمل لا له ولا عليه، وإن كان الباعث للرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع بل هو مضر ومقتض للعقاب، نعم العقاب الذي فيه أخف من عقاب العمل الذي تجرد للرياء، ولم يمتزج به شائبة التقرب، وإن كان فيه أخف من عقاب الإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني، وهذا كقوله تعالى ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة خَيْراً يَوهُ \* وَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّة شَراً اللهَ لاَ يَظْلَمُ مَثْقَالَ ذَرَّة ﴿ [الزلزلزة: ٨]، وكقوله ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلَمُ مَثْقَالَ ذَرَّة ﴾ [الزلزلزة: ٨]، وكقوله ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلَمُ مَثْقَالَ ذَرَّة ﴾ [النساء: ٤٠] فلا ينبغي أن يضيع قصد الخير بل إن كان غالباً على قصد الرياء

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٨٩/٤) رقم ٢٩٨٥) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه في سننه (٢٠٥/٢)، رقم ٢٠٢٤)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٧/٢، رقم ٩٣٨)، والطبراني في المعجم الأوسط رقم ٩٣٨)، وأبر يعلى في مسنده (٢٠/١، ٤٣٠)، رقم ٢٥٥٦)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/٤٤)، رقم ٩٢٥٦)، والأصبهاني في طبقات المحدثين بأصبهان (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه من رواية أبي هريرة وإنما وجدناه من رواية أنس بن مالك مرفوعاً عند هناد في الزهد (٤٣٥/٢)، رقم ٨٥٤) بلفظ: «يؤتى بابن آدم يوم القيامة إلى الميزان، فيقول الله: يا ابن آدم أنا حير شريك ما عملت لى فأنا أجزيك به، وما عملت لغيري فاطلب ثوابه ممن عملت له».

المجلس الرابع ساويه وبقيت زيادته، وإن كان مغلوباً أسقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد، نعم لنا تشريك في العبادة وتحصيل المال من الغنيمة فهذا لا يضره ولا يحرم عليه بالإجماع، لأن الله تعالى جعل له في هذه العبادة، نعم لا يساوي ثوابه من لا يلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلاً، بخلاف ما لو جاهد ليقول الناس: إنه شجاع، وليعظمه الإمام، فيكثر عطاؤه من بيت المال، فإنه يحرم حنيئذ ويكون رياء، أو نظير المجاهد من حج وشرك في حجة بأن قصد التجارة فإنه لا يقدح في صححة الخج، ولا يوجد إثماً ولا معصية، ولكن أكمل منه كذلك لو صام ليصح حسده، أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض، فلا يكون قادحاً في صومه، وكذلك وجود الوضوء ليحصل له التبرد فلا يكون قادحاً وضوءه، لأن جميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم الخلق بل هي تشريك أمور من المصالح، وما ليس للعظيم لا يقدح في العبادات وإن كان تشريك، نعم إن هذه المقاصد والأغراض الخالطة للعبادة قد تقص الأجر، وإن العبادة إذا تجردت عنها عظم الأجر والثواب.

ونختم المحلس بأحبار تطبيقية متعلقة بالإحلاص، وترك الرياء في العمل.

قال الفضيل ﷺ: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما.

وقال أبو سليمان الداراني ﷺ: طوبي لمن صحت له خطوة واحدة، يريد بحا

وقال ذو النون المصري ١١٤٥ من علامات الإخلاص استواء المدح والذم.

ونقل عن بعضهم أنه قال: قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت أصليها في الصف الأول لأي تأخرت يوماً فصليت في الصف الثاني، فخجلت من الناس حيث رأويي في الصف الثاني على خلاف عادتي، فعرفت أن نظر الناس لي في الصف الأول كان يعجبني.

وذكر أن أعرابياً دخل المسجد وصلى صلاة خفيفة، فقام إليه علي بن أبي طالب بالدرة وقال: أعد الصلاة فأعادها، فقال: هذه حير أم الأولى؟ قال: الأولى لأبي صليتها لله تعالى والثانية صليتها خوفاً من الدرة.

وذكر شرف الدين بن يونس في مختصر الإحياء في باب الإحسلاص: إن مسن أخلص لله تعالى في العمل ظهرت بركته عليه وعلى عقبه إلى يوم القيامة.

كما قيل لما هبط آدم السَّلِيَّة إلى الإرض جاءته وحوش الفلاة تسلم عليه وتزوره، فكان يدعو الكل حبس بما يليق به، فجاءته طائفة من الظباء فدعا لهن ومسح على ظهورهن فظهر فيهن نوافح المسك، فلما رأى بواقيها ذلك قالوا: من أين هذا لكن؟ فقلن: زرنا صفي الله آدم فدعا لنا، ومسح على ظهورنا، فمضى البواقي إليه فدعا لهن ومسح على ظهورهن فلم يظهر هن من ذلك شيء، فقال الذين ظهر في غير شوب.

فظهر ذلك في نسلهم وعقبهم إلى يوم القيامة ببركة الإحلاص.

فائدة: غزال المسك يحل أكله من الغزلان هو أسود وهو كالغزال إلا أن لـــه نابين أبيضين حفيفين حارجين من فيه كنابي الخنـــزير، كل واحد منها دون الفتر.

وأصل المسك: دم يجتمع في سرتها في وقت معلوم، والمسك ثمر في كل سنة للشجرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والمسك أطيب الطيب وأفضله، وهو طاهر وإن كان أصله دماً إذا أخذ من الظبية، وهي حية يجوز استعمالها في البدن والثوب ويجوز بيعه، وهو مستثنى من قول الفقهاء: «ما أبين من حي فهو ميت».

ومن خواص المسك أنه يقوي البصر، وينشف الرطوبات، ويقوي القلب والدماغ، ويجلو بياض العين، وينفع من الخفقان، وهو ترياق السموم، ويقوي الأعضاء الباطنة والظاهرة شماً وشرباً، ومنافعه كثيرة فلهذا كان النبي الله يستعمله كثيراً.

وحكى الإمام حجة الإسلام الغزالي: أن بعض العباد بلغه أن قوماً يعبدون شجرة من دون الله، فخرج العابد بنية قصد بها وجه الله، فاعترض له إبلسس في صورة رجل وقال: إن قطعتها عبدوا غيرها فارجع إلى عبادتك، فقال: لابد من قطعها، فقاتله إبليس فصرع العابد إبليس وانتصر عليه، فقال له إبليس: أنت فقير الرجع إلى عبادتك، واجعل لك دينارين تحت رأسك كل ليلة، وقال للعابد: لو شاء الله لأرسل رسولاً يقطعها، وما عليك إذ لم تعبدها أنت، فمال العابد إلى قوله ورجع، فلما بات تلك الليلة وأصبح وجد دينارين، ثم في اليوم التالي وجدهما ثم في اليوم الثالث لم يجد شيئًا فخرج لقطعها لا لوجه الله، فعارضه إبليس في صفة رجل فقاتله فانتصر إبليس على العابد فقال العابد: كيف قدرت عليك في المسرة الأولى بخلاف الثانية قال له إبليس: لأنك في المرة الأولى كان غضبك لله لا لأجل الدنيا بخلاف الثانية، فعرف من هذا أن الإنسان إذا أخلص في عمله قهر عدوه الشيطان،

قال العلماء: بحسن نية الملك أو نائبه للناس يدخل الله الخيرات والبركات على الناس، وبشؤم نيته لهم تقل بركاتهم وتغلو أسعارهم.

ويدل على ذلك ما نقله الغزالي في نصيحة الملوك عن وهب بن منيه أنه قال: إذا همَّ الوالي بالجور وعمل به أدخل الله تعالى النقص في أهل مملكته والزرع والضرع والشمر، وإذا همَّ بالعدل أدخل الله البركة في أهل مملكته، فقد كانست الحنطسة في العصر الأول أكبر جرماً من هذا اليوم، وأكثر بركة، وأرخص سعراً.

وروي الإمام أحمد بإسناده أنه وحد في خزائن بعض الملوك من بني أمية صــرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها: «هذا كان ينبت العدل».

وحكي عن ابن عباس أنه قال: كان ملك من الملوك يخرج مستخفياً ليعلم أخبار مملكته، فنسزل على رجل عنده بقرة تحلب حلاب ثلاثين بقرة، فلما أصبح حدث نفسه بأخذها فلم تحلب إلا الشيء اليسير الذي تدره له فقال له الملك: ما بال حلاما نقص عن عادها، أرعت في غير موضعها الذي كانت فيه؟ فقال: لا ولكن ملكنا أظن أنه هم بالجور فنقص لبنها، فإن الملك إذا ظلم أو هم بالظلم ذهبت البركة، فعاهد الملك الله تعالى في نفسه أن لا يأخذها ولا يظلم، فراحت بين الظعن فحلبت مثل عادها الأولى، فتاب الملك إلى الله سبحانه وتعالى.

\* \* \*

١٢٨ ......

## المجلس الخامس

في بيان الهجرة والكلام على الشطر الثاني من حديث «إنما الأعمال بالنيات» قوله: «فمن كانت هجرته».

قال العلماء: الهجرة فعلة من الهجر ضد الوصل<sup>(۱)</sup>، ثم غلب ذلك على الخروج من أرض إلى أرض وترك الأولى للثانية، وتقسيم الهجرة إلى ثمانية أقسام كما أفاده العراقي:

الأولى: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة حمرج مسن الصحابة سراً أحد عشر نسوة منهم: عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله

الثانية: الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ﷺ لـــتعلم الشـــرائع، ثم يرجعـــون إلى الأوطان، ويعلمون قومهم.

الرابعة: هجرة من أسلم من مكة ليأتي إلى النبي ﷺ ثم يرجع إلى مكة.

الخامسة: هجرة ما نهى الله عنه.

السادسة: الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة مرتين، فإلهم هاجروا إلى أرض الحبشة مرتين كما هو معروف في السير، وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة إثنان وثمانون رجلاً سوى النساء والصبيان.

السابعة: هجرة من كان مقيماً ببلاد الكفر ولا يقدر على إظهار الدين فإنه يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام كما صرح به العلماء.

الثامنة: الهجرة إلى الشام في آخر الزمان عند ظهور الفتن.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١/٥٨): الهجرة: الترك، والهجرة إلى الشيء: الانتقال إليه عن غيره. وفي الشرع: ترك ما نهى الله عنه.

وقد وقعت في الإسلام على وجهين: الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما في هجرتي الحبشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثاني: الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان وذلك بعد أن استقر النبي الله بالمدينة وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المسلمين، وكانت الهجرة إذ ذاك تختص بالانتقال إلى المدينة، إلى أن فتحت مكة فانقطع الاختصاص، وبقي عموم الانتقال من دار الكفر لمن قدر عليه باقياً.

ومعنى الحديث وحكمه يتناول جميع الأقسام لأن السبب الذي قدمنا ذكره يدل على أن المراد هنا بالهجرة الهجرة من مكة إلى المدينة.

فإن قيل: هل الهجرة باقية إلى يومنا هذا أو انقطعت بفتح مكة؟

فالجواب: أن الأحاديث تعارضت في ذلك ففي الصحيحين أن النبي على قسال: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية»(١) فهذا يدل على انقطاعها.

وقد روى أبو داود والنسائي مرفوعاً «لا تنقطع الهجرة حتى تقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها» (٢) فهذا يدل على عدم انقطاعها، وجمع بينهما بأن الهجرة كانت إلى الإسلام فرضاً، ثم صارت بعد فتح مكة مندوباً إليها غير مفروضة، فالمنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب، وقوله وقوله على كما هو ثابت في بقية الروايات.

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» (٢) يحتمل أن تكون «من» فيه شرطية فالفاء في «هجرته» داخلة في جواب الشرط، ويحتمل أن تكون «من» موصولة، وهي مبتدأ فالفاء في «هجرته» داخلة على الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وعلى الاحتمالين لابد من التغاير بين المبتدأ والخبر والشرط والجزاء، والظاهر هما هنا الاتحاد فلابد من تأويل التغاير بينهما، فقيل في تقدير

المصنف الإمام السفيري جاء به هنا من باب الإفادة، ولأنه يعلم أن الإمام البخاري أخرجه تاماً في

مواضع أخرى، فتنبه هداك الله.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (۱۰۲٥/۳)، رقم ۲٦٣١)، ومسلم في صحيحه (۱۰۲٥/۳)، رقم ١٣٥٣)، من حديث ابن عباس الله.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۳/۳، رقم ۲٤۷۹)، والنسائي في السنن الكبرى (۲۱۷/۰، رقم ۸۷۱۱)، وأبو يعلى في مسنده (۳۸۱/۱۳، رقم ۷۳۷۱)، والطبراني في المعجم الكبير (۳۸۱/۱۹، رقم ۸۹۰)، والديلمي في مسند الفردوس (٥٦/٥، رقم ۷۸۰۲) جميعاً عن معاوية.

ورواه الإمام أحمد في مسنده (١٩٢/١) رقم ١٦٧١) عن ابن السعدي أن النبي على قال: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل، فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي على قال:... فذكروا نحوه، وكذا رواه أيضاً: الطبراني في المعجم الأوسط (٢٣/١، رقم ٥٩)، ورواه أيضاً في الصغير كما في مجمع الزوائد للهيثمي (٥/١٥) قال الهيثمي: ورجال أحمد ثقات. (٣) سبق القول أن هذا الجزء لم يذكره البخاري في حديثه هنا، وقد أسهب ابن حجر في توجيه إسقاط البخاري لهذا الجزء ورد على المعارضين، وذلك قد مر بك في المجلس السابق، ولكن

التغاير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصداً، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً، ويكون المقدر منصوباً على التمييز كقوله تعالى ﴿إِن يَكُن مِّسنكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ ﴾ [الأنفال: ٦٥] أي: رجالاً أو نحوه لا منصوباً على الحال لأن الحال المبينة لا تحذف، ولهذا منع بعض العلماء تعلق الجار في ﴿بسُمِ الله ﴾ بحال مخذوفة أي: ابتدئ متبركاً، وقيل: تأويل التغاير أن حبر الثاني محذوف والتقدير: فهجرته إلى الله رسوله (١٠).

وقيل: المراد ثواب من هاجر إلى الله ورسوله، فأقيم السبب مقام المسبب.

وقيل: المراد في الثاني ما عهد في الذهن، وفي الأول المشخص في الخارج مثل أنا أبو النحم، وشعري شعري أي: شعري الذي سمعتموه هو شعري المستقل المعهود في الأذهان فلا حاجة لتقدير محذوف.

فإن قيل: لأي شيء عدل عن الضمير إلى الظاهر حيث قال: «فهجرته إلى الله ورسوله» و لم يقل: «إليهما» مع إنه هو أخص.

فالجواب: أنه فعل ذلك إما لأن في الظاهر استلذاذاً بذكره صريحاً، ولـــذلك لم

<sup>(</sup>١) قد ألمح الحافظ ابن حجر في ذلك ملمحاً طيباً، وهو أن هذا الحديث فيه إتحاد الشرط مع جوابه اتحاداً بليغاً وكيف لا وقد صادر عن خير من نطق بالضاد ومن أجرى الله على لسانه الفصاحة والبلاغة على الله على ال

يقول ابن حجر: فإن قيل: الأصل تغاير الشرط والجزاء، فلا يقال مثلاً: من أطاع أطاع وإنما يقال مثلاً من أطاع نجا، وقد وقعا في هذا الحديث متحدين، فالجواب: أن التغاير يقع تارة باللفظ وهو الأكثر، وتارة بالمعنى ويفهم ذلك من السياق، ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَمَن تَابَ وَعَملَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّهِ مَتَاباً ﴿ [الفرقان: ٧١]، وهو مؤول على إرادة المعهود المستقر في النفس، كقولهم: أنت أن أن أن أن أي: الصديق الخالص، وقولهم: هم هم أي: الذين لا يقدر قدرهم، أو هو مؤول على إقامة السبب مقام المسبب لاشتهار السبب.

وقال ابن مالك: قد يقصد بالخبر الفرد بيان الشهرة وعدم التغير فيتحد بالمبتدأ لفظا كقول الشاعر: خليلي خليلي دون ريب وربما ألان امرؤ قولا فظن خلسيلا

وقد يفعل مثل هدا بجواب الشرط كقولك: من قصديي فقد قصديي، أي فقد قصد من عرف بإنجاح قاصده.

وقال غيره: إذا اتحد لفظ المبتدأ والخبر والشرط والجزاء علم منهما المبالغة إما في التعظيم وإما في التحقير.انظر فتح الباري (٩/١).

المحلس الخامس الخامس عده إعراضاً عن تكرار لفظ الدنيا، وإما لئلا يجمع بين اسم الله ورسوله في ضمير واحد، بل يفردان، ولهذا جمع الخطيب بينهم في ضمير واحد حيث قال: «ومن يعصهما» قال له رسول الله على: «بئس الخطيب قل ومن يعص الله ورسوله» (١) كما سيأتي في محله.

وقوله: «فمن كانت هجرته إلى دنيا» قال العلماء: «دنيا» بضم الدال على المشهور، وحكى ابن قتيبة كسرها على وزن «فُعلا» من الدنو، وهو القرب سميت بذلك لدنوها إلى الزوال وجمعها دبى ككبرى، وهي مقصورة ليس فيها تنوين بلاخلاف.

واحتلف علماء الكلام في حقيقة الدنيا على قولين: أحدهما: أنما على الأرض الجواهر والأعراض الموجودة، قبل الدار الآخرة.

قال ابن العطار: وهو الأظهر، وتطلق الدنيا على كل جزء منها، فيقال للمسال دنيا، وللأملاك دنيا، وأراد على بدنيا متاعاً من متاعها(٢).

وقوله: «أو امرأة» من عطف الخاص على العام، لدحول المرأة في مسمي الدنيا بدليل حديث: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة»(٣)

واعترض النووي على من قال: إنه من عطف الخاص على العام، بــأن لفــظ «دينا» نكرة وهي لا تعم في الإثبات، فلا يلزم دخول المرأة فيها.

وأجيب عن الإعتراض: بألها في سياق الشرط فتعم.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم في صحيحه ( ۲/٥٩٤، رقم ۸۷۰)، وأحمد في مسنده (٢٥٦/٤، رقم ١٨٢٧٣)، وابيهقي في السنن الكبرى (١٨٢٧٣)، وابيهقي في السنن الكبرى (٨٦/١)، رقم ٤٠٦٥)، ومن عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٠/١): وقال التيمي في شرحه: قوله: «دنيا» هو تأنيث الأدنى ليس بمصروف، لاحتماع الوصفية ولزوم حرف التأنيث.

وتعقب بأن لزوم التأنيث للألف المقصورة كاف في عدم الصرف، وأما الوصفية فقال ابن مالك: استعمال دنيا منكراً فيه إشكال لأنها أفعل التفضيل، فكان من حقها أن تستعمل باللام كالكبرى والحسنى، قال: إلا أنها خلعت عنها الوصفية أو أجريت بحرى ما لم يكن وصفاً قط.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه (١٠٩٠/٢) رقم ١٤٦٧)، والنسائي في سننه (٦٩/٦، رقم ٣٣٣٣)، وابن ماجه في سننه (١٦٨/٢) رقم ١٨٥٥)، وأحمد في مسنده (١٦٨/٢) رقم ٢٥٦٧)، وابن حبان في صحيحه (٣٤٠/٩)، رقم ٤٠٣١) عن عبد الله بن عمرو.

لكن اعترض على من يقول: بأنه من عطف الخاص على العام أيضاً من جهة أن عطف الخاص على العام من الأحكام المختصة بالواو بين سائر حروف العطف، كما نص عليه ابن مالك في شرح العمدة، وابن هشام في المغني، فالصواب أن «أو» على بابحا للتقسيم، وجعلت «المرأة» قسماً مقابلاً للدنيا تعظيماً لأمرها لأنحا أشد فتنة، وعلى تقدير: ألها عطف الخاص على العام فالنكتة في التصريح بها مع دخولنا في الدنيا أمران: أحدهما التنبيه على زيادة التحذير، لأن الافتتان بها أشد. الثاني: ألها مسبب الحديث، فحسن التصريح بها.

وقال بعضهم: ذكر الدنيا تحذير للناس منها، وإفرد المرأة زيادة في التحذير، فقد ورد «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(١).

وفي وصية لقمان لابنه: «اتق المرأة فإنها تشيبك قبل الشيب، واتق شرار النساء فإنهن لا يدعون إلى خير، وكن من خيارهن على حذر».

وذكر الدنيا في الحديث لأنها حقيرة لا يتبعها إلا الحقير فقد روى الترمذي وقال حسن صحيح عن سهل بن سعد أن النبي الله قال: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً شربة ماء»(٢).

وأنشد بعضهم في هذا المعنى:

إذ كان شيء لا يساوي جميعه جناح بعوض عند من أنت عبده واشغل جزء منه كلك ما الذي يكون على ذا الحال قدرك عنده

معنى «هوان الدنيا على الله تعالى»: أن سبحانه لم يجعلها مقصودة لنفسها، بل جعلها طريقاً موصلاً إلى ما هو المقصود لنفسه، ولم يجعلها دار إقامة ولا حزاء، وإنما حعلها دار بلاء، وإنه ملكها في الغالب للجهلة والكفرة، وحماها الأنبياء والأولياء والأبدال، وحسبك بما هو أنه سبحانه صغرها وحقرها وأبغضها أو أبغض أهلها

<sup>(</sup>۱) متفق عليه رواه البخاري في صحيحه (١٩٥٩/٥، رقم ٤٨٠٨)، ومسلم في صحيحه (١٩٥٩/٥)، رقم ٢٧٤٠، رقم ٢٧٤٠) من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه (٤/٥٦٠، رقم، ٢٣٢) عن سهل بن سعد، وقال: هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه.

وأخرجه أيضاً: أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥٣/٣)، والروياني في مسنده (٢١٤/٢، رقم ١٠٠)، وابن حنبل في كتاب الزهد (ص: ٦٣، رقم ١٢٨).

المحلس الخامس ........... لعاقل فيها إلا بالتزود منها والتأهب للارتحال عنها.

الأول: حلق الدنيا وجعل المساجد ترياقها. الثاني: حلق الشهور، وجعل ترياقها شهر رمضان. الثالث: حلق الأيام وملأها سماً، وجعل ترياقها يوم الجمعة. الرابع: خلق المعاصي وملأها سماً، وجعل ترياقها التوبة. الخامس: حلق الساعات وملأها سماً، وجعل ترياقها الصلوات الخمس. السادس: خلق الأمراض وملأها سماً، وجعل تسماً، وجعل تسماً، وخعل ترياقها الرحمن الرحيم، فإذا أردت أن تطيب فمك، وتطهر جسمك، وترفع اسمك، وتشفي سقمك فقل بسم الله الرحمن الرحيم.

ولله دراً بقائك:

كلامك والله يا سيدي ألذ وأحلى من العافية وأشهى إلى العين من غمضها وأطيب من عيشة راضية

يا هذا: الدنيا دار غرور، ولا يدوم لها سرور، ولا يؤمن فيها محذور، حديدها يبلى، وحبيبها يقلى، الدنيا قدر يغلي، وكنيف يملأ، لا يغرنكم علو الدور والقصور، فيان مآلها إلى الخراب ومآل إلى القبور، لا يغرنكم الثياب الفاحرة، والوجوه النضرة، فإن منقلبها إلى الحافرة، والعظام النحرة، وقد أحسن من قال:

أيا من قد تحاون بالمنايا ومن قد غره الأمل الطويل ألم تر إنما الدنيا غرور وأن جميع ما فيها يرول فلا يغررك من دنياك وعد فليس لوعدها أبداً حصول

وقال القرطبي في التذكرة وذكره ابن أبي الدنيا قال: حدثنا أبو إسحاق بن الأشعث سمعت فضيل بن عياض يقول: قال ابن عباس الله على الخلائق، القيامة في صورة شمطاء زرقاء أنيابها مكشرة مشوة خلقها، فتشرف على الخلائق، فيقال: هذه فيقولون: نعوذ بالله معرفة هذه، فيقال: الدنيا التي تفاخرتم عليها بها، تقاطعتم الأرحام، ولها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي أي رب أتباعى وأشياعى فيقول الله: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها» (١).

<sup>(</sup>١) رواه من طريق ابن أبي الدنيا البيهقي في شعب الإيمان (٣٨٣/٧) رقم ١٠٦٧١) عن ابن =

وقال تعالى ﴿فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨]. وقال النبي ﷺ: «إن الله يحمي عبده الدنيا، وهو يحميه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب»(١).

وعن السبراء بن عازب عن النبي الله خواص يسكنهم الرفيع من الجنان في أعلى عليين كانوا أعقل الناس» قلنا: يا رسول الله كيف كانوا أعقل الناس؟ قال «كان همهم المسابقة إلى الله تعالى والمسارعة إلى ما يرضيه، زهدوا في الدنيا وفي فضولها في رياستها ونعيمها، فهانت عليهم فصبروا قليلاً فاستراحوا طويلاً»(٢).

وذكر القرطبي: أن رجلاً قال: يا رسول الله أحبرني بحلساء الله يوم القيامة؟ قال: «هم الخائفون الخاضعون المتواضعون الذاكرون الله كثيراً» قال: فهم أول الناس دخولاً الجنة؟ قال: «لا» قال: فمن أول الناس يدخلون؟ قال: «الفقراء يسبقون السناس إلى الجنة، فتخرج إليهم الملائكة فيقولون: ارجعوا إلى الحساب فيقولون: علينا من الأموال في الدنيا فنقبض ونبسط، وما كنا أمراء نعدل ونجور، ولكن جاءنا أمر الله فعرفناه حتى أتانا اليقين» (٢).

وقال النبي على «اتقوا الله فإنه يقول يوم القيامة: أين صفوتي من خلقي فتقول الملائكـــة: من هم يا ربنا فيقول: الفقراء الصابرون الصادقون الراضون بقدري، أدخــلوهم الجــنة، فيدخلون الجنة، ويأكلون ويشربون، والأغنياء في الحساب يترددون» (٤٠).

قال العلامي في تفسيره: «إن إبليس يعرض الدنيا على من يريدها كل يوم،

<sup>=</sup> عباس الله الله و كذا أبو سعيد ابن درهم في الزهد وصفة الزاهدين (ص: ٤٦، رقم ٧٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٣٢١/٧، رقم ١٠٤٥٠) عن محمود بن لبيد، و لم نقف عليه عند غيره.

 <sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٧/١)، والحارث في مسنده ( ١١٤/٢، رقم ١٤٤) عن البراء.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٤٣/٨)، وابن المبارك في كتاب الزهد (١٠٠١، رقم ٢٨٣) عن سعيد بن المسيب مرسلا.

<sup>(</sup>٤) لم نقف عليه.

أجلس الحامس الحامس المحامس المحامس فيقـول: مـن يشـتري شيئًا يضره ولا ينفعه، وهيمة لا تسره؟ فيقول أصحاها وعشاقها: نحن، فيقول: إنها معيبة فيقولون: لا بأس فيقول ثمنها ليس بالدراهم ولا بالدنـانير، ولكن بنصيبكم من الجنة، فإني أشتريتها بأربعة أشياء بلعنة الله وغضبه وسخطه وعذابه، وبعت الجنة ها، فيقولون رضينا ذلك، فيقول: أريد أن أريح بأن توطـنوا قـلوبكم على أن لا تدعوها أبداً، فيقولون: نعم، فيبيعهم إياها على ذلك، ثم يقول: بئست التجارة».

وينبغي لكل أحد أن يرضى بما أعطاه الله من الرزق في الدنيا وقسمه له، ويشكر على ذلك ويراه كثيراً عليه، فإن فعل ذلك استراح وعظمت نعم الله في عينه، وإذا زاد مسن شكره وأجره، جاء الحديث عن النبي الله قال: «قال الله سبحانه تعالى: يا بسني آدم وعزي وجلالي لئن رضيت بما قسمت لك أرحتك، وأنت محمود، وإن لم تسرض بما قسمت لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش ثم لا يكون لك إلا ما قسمت لك وأنت مذموم» نقله الدميري في الوحش (١).

ويكفي في ذمها أن رسول الله في لعنها حيث قال: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما أولاه عالم أو متعلم» قال الترمذي هذا حديث حسن غريب(٢).

ولا يعارض هذا قوله ﷺ: «لا تسبوا الدنيا فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير، وها ينجو من الشر»(٢) لأن هذا محمول على ما كان من الدنيا يقرب من

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه (٣٦١/٤، رقم ٢٣٣٢)، وابن ماحه في سننه (١٣٧٧/٢، رقم ٤١١٢) ) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) رواه الشاشي في مسنده (٣٨٧/١) رقم ٣٨٣)، والديلمي في مسند الفردوس (١٠/٥، رقم ٧٢٨٨) عن ابن مسعود.

والحديث ضعيف حداً فيه: إسماعيل بن أبان الغنوي الكوفي الخياط، ترجم له الذهبي في الميزان (١/ ٣٦٨، ترجمة: ٢٥٥) وقال: كذبه يجيى بن معين، وقال أحمد بن حنبل: كتبنا عنه عن هشام بن عروة، ثم روى أحاديث موضوعة عن فطر وغيره فتركناه، وقال البخاري: ترك أحمد والناس حديثه، قلت: ومن مناكيره... فساق هذا الحديث، ثم قال: وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الثقات وهو صاحب حديث السابع من ولد العباس يلبس الخضرة، وروى أحمد بن زهير عن ابن معين قال: وضع أحاديث على سفيان لم تكن.

١٣٦ ....... الجالس الوعظية الله، ويعين على عبادته، فإنه محمود بكل لسان، محبوب لكل إنسان، فمثل هذا لا يسب، بل يراعى فيه ويحب، كما أشار إلى ذلك في الحديث بقوله: «فنعمت مطية المؤمن عليها يبلغ الخير، وكما ينجو من الشو».

وأما المباح لعنه الله من الدنيا فهو ما كان مبعداً عن الله، وشاغلاً عنه كما قال بعض السلف: كل ما شغلك عن الله من مال وولد فهو شؤم عليك، وهو الذي نبه الله سبحانه عليه بقوله ﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الأَمْوَالِ وَالأُولادِ﴾ [الحديد: ٢٠].

وفي فستاوى ابسن عبد السلام الموصلية: أن الدنيا التي لعنت: هي الحرمة التي أحذت بغير حقها أو صرفت لغير مستحقها، فلا يلهينك يا هذا عن اكتساب دار القرار، والاغترار بشيء من زخرف هذه الدار، فوالله ما هي بدار مقام، بل دار إن أضحكت اليوم أبكت، وإن سرت أعقب سرورها ردى، وإن أخصبت أجدبت، وإن جمعت فرقت، وإن ضمت شتت، وإن غمرت دمرت، وإن وهبت سلبت، وإن ولـت عـزلت، وإن وصلت قطعت، دار الهموم والأحزان، والغموم والأشجان، والبين والفراق، والشقاء والشقاق، والرحلة والانتقال والزوال، قليلة الصفاء، وبيلة الجفاء، عديمة الوفاء، لا ثقة لعهدها، ولا وفاء لوعدها، ولا وصل لبعدها، محبها ثعبان، وعاشقها سكران، قد سترت معائبها، وكتمت مصائبها، وأخفت نوائبها، وحدعت بباطلها، وغيرت ببراطيلها، ونصبت شباكها، ووضعت إشراكها، وأبدت ملامح، وسترت قبائح الفعال، ونادت: الوصال أيها الرجال، فمن رام وصالها وقع في حبالها، وبدله سوء حالها، وشدة وبالها، فعض يديه ندماً، وبكي بعد الدموع دماً، وأسلمه ما طلب إلى سوء المنقلب، وجهد في الفرار فما أمكنه الهرب، فتيقظ لنفسك يا هذا قبل الهلاك، وأطلق نفسك من أسرها قبل ن يعسر الفكاك، وأقبل على ما فيه عظيم نجاحك، وما هو في الدارين سبب صلاحك، من عبادة الله، ومداومة ذكره، وملازمة حمده على ذلك وشكره، وافعل الخير ما وحدت سبيلاً، فقد انتظر المقام المهول، ولقد أحسن من يقول:

هي الدار فيها الدائرات تدور وإن عدلت يوماً ما فسوف تجور

ساًلت عن الدنيا الدنيئة قيل له فإن أضحكت أبكت وإن أحسنت أساءت

المجلس الخامس ......

يا خاطب الدنيا الدنيئة إنها شرك الردى وقرارة الأكدار دار إذا ما أضحكت في يومها أبكت غداً بعداً لها من دار وقد جاء أحبار في الزهد من هذه الدنيا الفائتة، وفضل الفقراء، وما يعطي الله الفقير الصابر.

فائدة: سبب هجرة النبي على من مكة إلى المدينة ما نقله المفسرون وغيرهم عن ابن عباس الله عنده: إذ قريش خافوا لما أسلمت الأنصار أن يعظم أمر رسول الله أصحابه من المهاجرين إليهم، وخافوا خروج رسول الله ﷺ إليهم وأن يحارهم بالصحابة، فاحتمع نفر من كبارهم في دار الندوة وهي دار قصى بن كلاب، وكانت قريش لا تقضى أمراً إلا فيها، ليتشاوروا في أمر رسول الله على فجاءهم إبليس في صورة شيخ حليل عليه «بت» أي: طيلسان فقالوا: من أنت؟ قال: شيخ من نجد، فلما سمعت باحتماعكم أردت أن أحضركم، ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً فقالوا: ادخل فدخل فقال أبو البحتري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمداً وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه، وتسدوا باب البيت غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه، حتى يملك فيه فصرخ الشيخ النحدي وقال: بئس الرأي هذا، والله لأن حبستموه يخرج أمره إلى أصحابه فيوشك أن ينقلبوا عليكم ويقاتلوكم، قالوا: صدق الشيخ النجدي فقال هشام بـن عمرو: وأما أنا فأرى أن تحملوه على بعير فتحرجوه من بين أظهركم فلا يضركم مــا صنع إذا غاب عنكم واسترحتم، فقال إبليس: ما هذا برأي تعمدون إلى رجل قد أفسد سفهاؤكم فتخرجوه إلى غيركم فيفسدهم، ألم ترو حلاوة منطقه، وطلاوة لسانه، وأخذه القلوب ما تسمع من حديثه، والله لأن فعلتم ذلك فيذهب ويستميل إلى قلوب قوم، ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم، قالوا: صدق الشيخ، فقال

<sup>(</sup>۱) رواية ابن عباس في ذلك أخرجها أحمد في مسنده (۳٤٨/۱، رقم ٣٢٥١)، والطبري في تفسيره (۲۲۷/۹)، وعبد الرزاق رواه الطبراني في تفسيره (۲۲۷/۹)، وعبد الرزاق رواه الطبراني في المعجم الكبير (۲۱/۱۳)، رقم (۱۲۱٬۵۰)، والخطيب في تاريخ بغداد (۱۹۱/۱۳).

ورواه محمد بن إسحاق في مغازيه كما في تفسير ابن كثير (٣٠٣/٢).

وأورده الحافظ السيوطي في الدر المنثور (٤/٠٥) وعزاه إلى عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل والخطيب عن ابن عباس.

١٣٨ ...... الجالس الوعظية

وقيت بنفسي حير من وطئ الثرى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر رسول إلىه خاف أن يمكروا به فنجاه الإله ذو الطول من المكر

وحلف علياً بمكة حتى يدفع الودائع إلى أهلها فإنه وكانت توضع الودائع عنده لصدقه وأمانته، فلما أمره الله بالخروج للهجرة قال لجبريل: من يهاجر معي؟ قال: أبو بكر الصديق، ثم احتاط الكفار وقت العتمة بدار النبي و يرصدونه حتى يسنام فيثبون عليه، فلما علم بهم رسول الله والمخال أخذ حفنة من تراب وخرج عليهم، وهو وقد أخذ الله أبصارهم فلم يره منهم أحد وجعل ينثر التراب على رؤوسهم، وهو يقرأ قوله تعالى (إنّا جَعَلْنا في أعْناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مُقمَحُونَ \* وَجَعَلْنا مَنْ بَيْنِ أَيْديهم سَداً فَاعْشَيْناهُم فهم لا يُبْصِرُونَ [يس: وَجَعَلْنا مَنْ بَيْنِ أَيْديهم سَداً وَحَعَل رأسه تراباً.

وكان حروجه مهاجراً في شهر ربيع الأول، ويقال: في صفر يوم الاثنين، وصحب معه أبو بكر في واستأجر عبد الله بن أريقط دليلاً وهو على شركه، ثم أسلم بعد ذلك وصحب، واستأجروا عامر بن فهيره خادماً وأما الكفار الذين أحاطوا بالدار فلما أصبحوا دخلوا على على قالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري فعلموا أنه ذهب فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه، وأما رسول الله في فإنه استمر سائراً هو ومن معه، فجعل أبو بكر يمشي مرة أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره فقال له رسول الله على: ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من فعلك؟ قال: يا رسول

الله أذكر الرصد فأكون أمامك، وأذكر الطلب فأكون خلفك، ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لآمن عليك، فمشى على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه، فلما رأى أبو بكر ألها حفيت حمله على كاهله وجعل يسير به سيراً شديداً حتى وصل جبل ثور، وهو جبل بأسفل مكة فصعد عليه حتى أتى به الغار فأنزله عند بابه ثم قال: والذي بعثك بالحق نبياً لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك، فدخل فلم ير شيئاً فكنسه، فوجد فيه ثقوباً فيها حيات وأفاعي فشق إزاره وسد تلك الثقوب خوفاً أن يخرج منها شيء يؤذي رسول الله على وبقي ثقب كبير فسده أبو بكر بقدمه، وفي رواية فدخل رسول الله على فوضع رأسه في حجر

فذهب ما يجده من الألم، وقال: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكنيته أي: طمأنينته على أبي بكر.
وقيل: إنه لما صعد الجبل لم ير فيه مكاناً يختفون فيه قال: لا حول ولا قوة إلا بسالله العلم العظيم، فانفتح في الجبل غار بقدرة الله فدحل ذلك الغار، ثم أمر الله

أبي بكـر ونام فجعلت الحيات والأفاعي تلسع رجل أبي بكر ﷺ وهو لا يتحرك مخافة أن يتنبه رسول الله ﷺ فانتبه

وقال: «مالك يا أبا بكر؟» فقال: لدغت فداك أبي وأمى، فتفل عليه رسول الله عليه

قال السهيلي: وحمام الحرم من نسلهما، وأنبت الله في الحال على باب الغار شحرة يقال لها «الرآءة» مثل قامة الإنسان ولها زهر أبيض فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسبج العنكبوت، قالوا: لو دخل لم يبق نسج العنكبوت على بابه، وبيض الحمام، والنبي على يسمع ما قالوا، فعلم أن الله على صدهم عن نبيه.

العنكبوت فنسج على بابه في الحال، وأمر حمامتين وحيتين فعششتا على بابه.

وحاء في الحديث: إن الكفار لما وقفوا على باب الغار، وقال أبو بكر يا رسول الله لـو أن أحدهم ينظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما.

قال الطبري: في هذا دليل على أن باب الغار كان من أعلى، وإلى ذلك أشار صاحب البرده بقوله:

وكل طرف من الكفار عنه عمي وهـم يقولون ما بالغار من آدم

وما حوى الغار من حير ومن كرم فالصديق لم يريا

ظـنوا الحمام وظنوا العنكبوت على حـير الـبرية لم تنسج ولم تحم وقايـة الله أغـنت عـن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم

ففي هذه إشارة إلى حماية النبي الله من أعدائه من الكفار وقعت بأضعف الأشياء مغنية عن أقوى الأشياء، وقعت بنسج العنكبوت وهو أضعف الأشياء قال تعالى ﴿وَإِنَّ أَوْهَــنَ البُيُوتَ لَبَيْتُ العَنكَبُوتِ ﴿ [العنكبوت: ٤١] مغنية عن الدروع التي قال الله عنها: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

قال العلماء: نسج العنكبوت على جماعة غير النبي الأول: شخص من الصحابة يقال له: «عبد الله بن أنيس» بعثه رسول الله الأجل قتل شخص من الكفار يقال له: حالد بن نبيح الهذلي، فذهب إليه وهو بالغرفة فقتله ثم احتمل رأسه ودخل في غار فنسجت عليه العنكبوت، وجاءوا لطلبه فلم يجدوا شيئاً، فلما وصلوا إلى باب الغار نسج العنكبوت فانصرفوا راجعين، ثم خرج وسار إلى النبي فلما وأه السببي قال: «أفلح الوجه» قال: وجهك يا رسول الله، ووضع الرأس بين يديه، وأحبره الخبر فدفع إليه عصى كانت بيده وقال: «تُخص بهذه في الجنة» فكانت عنده إلى أن حضرته الوفاة ووصى أهله أن يدفنوها في كفنه ففعلوا، وكانت مدة غيبته ثمان عشرة ليلة.

الثاني: داود التَّلِيَّةُ نسحت عليه مرتين حين كان حالوت يطلبه.

الـــثالث: زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب لما انتهت إليه الخلافة وبايعــه عليها حلق كثير، حاربه والى العراق وهو يوسف بن عمر فظفر به وصلبه عــلى حشبة عرياناً، ووجهه لغير القبلة، فدارت حشبته إلى القبلة وأرسل الله تعالى العنكــبوت فنسج على عورته لبركة آبائه وإسلامه، وأقام مصلوباً أربع سنوات، ثم أحرقوا حشبته وحسده على وكان ظهوره وخلافته في أيام هشام بن عبد الملك فقال لــه طائفــة كثيرة من أهل الكوفة تبرأ من أبي بكر وعمر حتى نبايعك فقال: لا، فقالوا:إذاً نرفضك، فمن ذلك اليوم سموا الرافضة.

فائدة: أسند الثعلبي وغيره عن على بن أبي طالب قال: طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه في البيوت يورث الفقر.

وقال أبو الليث السمرقندي: تركه في الإصطبل يهزل الدوآب.

وقال الزركشي من علماء الشافعية: إنه يجوز قتله، لأنه من ذوات السموم،

المجلس الخامس ..............«العنكبوت شيطان مسخه الله فاقتلوه»(١).

فائدة لطيفة: روى أبو نعيم في الحلية في ترجمة مجاهد أنه قال في قولم تعمالي ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ مُّشَيَّدَة ﴾ [النساء: ٧٨] أنه قال: كان فيمن كان قبلكم امرأة وكان لها أجير فولدت جارية، وقالت لأجيرها: اقتبس لنا ناراً، فخرج فوجد بالنار رجلاً فقال: ما ولدت هذه المرأة؟ فقال: جارية، فقال: أما إن هذه الجارية لا تموت حتى تبغى بمائة رجل ويتزوجها أحيرها ويكون موتما بالعنكبوت، فقال الأجير في نفسه: فأنا والله ما أريد هذه بعد أنَّ تبغي بمائــة رجل، لأقتلها وأخذ شفرة ودخل وشق بطن الصبية وخرج على وجهه، فركــب البحر فخيط بطن الصبية وعولجت، فشفيت وشبت، فكانت تبغى ساحلاً من سواحل البحر فأقامت هناك تبغي، ولبث الرجل ما شاء الله ثم قدم ذلك الرجل ساحل البحر ومعه مال كثير فقال لامرأة من أهل ساحل البحر: اختاري لي امرأة في القرية أتزوج بها، فقالت: هاهنا امرأة من أجمل الناس ولكنها تبغي، قال: آتسيني ها، فأتتها فقالت: قد قدم رجل له مال كثير وقال لي: كذا، فقلت: كذا، فقالت: إني تركت البغاء ولكن إذا أراد تزوجته قال: فتزوجها فوقعت منه موقعاً، فبينما هو يوم عندها إذا أحبرها بأمره فقالت: أنا تلك الجارية وأرته الشق في بطنها، وقسد كنت أبغى فما أدري بمائة أو أكثر أوأقل، قال: فإنه قال لى: يكون موتحا بالعنكبوت، قال: نبني لها برحاً في الصحراء وشيده، فبينما هو يوماً في ذلك البرج إذا عنكبوت في السقف، فقال: هذا عنكبوت، فقالت: هذا يقتلني، لا يقتله أحـــد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٣١٣/٦، ترجمة ١٧٩٩ مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي) وهذا الرجل هو آفة الحديث التي من أجلها عد ضعيفاً كما بين المصنف.

قال ابن عدي: قال يجيى بن معين: مسلمة بن علي ليس بشيء، وعن حماد قال: قال البخاري: مسلمة بن علي أبو سعيد الخشني الشامي منكر الحديث عن الأوزاعي، وقال النسائي مسلمة بن علي الخشني متروك الحديث، وذكر جملة من أحاديثه ومنها هذا الحديث وقال في آخر ترجمته: ولمسلمة غير ما ذكرت من الحديث وكل أحاديثه ما ذكرته وما لم أذكره كلها أو عامتها غير معفوظة.

وترجم له الذهبي في الميزان (٤٢٣/٦) ترجمة ٨٥٣٣) وقال: واه حدث عن يحيى بن الحارث الذماري وجماعة، تركوه، قال دحيم: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: لا يشتغل به، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك.

غـــيري فحركـــته فسقط فأتته، فوضعت إهام رحلها عليه فساخ سم بين ظفرها ولحمها واســودت رحلها وماتت، فنــزلت هذه الآية ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُلْرِكُكُمُ اللَّوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَة﴾ (١).

قال العلماء: أقام النبي ﷺ في الغار ثلاثة أيام وأبو بكر ﷺ كل وقت من هذه الأيام الثلاثة عنده حزن خوف على رسول الله ﷺ ويقول له: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا أو كما قال، وقد أشار إلى ذلك أبو بكر بقوله:

قال النبي ولم يجزع يوقرن في سدف من ظلمة الغار لا تخش شيئًا فإن الله ثالثنا وقد توكل لنا منه بإظهار بعد الثالث خرج رسول الله على ومن معه من الغار.

فائدة: حرج النبي الله من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول حكاه ابن الجوزي عن الكلبي.

وقيل: خرج منه ليلة الاثنين أربع ليال خلون من ربيع الأول قاله ابن الملقن عن ابن سعد في الطبقات (٢).

وساروا والدليل أمامهم حتى مروا بمكان يقال له قديد يوم الثلاثاء، وهناك حيمة منصوبة لامرأة يقال لها: أم معبد واسمها عاتكة (٢)، وهي حالسة في حيمتها وعندها شاة ضعيفة مهزولة تخلفت عن المراعي لشدة هزالها، وذهب زوجها ببقية الأغنام إلى المرعى فاستضافها رسول الله وهي لا تعرفه، فقال لها: يا أم معبد هل عندك من لبن؟ فقالت: لو كان ما أحوجتكم إلى الطلب، فقال لها رسول الله على هذه الشاة لبن؟ فقالت: إلها هزيلة تختلف عن المرعى لذلك، فقال: أتأذنين لي في حلاكما؟ قالت: والله ما ضركها من فحل قط فشأنك وإياها، فدعا كما فمسح رسول

<sup>(</sup>١) انظر: حلية الأولياء لأبي نعيم (٢٨٩/٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٢٣٢/١) ذكره من قول عبد الملك بن وهب بلاغاً.

<sup>(</sup>٣) ترجم لها ابن حبان في الثقات (٣٢٥/٣، ترجمة: ١٠٦٧) ونسبها فقال: أم معبد الخزاعية التي نزل عليها رسول الله عليه اسمها: عاتكة بنت خالد بن خليف ويقال بنت خالد بن خلف بن منقذ بن ربيعة بن أصرم بن ضبيس الكعبية من خزاعة.

وانظر ترجمتها في الاستيعاب (١٨٧٦/٤)، ترجمة: ٤٠٢٣)، وفي الإصابة لابن حجر (٣٠٥/٨)، ترجمة: ١٢٢٥٩) وحديث الهجرة المروي عنها.

المحلس الخامس المساسسة وظهرها فحلب في الإناء، وكان إناء يفي رهطاً فشرب من لبنها وسقى أصحابه، ثم حلب في الإناء أيضاً وتركه عندها، واستمرت البركة في تلك الشاة ببركته الله ومن نسلها ما هو باق إلى زماننا هذا.

وأما زوجها قال السهيلي: لا يعرف اسمه وقد ورد بأن اسمه: أكتم بن أبي الجسون، فإنه جاء من المرعى وقت المساء، بعد أن سافر رسول الله وأى عندها لبناً في الإناء فقال لها: من أين هذا ولا حلوب عندك؟ قالت: يا أبا معبد مر بنا رجل ظاهر الوضاءة، متبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، أحور، أكحل، أزج، أقرن، شديد، يخلو الشعر في عنقه سطع، وفي لحيته كثافة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما، وعلاه البهاء، وكأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، حلو المنطق، فصل لا نزر، ولا هذر، أجهر الناس وأجمله من بعيد، وأحلاه وأحسنه من أنضر الثلاثة منظراً، وأحسنهم قدراً، له رفقاء يخفون به، إذا قال استمعوا لقوله، وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود، محشود لا عابث ولا مفند، قال هذه والله صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلاً، ثم هاجرت بعد ذلك هي وزوجها فأسلما وكان أهلها يفرحون بنزول الرجل المبارك (١).

<sup>(</sup>۱) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (۲۳۱/۱) وما هاهنا مستفاد من رواية أبو معبد الخزاعي التي عند ابن سعد.

ولأم معبد رواية فيها حديث الهجرة تاماً، فيه قدوم رسول الله على عندها وأوصافه نحو ما هاهنا بألفاظ متقاربة، رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٨٨/٨)، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٥٢/٦، رقم ٣٤٨٥).

والحديث أيضاً مروي عن حبيش صاحب رسول الله ﷺ وهو أخو عاتكة أم معبد، قال ابن عبد البر في الاستيعاب (١٨٧٦/٤) ذكر أبو جعفر العقيلي... فساق حديث أم معبد في هجرة رسول الله ﷺ ثم قال عقبه: وقد روى حديث أم معبد هذا بكماله عنها في رواية العقيلي هذه، وروى عن أبي معبد زوجها، وعن حبيش ابن خالد أحيها بمعنى واحد والألفاظ متقاربة.

فطمع في المال فأخذ رمحه وركب فرسه وتتبعهم، فلما دين منهم وأحس به رسول الله على دعا عليه، فعثرت فرسه وسقط عنها، ثم ركبها وسار حتى قرب منهم وسمع قراءة رسول الله على وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت قوائم فرسه في الأرض حيى بلغت الركبتين فنزل عنها وزحف فلم تستطع النهوض فطلب الأمان فدعا له رسول على ثم زجرها فنهضت، فلما استوت قائمة فركبها وسار نحو رسول الله على ووقع في نفسه ما لقي من الحبس عنهم وما اتفق لفرسه أنه سيظهر أمر رسول الله على وينتصر على أعدائه، فلما وصل إلى رسول الله على قال له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرهم أخبار ما يريد الناس بهم وعرض عليهم الزاد والمتاع فلم يقبلوا منه شيئًا بل قالوا: أخف عنا، ثم رجع سراقة إلى قومه بني مدلج، وأخبرهم بما اتفق له مع رسول الله على وقال لهم: لابد وان يظهر أمره فسمع بذلك أبو جهل فأنشد يقول:

بين مدلج إن أحاف سفيهكم عليكم أن لا يفرق جمعكم فأجاب سراقة:

أبا حكم والات لو كنت شاهداً عجبت ولن تشك بأن محمد عليك بكف الناس عنه فإنني بأمر تود النصر فيه بأنها

سراقة يستغوي بنصر محمد فيصبح شتى بعد عز وسودد

لأمر حوادي أن تسيخ قوائمه نيي وبرهان فمن ذا يكاتمه أرى أمره يوماً ستبدوا معالمه ليو أن جميع الناس طراً تسالمه

وأما رسول الله على فإنه مضى إلى المدينة وكان المسلمون من أهل المدينة قد سمعوا حروجه على من مكة، وكان المسلمون كل يوم يخرجون إلى مكان يقال له: الحرة، ينتظرونه حتى يشتد الحر، ثم يرجعون فلما كان يوم قدومه وذلك يوم الاثنين لائسنتي عشرة يوماً خلت من ربيع الأول، خرجوا ثم رجعوا إلى بيوتهم بعد ما طال انستظارهم وإذا يهودي صعد على حبل لحاجة فنظر من فوق فرأى رسول الله وأصحابه فنادى بأعلى صوته: يا معشر العرب هذا حدكم الذي تنتظرونه قد أقبل فخرجوا إليه سراعاً وتلقوه، فنزل بقباء على بين عمرو بن عوف، ولبث عندهم

هـــذا الحمــال لا حمــال حيــبر هـــذا أبــر بــنا وأطهــر السلهم إن الأحــر أحــر الآخــرة فــارحم الأنصــار والمهاجــرة

<sup>(</sup>۱) ما بين [] في الأصل: «كما رواه أنس من طريق البخاري» وهو غلط، وما أثبت من صحيح البخاري فقد رواه معلقاً من قول ابن شهاب الزهري كما أثبت. انظر: صحيح البخاري (٣/ ١٤٢١). وقم ٣٦٩٤).

قال ابن حجر في الفتح (٢٤٣/٧): قوله: «قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله على الزبير في ركب» هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور أولاً، وقد أفرده الحاكم من وحه آخر عن يحيى بن بكير بالإسناد المذكور و لم يستخرجه الإسماعيلي أصلاً، وصورته مرسل لكنه وصله الحاكم أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال أخبرني عروة أنه سمع الزبير به، وأخرجه موسى بن عقبة عن بن شهاب به وأتم منه.

قلت: والحديث من طريق معمر أيضاً عند عبد الرزاق في المصنف (٥/٥).

والحديث رواه موصولاً أيضاً من طريق آخر: الطبري في التاريخ (٥٧١/١) قال: حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا سلمة، قال: حدثنا عمد بن إسحاق، قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة، قال: حدثني رحال قومي من أصحاب رسول الله على ... فذكره بنحوه.

ليس بوجه كذاب، فأول ما سمعته يقول: «أفشوا السلام، وأطعمسوا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلم»(١) قال: أشرقت المدينة بقدومه على وسرى السرور إلى القلوب بحلوله بها.

وعن أنس بن مالك قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول لله ﷺ المدينـــة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء.

قال البراء بن عازب: ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله ﷺ.

وسنذكر كم كان له باب في زمانه، وكم كان طوله وعرضه وارتفاعه، وغيره إن شاء الله تعالى.

وأنزل الله تعالى في مشاورة قريش في أمر النبي الله وَإِذْ يَمْكُو بِكَ السَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبَتُوكَ أَوْ يَغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْسُو كَفَرُوا لَيُشْبَتُوكَ أَوْ يَغْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُو اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْسُو الله خير الله خير الله خير الله خير الله خير الله خير الله المدبرين (۱).

(١) الحديث رواه الترمذي في سننه (٢٥٢/٤، رقم ٢٤٨٥) عن عبد الله بن سلام، قال الترمذي: هذا حديث صحيح.

والحديث عند: ابن ماجه في سننه (١٢/٣)، رقم ١٣٣٤)، وأحمد في مسنده (٥١/٥)، رقم ٢٣٨٣)، والحاكم في المستدرك (١٤/٣)، رقم ٢٨٨٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٥٧/٧، رقم ٢٥٧/٧)، والدارمي في سننه الشيخين و لم يخرجاه، وابن أبي المعجم الأوسط (٣١٣٥، رقم ٤١٥٥)، وعبد بن حميد في مسنده (ص: ١٧٩، رقم ٢٩٤)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/١٥١، رقم ٢١٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (١/٣٢١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١/٥٣٥)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٣٣٨٩)، رقم ٤٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٢٥)، رقم ٤٢٤١).

(٢) إلى هنا انتهى السفيري من شرح هذا الحديث، ولم يتعرض بالشرح لقوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» وحتى يتم المعنى وتعم الفائدة نستكمل الشرح من فتح الباري ففيه من الفوائد التي لا غنى عنها في هذا المقام.

يقول ابن حجر: قوله: «فهجرته إلى ما هاجر إليه» يحتمل أن يكون ذكره بالضمير ليتناول ما ذكر من المرأة وغيرها، وإنما أبرز الضمير في الجملة التي قبلها وهي المحذوفة لقصد الالتذاذ بذكر الله ورسوله وعظم شأنهما، بخلاف الدنيا والمرأة، فإن السياق يشعر بالحث على الإعراض عنهما.

وقال الكرماني: يحتمل أن يكون قوله: «إلى ما هاجر إليه» متعلقاً بالهجرة، فيكون الخبر محذوفاً =

= والتقدير قبيحة أو غير صحيحة مثلاً، ويحتمل أن يكون خبر فهجرته والحملة خبر المبتدأ الذي هو من كانت، انتهى.

وهذا الثاني هو الراحح لأن الأول يقتضي أن تلك الهجرة مذمومة مطلقاً، وليس كذلك، إلا أن حمله على تقدير شيء يقتضي التردد أو القصور عن الهجرة الخالصة كمن نوى بهجرته مفارقة دار الكفر، وتزوج المرأة معا فلا تكون قبيحة ولا غير صحيحة، بل هي ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة، وإنما أشعر السياق بذم من فعل ذلك بالنسبة إلى من طلب المرأة بصورة الهجرة الخالصة، فأما من طلبها مضمومة إلى الهجرة فإنه يثاب على قصد الهجرة لكن دون ثواب من أخلص، وكذا من طلب التزويج فقط لا على صورة الهجرة إلى الله، لأنه من الأمر المباح الذي قد يثاب فاعله إذا قصد به القربة كالإعفاف.

ومن أمثلة ذلك ما وقع في قصة إسلام أبي طلحة فيما رواه النسائي عن أنس قال: تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت: إني قد أسلمت، فإن أسلمت تزوجتك. فأسلم فتزوجته.

وهو محمول على أنه رغب في الإسلام ودخله من وجهه وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح فصار كمن نوى بصومه العبادة والحمية، أو بطوافه العبادة وملازمة الغريم.

واحتار الغزالي فيما يتعلق بالثواب أنه إن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه أحر، أو الديني أحر بقدره، وإن تساويا فتردد القصد بين الشيئين فلا أحر، وأما إذا نوى العبادة وخالطها بشيء مما يغاير الإخلاص، فقد نقل أبو جعفر بن حرير الطبري عن جمهور السلف أن الاعتبار بالابتداء، فإن كان ابتداؤه لله خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من إعجاب أو غيره. والله أعلم.

واستدل بهذا الحديث على أنه لا يجوز الإقدام على العمل قبل معرفة الحكم، لأن فيه العمل يكون منتفياً إذا خلا عن النية، ولا يصح نية فعل الشيء إلا بعد معرفة الحكم، وعلى أن الغافل لا تكليف عليه، لأن القصد يستلزم العلم بالمقصود والغافل غير قاصد.

وعلى أن من صام تطوعاً بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث، لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر.

ونظيره حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» أي: أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه، ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه، خلافاً لمن أعل بذلك، لأن علقمة ذكر أن عمر خطب به على المنبر، ثم لم يصح من حهة أحد عنه غير علقمة.

واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه، ومن أمثلة ذلك: جمع التقديم، فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية وحالفهم =

١٤٨ -----

## المحلس السادس

## مشتمل على شيء من ترجمة الإمام مالك وبقية الأئمة الأربع وترجمة عائشة الله وغيرها

والكلام على الحديث الذي سأله الحارث من رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحى، يأتي في المجلس السابع.

قَالَ الْبُخَارِي:

«حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أم الْمُؤْمنينَ رضي الله عنها...».

قو\_له: «قال حدثنا عبد الله بن يوسف» هذا هو أبو محمد التنيسي، أصله من دمشق، وكانت وفاته سنه سبع أو ثمان عشرة ومائتين.

ويجــوز في يوسف ست لغات ضم السين وفتحها، وكسرها مع الهمزة تركها، وهذه اللغة جارية في يونس أيضاً.

«أنسبأنا مالك» هذا هو الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة الأصبحي المدني، الإمام المجتهد أحد الأعلام الذي سارت به الركبان، ولد في خلافة الوليد بن عبد الملك، سنة أربع، وقيل: سنة ثلاث وتسعين، ومناقبه جمة أفردت بالتأليف، وثناء الناس عليه مشهور معروف، ولو سكتوا لأثنت عليه الحقائب ، أخذ الرواية من تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة من التابعين وستمائة ممن تابعهم ممن اختاره وارتقى دينه وفقهه وقيامه بحق الرواية وشروطها، وسكنت النفس إليه ، ومن مناقبه بل أجلها: أنه العالم

<sup>=</sup> شيخنا شيخ الإسلام وقال: الجمع ليس بعمل، وإنما العمل الصلاة.

ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك و لم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه، ولو كان شرطاً لأعلمهم به، واستدل به على أن العمل إذا كان مضافاً إلى سبب ويجمع متعدده حنس أن نية الجنس تكفي، كمن أعتق عن كفارة و لم يعين كونما عن ظهار أو غيره، لأن معنى الحديث: أن الأعمال بنياتها، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة -وشك في سببها- أجزأه إحراحها بغير تعيين. وفيه زيادة النص على السبب، لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة، فذكر الدنيا القصة زيادة في التحذير والتنفير.

وقــال شيخنا شيخ الإسلام: فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصاً، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وحديث آخر: «ليس على ظهر الدنيا أعلم منه، فتضوب الناس إليه أكباد الإبل».

وفي لفظ آخر «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالم المدينة»(٢).

فالمــراد بعــا لم المدينة في الأحاديث المذكورة هو الإمام مالك كما قاله التابعون وتابعوهم، ولم يعرف أن أحداً ضربت إليه أكباد الإبل مثل ما ضربت إليه.

قال أبو مصعب: كان الناس يزد حمون على باب مالك ويقتتلون عليه من الزحام لطلب العلم.

وقال يحيى بن شعبة: دخلت المدينة سنة أربع وأربعين ومائة ومالك أسود الرأس واللحية، والناس حوله سكوت لا يتكلمون هيبة له، ولا يفتي أحد في مسجد رسول الله على غيره، فجلست بين يديه، وسألته فحدثني فاستزدته فزادني، ثم غمزني أصحابه فسكت.

وقال مالك: ما جلست للفتياحتي شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أي مرضاة لذلك.

ومن مناقبه ما حكاه محمد بن رمح قال: حججت مع أبي وأنا صبي لم أبلغ الحلم

<sup>(</sup>١) هـذا اللفظ ليس عند الترمذي وإنما اللفظ الذي عند الترمذي الآتي بعده بطرف: «يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل...»، وأما هذا الطرف «ينقطع العلم... الحديث» لم نقف عليه بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي في سننه (٥/٧٤، رقم ٢٦٨٠) عن أبي هريرة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن، وهو حديث ابن عيبنة، وقد روي عن ابن عيبنة أنه قال في هذا: سئل من عالم المدينة؟ فقال: إنه مالك بن أنس، وقال إسحاق بن موسى سمعت ابن عيبنة يقول: هو العمري عبد العزيز بن عبد الله الزاهد، وسمعت يحيى بن موسى يقول: قال عبد الرزاق هو مالك بن أنس، والعمري هو عبد العزيز بن عبد الله من ولد عمر بن الخطاب.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٤٨٩/٢) رقم ٤٢٩١)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٦٨) رقم ٣٠٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، والحميدي في مسنده (٤٨٥/٢) رقم ١١٤٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (٣٠٦/٥).

فنمت في مسجد رسول الله على في الروضة بين القبر والمنبر، فرأيت النبي على وقد خرج مسن قبره فقمت فسلمت عليه فرد على السلام فقلت: يا رسول الله أين أنت ذاهب؟ فقال: أقيم لمالك الصراط المستقيم، فتنبهت وأتيت أنا وأبي فوجدت الناس مجتمعين على مالك وقد أخرج الموطأ وكان أول خروجه.

ومن مناقبه الجليلة: أن امرأة غسلت امرأة بالمدينة في زمنه في فوضعت الغاسلة في يدها على فرج الميتة، وقالت: طال ما عصى هذا الفرج ربه، فألتصقت يد الغاسلة في فرجها، فسألوا علماء المدينة عن أمرها، فبعضهم قال: تقطع يد الغاسلة، وبعض آخر قسال: يشق فرج الميتة، وبعض آخر تحير في أمرها، فاستفتى الإمام مالك فقال: اسألوا الغاسلة ما قالت في حق الميتة لما وضعت يدها على فرجها؟ فسألوها فقالت: طالما عصى هذا الفرج، فقال مالك: هذا قذف اجلدوها ثمانين جلدة تتخلص يدها، فجلدوها فتخلصت يدها فمن ثم قيل: لا يفتى ومالك في المدينة.

ولما اشتهر ﷺ بالعلم انتشر وصفه وذكره في البلاد، وحملت إليه الأموال لانتشار علمه فكان يفرقها على أصحابه، وأصحابه يفرقونها في وجوه الخير موافقة لفعله، وما كان يدخرها.

وكان يقول: ليس الزهد فقد المال، وإنما الزهد فراغ القلب عنه.

وكان يقول أيضاً: ما كان رجل صادقاً في حديثه لا يكذب إلا متعه الله بعقله و لم تصبه عند الكبر عند الهرم آفة ولا خرف.

وكان يقول أيضاً: إذا لم يكن للإنسان في نفسه خير لم يكن للناس فيه خير.

ومن مناقبه ما نقله في الحلية لأبي نعيم عن مالك أنه قال: ما بت ليلة إلا ورأيت فيها رسول الله على (١).

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٦/٣١٧).

وعن الإمام الشافعي في قال: رأيت على باب مالك دوآباً من فراس خراسان جاءته هدية، وقيل: من مصر ما رأيت أحسن منها، فقلت له: ما أحسن هذه الدوآب فقال: هي هدية مني إليك فقلت: دع لنفسك منها دآبة تركبها، فقال: إني لأستحي من الله تعالى أن أطأ تربة فيها نبي الله في بحافر دآبة حملت به أمه ثلاث سنوات، وكان يمن عمن الصلاة بعد العصر فدخل يوماً الجامع فقيل له: قم فاركع ركعتين، فقام وصلى، فقيل له: كيف خالفت مذهبك؟ فقال: خشيت أن أكون من الذين قيل لهم: الركعوا ولا يركعون، وكان نقش خاتمه: حسبي الله ونعم الوكيل.

ولما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد، وكانت وفاته سنة سبع وسبعين ومائة بالمدينة، عن خمس وثمانين سنة، ودفن بالبقيع وهو أحد الائمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة المشهورة.

وثانيهم إمام الأئمة الإمام الشافعي اسمه: محمد بن إدريس، أخبر عنه النبي الله العالم قريش يملأ طباق الأرض علماً «عالم قريش يملأ طباق الأرض علماً»(١)، كما قاله العلماء من المتقدمين وغيرهم لأنه

<sup>(</sup>١) رواه ابسن أبي عاصم في السنة (٦٣٧/٢، رقم ١٥٢٢) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: «لا تسبوا قريشاً، فإن علم عالمها يملأ الأرض علماً».

وأحرجه الطيالسي (ص: ٣٩، رقم ٣٠٩) وفيه زيادة في آخره، وكذا أخرجه الشاشي في مسنده (١٦٩/٢).

والحديث ضعيف فيه: النضر بن حميد الكندي يرويه عن أبي الجارود عن أبي الأحوص عن ابن مسعود، ترجم له العقيلي في الضعفاء (٢٨٩/٤، ترجمة ١٨٨٣) وروى حديثه هذا.

ولكن للحديث شواهد كلها تؤكد أنه حديث حسن فقد رواه أحمد بصيغة التمريض تحرزاً من ضعفه كما نقل عنه ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق (٥١ /٣٣٩) قال: روي عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبراً قلت: فيها يقول الشافعي لأنه إمام عالم من قريش وروي عن النبي الله أنه قال: «عالم قريش يملأ الأرض علماً» وروى أحمد بن حنبل ذلك عن النبي الله الله قريش عملاً الأرض علماً»

قلت: ولا يتصور أن الأمام أحمد بحلالته في الحديث أن يستشهد بحديث موضوع، وقد ناقش هذه القضية العجلوني في كشف الخفا (٢٩/٢) وقال: قال الحافظ العراقي: ليس بموضوع كما زعم الصغاني إذ كيف يذكر الإمام أحمد حديثاً موضوعاً يحتج به، أو يستأنس به للأخد في الأحكام بقول شيخه الإمام الشافعي، وإنما أورده بصيغة التمريض احتياطاً للشك في ضعفه، فإن إسناده لا يخلو عن ضعف.

العالم المبعوث في رأس المائة الثانية.

المشار إليه في حديث أبي داود «ويبعث الله على كل رأس مائة سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها» (١) فإنه مات سنه أربع بعد مائتين.

وكان الله المرآن في كل يوم مرة، وكان يختم في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة وكان يقول: من ادعى أنه جمع بين حب الدنيا وخالفها في قلبه فقد

= وقد جمع الحافظ ابن حجر طرقه في كتاب سماه: «لذة العيش في طرق الأئمة من قريش» وبه يعلم أنه حسن وصرح بذلك الترمذي ونقله النجم عن المدخل للبيهقي عند أحمد بلفظ: «عالم من قريش يطبق الأرض علماً» ثم قال: ورواه الحاكم والأبدي كلاهما في المناقب عن علي بلفظ: «لا تؤموا قريشاً وأئتموا بما ولا تقدموا على قريش وقدموها، ولا تعلموا قريشاً وتعلموا منها، فإن أمانة الأمين من قريش تعدل أمانة اثنين من غيرهم، وإن علم عالم قريش يسع طباق الأرض» وفي رواية الأبدي: «فإن علم عالم قريش مبسوط على الأرض».

ورواه القضاعي عن ابن عباس بلفظ: «اللهم اهد قريشاً فإن علم العالم منهم يسع طباق الأرض، السلهم أذقت أولها نكالا فأذق آخرها نوالاً» ورحاله رحال الصحيح إلا إسماعيل بن مسلم ففيه مقال.

ولـــلحديث شواهد أخرى وكلها تنطبق كما قال العجلوني نقلاً عن الإمام أحمد تنطبق على إمامنا الشافعي.

قــال الــبيهقي وابــن حجر: طرق هذا الحديث إذا ضمت بعضها إلى بعض أفادت قوة وعلم أن للحديث أصلاً. انظر: كشف الخفا (٦٩/٢).

(١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٩/٤) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: الحاكم في المستدرك (٥٦٧/٤)، رقم ٨٥٩٢)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٣)، رقم ٧٤٢/٣)، وأبو عمرو المقرئ في السنن الواردة في الفين (٣٠٤٧)، رقم ٣٦٤)، والديلمي في الفردوس (١٤٨/١)، رقم ٥٣٢).

قلت: وأما قول المصنف: إن إمامنا الشافعي هو المشار إليه بهذا الحديث، فقد ورد ذلك عن أفاضل العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى الخطيب في تاريخ بغداد (٦٢/٢) من طريق أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في كل راس مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله على الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المائتين الشافعي على.

وقال الذهبي في السير (١٩٥/١٧): قال ابن الصلاح والشيخ أبي حامد تأول بعض العلماء هذا الحديث فكان الشافعي على رأس المئتين. وسئل مرة عن مسألة فسكت، فقيل له: لم لا تجب؟ فقال: حتى أعلم الفضل في السكوت أم في الجواب.

وأما سخاؤه فقد روى الحميدي أن الشافعي الله خرج إلى اليمن في بعض أشغاله ثم انصرف إلى مكة ومعه عشرة آلاف درهم، فضرب خيمته خارج مكة فكان الناس يأتونه، فما راح من مكانه حتى فرقها جميعها، وخرج يوماً من الحمام وقد أتى بمال كثير فدفعه إلى الحمامي.

وسقط سوط من يده وهو راكب فرفعه إليه إنسان فأعطاه خمسين دينار.

وكان عفيفاً عن اللغو والكلام الفاحش، مر يوماً برجل يسفه على رجل من أهل العلم فالتفت الشافعي فقال: نزهوا أسماعكم عن سماع الخناكما تنزهوا ألسنتكم على النطق به فإن المستمع شريك القائل، وإن السفيه لينظر إلى أحب شيء في وعائه فليحرص أن يفرغه في أوعيتكم، ولو رددت كلمة السفيه لشقي رادها كما يشقى قائلها.

ومـن كلامـه: أظـلم الظالمين لنفسه الذي ارتفع جفاء أقاربه، وأنكر معارفه، واستخف بالأشراف، وتكبر على ذوي الفضل.

قسال بعضهم للشافعي ثلاث كلمات لم يسبق إلى واحدة منهن قوله: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقوله: وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم على أن لا ينسب إلي حرف منه، وقوله: ما ناظرت أحداً إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه.

وله شعر كثير يحتوي على حكم ومواعظ، وله أدعيه كثيرة روى عبد الله بن مروان قال: كنت أجلس في حلقة العلم عند الإمام الشافعي، وأكتب ما أفهمه منه فآتيته سَحراً، فوجدته في المسجد وهو قائم يصلي فلبثت حتى فرغ من صلاته، ثم دعا بدعوات حفظتها منه فكان من جملة ذلك: اللهم امنن علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة، وارزقنا صدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، وامنن علينا بكل ما يقربنا إليك مقروناً بالعافية في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين، قال: فلما فرغ من دعائه خرج من المسجد وخرجت خلفه فوقف ينظر إلى السماء ثم أنشد فقال:

بموقف ذلي عند عزتك العظمى بمحفي لانحيط به علما بإطراق رأسي باعترافي بزلتي بمديدي أسقط الجود والرحما لعيزها تستغرق النثر والنظما عين كيان مجهو لأ فعلمته الأسما

بأسمائك الحسني التي بعض وصفها بعهـــد قـــديم مـــن ألست بربكم أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محباً شراباً لا يضام ولا يظما

قـــرأ بعضــهم عــنده يوماً قوله تعالى ﴿هَذَا يَوْمُ لاَ يَنطَقُونَ \* وَلاَ يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْــتَذَرُونَ﴾[المرسلات: ٣٥، ٣٦] فتغير لونه واقشعر جلده واضطربت مفاصله وحر مغشياً عليه، فلما أفاق قال: أعوذ بك من مقام الكاذبين، وإعراض الغافلين، اللهم خضعت لك قلوب العارفين، وذل لهيبتك المشتاقون، إلهي هب لي حودك بسترك، واعف عين في تقصيري بكرمك، يا ذا الجلال والإكرام.

كان هذا خوف الشافعي مع علمه؛ ويح للجاهلين الغافلين، أعمارهم تنهب، و آثامهم تكتب.

وكان الإمام أحمد بن حنبل يعظم الشافعي ويذكره كثيراً ويثني عليه، وكانت له ابــنة صالحة تقوم الليل وتصوم النهار، وتحب أحبار الصالحين الأحيار، وتود أن ترى الشافعي لتعظيم أبيها له، فاتفق مبيت الشافعي عند أحمد ففرحت البنت في ذلك طمعاً أن تـرى أفعالــه وتسمع حديثه، فلما كان الليل قام الإمام أحمد إلى وظيفة صلاته، وذكره، والإمام الشافعي مستلق على ظهره والبنت تراقبه إلى الفجر فقالت: لأبيها يا أبـــت أنت تعظم الشافعي وما رأيت في هذه الليلة منه لا صلاة ولا ذكراً ولا ورداً، فبينما هما في الحديث إذ قام الإمام الشافعي، فقال له الإمام أحمد: كيف كانت ليلتك فقال ما بت ليلة أطيب منها ولا أبرك ولا أربح، فقال: وكيف ذلك؟ قال: لأني رتبت في هـذه الليلة مائة مسألة، وأنا مستلق على ظهري كلها في منافع المسلمين ثم ودعه ومضى، فقال أحمد لابنته: هذا عمله الليلة وهو نائم أفضل من الذي عملته وأنا قائم.

كانت حركاتهم وسكناتهم لله دافعاً لهم، وأقوالهم لله وذكرهم وفكرهم في الله، فقيامهم طاعة، ونيامهم صدقة،وذكرهم تسبيح، وسكونهم فكر، وعلمهم شفاء ورحمة للأمة لا جرم أن الله ذكرهم ومنحهم ومدحهم وجعلهم أئمة الإسلام وقدوة الأنام.

وكان مولد الشافعي بغرة، وقيل: بعسقلان، وقيل: باليمن سنه خمسين ومائة وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين، وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، وأذن له مالك ابن أنــس في الفتوى وهو ابن خمس عشرة سنة وكانت وفاته رحمة الله تعالى يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة أربع ومائتين كما تقدم، بمدينة مصر ودفن في الفسطاس، وله قبة عظيمة هناك، وأسف على موته أحمد بن حنبل، وكان لأحمد ولد يقال له: عبد الله

كان لابيه يوما يا ابت ارات لحتر الثناء والمدح للإمام الشافعي ولحتر الدعاء، اي رجل كالمان الشافعي؟ فقال: يا بني إن الشافعي كالشمس للنهار، كالعافية للناس، فانظر هل لهذين خلف أو عنهما عوض.

عن تلميذه الربيع قال رأيت الشافعي في المنام بعد وفاته فقلت: يا أبا عبد الله ما صنع بك قال: أجلسني على كرسى من ذهب وتبر على لؤلؤ الرطب رحمه الله.

وثالث الأئمة أرباب المذاهب: الإمام أحمد بن حنبل رضي وأرضاه، وكان إمام أهل زمانه علماً وعملاً وورعاً.

قــال الإمام الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أفقه ولا أزهد ولا أورع ولا أعلم من أحمد بن حنبل، وكان يصلي في كل يوم وليلة ثلاثمائة ركعة، ودعى إلى القـــول بخلق القرآن وإمكان الرؤية فامتنع، ضرب وسحن وهو مصر على الامتناع، وزلزلت الأرض يوم ضرب.

قال الهلال بن العلاء: مُنَّ على هذه الأمة بالشافعي تفقه في حديث رسول الله ﷺ، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة، ولولا ذلك لكفر الناس.

ومن مناقبه العظيمة الجليلة ما حكاه ابن جماعة في كتاب أنس المحاضرة عن سلمة بسن شيب قال كنا عند أحمد ابن حنبل فجاءه رجل فدق الباب أولاً وثانياً فقال أحمد: ادخل قال فدخل فسلم، وقال: أيكم فأشار بعضنا إليه قال: جئت من البحر من مسيرة أربعمائه فرسخ أتاني آت في منامي فقال: آت أحمد بن حنبل وسل عنه، فإنك تدل عليه، وقل له: إن الله عنك راض وملائكة سماواته عنك راضون، وملائكة الأرض عنك راضون، قال: ثم خرج فما سأله عن حديث ولا مسأله.

وســيأتي في مــناقب سفيان الثوري شيء من مناقبه، وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة.

قرأ على الإمام الشافعي كان إذا ركب الشافعي يمشي معه في ركابه أدباً، وكان كل منهما يزور الآخر فأنشد الشافعي في هذا المعنى:

قالوا يرورك أحمد وتروره قلت لفضائل ما تعدت منزله

إن زاري أو زرتـــه فبفضـــله فلفضــله فالفضــل في الحالين له

ورابعهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت و كان من التابعين فإنه رأى أنس هكذا قيل لكن قال ابن حجر في التهذيب: لم يثبت أنه رأى أحداً من الصحابة، وهو فقيه العراق، وإمام أهل الرأي قال فيه مالك: رأيت رجلاً لو كلمك في هذه السارية أن

وقال أبن المبارك: ما رأيت رجلاً في الفقه مثله.

وقال الثوري: هو أفقه أهل الأرض.

وقال أبو نعيم: هو صاحب غوص في المسائل.

وقال الشافعي: الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه.

وقال أسد بن عمرو: صلى أبو حنيفة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة، وكان عامة الليل يقرأ جميع القرآن في ركعة، وكان يسمع بكاؤه في الليل حتى ترجمه الجيران. وطلبه ابن هبيرة ليالي القضاء فأبى، فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم سعين ألف مرة.

ومن مناقبه: أن امرأة جاءته وهو في الدرس فألقت له تفاحة نصفها أحمر ونصفها أصفر فأحذها وكسرها، وأعادها إليها ففهمت المرأة الجواب، فسئل عن ذلك فقال: قسالت إهسا ترى الحمرة والصفر فمتى اغتسل؟ فقلت لها: حتى ترى الطهر الأبيض كباطن التفاحة.

ونقل ابن جماعة في كتاب أنس المحاضرة عن علي بن ميمون قال: سمعنا الشافعي يقول: إني لأتبرك بأبي حنيفة، وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائراً، فإذا عرضت له صليت ركعتين، وجئت إلى قبره وسألت الله الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى.

وكانت وفاته سنه إحدى وخمسين ومائة وهو ابن تسعين سنة وهو وأحمد بن حنبل مدفونان ببغداد فهؤلاء الأربعة الأعلام أئمة الإسلام، اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة.

قال بعض الصالحين رأيت في المنام أي دخلت الجنة فرأيت في وسطها عموداً من نور، ورأيت أربعة يجرونه بأربعة سلاسل وهو ثابت لا يتغير من مكانه، فقلت: يا لله العجيب، لو هؤلاء من جهة واحدة لكان أسهل عليهم، فسألت بعض الملائكة عن ذلك فقال: هذا العمود هو دين الإسلام وهؤلاء الأربعة الذين يجرون هم أئمة الإسلام الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك رضي الله عنهم، فاتفاقهم حجة قاطعة وقوطم حق، واختلافهم رحمة للمسلمين.

هذه والله صفات العلماء الذين تبكي على فقدهم الأرض والسماء، فهم العلماء الزهاد، وأهل الإخلاص والسداد، حنت إليهم القلوب، وانقادت إليهم النفوس، وذلت لحسم الصعاب، وخضعت لهم الرؤوس، فهم في الأقطار كالأقمار والشموس، لا جرم

صار ذكرهم مكتوباً باقى القرون، وأما من تصنع بالرياء، وعمل لأجل الدنيا، وغرته أمانيـــه، ويشتهي أن يمدح بما ليس فيه، فذلك من أهل الأذهان المعكوسة، والأفكار المولوسة، نشد بعضهم في الأربعة فقال:

فالشافعي له علوم نشرت بين الورى وله تناء يعبق ولمالك نشرت علوم مالها حـــد كــبحر زاخــر يــتدفق ولأحمسد تعسزي العسلوم لأنسه يروي في الحديث وصدقه يتحقق وأبسو حسنيفة سسابق فلأحل ذا وآثاره وعلومه لا تستبق فهم الأئمة خصهم رب العلي بالفضل منه فثناؤهم لا يلحق

قواله: «عن هشام بن عروة عن أبيه» أما هشام فهو تابعي، ولد سنة إحدى وستين وتوفي ببغداد في ولاية المنصور سنة ست وأربعين ومائة، وأما أبوه عروة فهو: أبــو عــبد الله عروة بن الزبير بن العوام بن خويله بن أسد بن عبد العزي بن قصي الأسدي المدي التابعي الجليل، المجمع على إمامته، وتوثيقه ووفور علمه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، وهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رهي، وسليمان بن يسار، وحارجــه بن ثابت وأبو بكر بن عبد الحارث بن هشام، وقد جمعهم بعض الفضلاء فقال:

> ألا إن من لا يقتدى بأئمة فقسمته فخذهـــم عـــبيد الله عروة وقاسم

ضيرى عين الحيق خارجية سعيد أبو بكر سليمان حارجة

فائدة: قال شيخ الإسلام كمال الدين الدميري: من الفوائد المستغربه ما أخبرين به بعض أهل الخير أن أسماء الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة المشرفة إذا كتبت في رقعة وجعلت في القمح لا يسوس ما دامت الرقعة فيه.

قــال: وأفـــاداني بعض أهل الخير والتحقيق أن أسماءهم إذا كتبت وعلقت على الرأس، وذكرت عليها أزالت الصداع العارض لها.

وأم عروة هي أسماء بنت أبي بكر الصديق، وجمع عروة الشرف من وجوه فرسول الله ﷺ صهره، وأبو بكر جده، والزبير والده، وأسماء أمه، وعائشة خالته.

وقيل: كان عروة بحراً لا يدركه الدلاء.

وقال ولده هشام: صام أبي الدهر وما مات إلا وهو صائم.

ومن فضائله: أنه وقع له واقعة ومحنة عجيبة فلقاها بالصبر والرضا، وذلك أنه وقعت له أكلة في رحله فأمر الطبيب بقطعها فقال له: لا فعل لأن هذا شرفني الله به بل أصبر، فلما ارتفعت إلى الساق قيل له: إن ارتفعت إلى الركبة قتلتك، فأحاب إليه قطعها خوفاً من الله لئلا يكون قتل نفسه، فقال له الطبيب: اشرب دواء حتى لا تحس بالألم، فقال: لا امنع نفسي أحراً ساقه الله لي، فقيل لو أمسكك بعض أولادك، فقال: الرضا بقضاء الله يمنعني من ذلك فقطعها الطبيب، وهو يهلل ويكبر فلما رأى قدمه مع الطبيب أخذها وقبلها، وقال: اللهم إنك تعلم أين ما مشيت في معصيتك، ثم بعد ساعة قيل له: أعظم الله أحرك فقال: إن كان في رحلي فقد احتسبتها عند الله، فقيل له: في ولدك فقال: اللهم إن كان لي أطراف أربعة فأخذت واحداً وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد، وكان لي بنون أربعة فأخذت واحد وأبقيت لي ثلاثة.

وكان مولده سنه عشرين، وكانت وفاته سنة أربع وتسعين.

قوله: «عن عائشة» هذه الصديقة بنت الصديق والحبيبة بنت الحبيب أبي بكر عثمان بن عامر عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشي التيمية.

كنيــــتها: «أم عبد الله» كناها رسول الله ﷺ بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير وقيل: بسقط لها(١).

<sup>(</sup>١) قــال محب الدين الطبري في السمط الثمين (ص: ٢٥): يروى ألها أسقطت من النبي عليه و لم يثبت والصحيح ألها كانت تكني بابن أختها عبد الله (انتهى).

قلت: والرواية التي فيها أنه كان لها سقط من رسول الله على عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والمستفريق (٣١٣/١) بلفظ عن عائشة على ألها قالت: «أسقطت من رسول الله على سقطاً فسماه عبد الله وكنابي به»، وأحرجه أيضاً: الرافعي في التدوين (٢٤/١).

قـــال ابن حجر في التلخيص (٤٧/٤): في إسناده داود بن المحبر وهو كذاب، وجزم بعدم صحة الخبر المناوي في فيض القدير (١١٢/٤).

ويؤيـــد عدم صحة الخبر ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (٥٤/١٦) رقم ٧١١٧) عن عائشه وفيه ألها قالت: «فما زلت أكنى به وما ولدت قط» أي: عبد الله ابن أختها.

وبما أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/١١)، رقم ١٩٨٥٨)، ومن طريقه أحمد في المسند (٦/ ١٥١، رقم ٣٥) عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة على قالت يا رسول الله كل نساءك لهن كنية غيري، فقال لها: «اكتني أنت أم عبد الله»، فكان يقال لها: أم عبد الله حتى ماتت و لم تلد قط.

وبمسا أحسرجه أبسو داود (۲۹۳/٤)، رقم ٤٩٧)، وأحمد في المسند (١٥١/٦) رقم ٢٦٢٨) =

تــزوجها رسول الله على عكة قبيل الهجرة بسنتين وهي بنت ست سنين في شوال وبني بها في المدينة بعد منصرفه من بدر في شوال أيضاً سنة ست من الهجرة، وقيل: بعد سبعة أشهر من الهجرة، وهي بنت تسع سنين.

والأحاديث في فضلها كثيرة مشهورة وعائشة تقرأ بالهمز، وقال الزركشي وعوام المحدثين: تقرأ بياء صريحة، مأخوذة من العيش، ويقال في لغة فصيحة: عيشة، وكنية أمها أم رومان بفتح الراء وضمها، واسمها: زينب، وكان لعائشة أخ يقال له: عبد الرحمن.

ولها فضائل وحصائص منها: ألها صورت لرسول الله على قبل عقده عليها، فقد ورد أن خديجة لما ماتت رضي الله عنها اغتم النبي الله في فجاءه حبريل كما في الترمذي بصورتها في خرفة حرير حضراء، قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة (١).

وقيل: جاءه بورقة من الجنة منقوش عليها صورة عائشة، وقال يا أحمد، الجبار يقرئك السلام ويقول: إني زوجتك البكر التي تشبه هذه الصورة في السماء، فتزوجها أنست في الأرض، فدعا النبي الدلالة وقال: هل تعرفين في مكة بكر تشبه هذه الصورة، قالت: نعم بنت أبي بكر تشبه هذه الصورة، فدعا النبي الله أبا بكر وقال: إن

<sup>=</sup> عــن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كل صواحبي لهن كنى، قال: «فاكتني بابنك عبد الله عني ابن أحتها. قال عبد الله بن الربير: فكانت تكنى بأم عبد الله حتى ماتت.

قال ابن حجر في التلخيص (١٤٨/٤) سنده صحيح.

وبما أحرحه الطبراني في الكبير (١٨/٢٣، رقم ٣٤) عن عائشة قالت: «كناني النبي ﷺ أم عبد الله و لم يكن لي ولد قط».

وبما أخرحه الطبراني أيضاً: (١٩/٢٣، رقم ٣٩) عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كنى رسول الله ﷺ عائشة و لم يولد لها».

وبمحمسوع هذه الروايات والأحاديث التي يشد بعضها بعضاً بان لنا بطلان من يقول أن لها سقط وكسنيت بسه اسستناداً إلى رواية داود بن المحبر، قال ابن حجر في التلخيص (٤٨/٤) وهذا كله يضعف رواية داود بن المحبر، وقد سبق أن الحافظ قال: إنه كذاب.

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي في سننه (۷۰٤/۰) رقم ۳۸۸۰) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن علقمة، وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن علقمة هذا الإسناد مرسلاً، ولم يذكر فيه عن عائشة، وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي على شيئاً من هذا.

وأخرجه أيضاً: ابن حبان في صحيحه (٦/١٦، رقم ٧٠٩٤).

لك بنتاً تسمى عائشة زوجني الله بما في السماء، وأمرك أن تزوجني بما في الأرض قال: إنها صغيرة فقال: لو لم تكن صالحة ما زوجنيها الله، فعقد النكاح ورجع أبو بكر إلى منزله وأرسل مع عائشة طبقاً من التمر وقال: قولي له: هذا الذي سأل عنه رسول الله الله الله فقال يا عائشة: قبلنا ثم قبلنا.

ومنها: أنما قالت يا رسول الله أدع الله أن يغفر لي ما تقدم من ذبي وما تأخر فسرفع يدده حتى رأت بياض إبطيه وقال: «اللهم اغفر لعائشة بنت أبي بكر مغفرة ظاهرة وباطنة، لا تغادر ذنبا ولا تكسب بعدها خطيئة ولا إثماً» ثم قال: «يا عائشة» قدلت: إي والذي بعثك بالحق فقال: «والذي بعثني بالحق ما خصصتك بما من بين أمتي، وإنما لصلاتي في الليل والنهار، لمن مضى منهم ومن بقي إلى يوم القيامة، فأنا أدعو لهم والملائكة يؤمنون على دعائي»(١).

ومن فضائلها كما قاله في نزهة المحالس: ما روي عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر يوماً إلى النبي على فاستأذن فأذن له في الدخول، فوجد عائشة رافعة صوتما فغضب وقال: يا بنت أم رومان ترفعين صوتك على رسول الله على وأراد ضربها، فحال النبي على بينه وبينها، فلما خرج أبو بكر جعل النبي على يتراضاها ويقول: ألا ترين قد حلت بينك وبينه، ثم عاد أبو بكر فوجد النبي على يتراضاها ويضاحكها فقال

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٢١/١٦)، رقم ٧١١١) عن عائشة بلفظ: «ألها قالت: لما رأيت من النبي على طيب نفس قلت: يا رسول الله ادع الله في فقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت، فضحكت عائشة على حتى سقط رأسها في حجرها من الضحك، قال لها رسول الله على: أيسرك دعائي؟ فقالت: وما لي لا يسري دعاؤك، فقال على: والله إنه لدعائي لأمتى في كل صلاة».

ورواه أيضاً: البزار كما في مجمع الزوائد (٢٤٤/٩) قال الهيثمي: ورجاله رحال الصحيح غير أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة.

ووقع عند ابن أبي شيبة في المصنف (٣٩٠/٦، رقم ٣٢٢٨٥) أن الذي طلب من رسول الله ﷺ الدعاء أبويها وهو من رواية أبو بكر بن حفص قال: جاءت أم رومان وهي أم عائشة وأبو بكر إلى النبي ﷺ فقالاً: يا رسول الله ادع الله لعائشة دعوة نسمعها فقال عند ذلك: «اللهم اغفر لعائشة ابنة أبى بكر مغفرة واحبة ظاهرة وباطنة».

ورواه الديلمي في الفردوس (٤٩٨/١) رقم ٢٠٣٢) عن عائشة الله الله اللهم اغفر لعائشة معفرة ظاهرة وباطنة واسعة محللة لا تغادر دنساً ولا تكتسب بها إثماً».

ونقــل النسفي أن عائشة قالت: للنبي الله يوماً ما في بيتك شيء يؤكل، فغضب وخــرج مــن البيت فأرادت مصالحته فسبقها بالخروج، فوضعت حدها على التراب وتضرعت إلى الله بالبكاء، فلما وضع النبي الله على باب المسجد وأراد الدخول جاء جبريل بطبق من الحلوى فقال: إن الله تعالى يقول: كان الصلح منا وطعام الصلح علينا.

وهمي أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله وي لها من الأحاديث ألفا حديث وعشرة أحاديث، اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة عشر وسبعين حديثاً، وانفرد مسلم بثمانية وستين، والبخاري بأربعة وخمسين.

ومن فضائلها: أن الله أنزل براءها من السماء لما تكلم في حقها أهل الإفك وقذفوها حيث قال ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لاَ تَحْسَبُوهُ شَراً لَّكُم بَلْ هُو خَيْسَرٌ لَّكُمْ لِكُلُّ امْرِئَ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كَبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَلَابٌ عَظِيمٌ.... ﴾ إلى آخر الآيات العشرة [النور: ١١-٢٠]، ومن قذفها بعد نزول براءها كفر، لأنه مكذب للقرآن.

ورد في بعض الأحبار عن ابن عباس أنه قال: لم يكن لنبي امرأة زانية.

وقال عروة: كانت عائشة رها أعلم الناس بالقرآن وبالحديث وبالشعر.

وقال أبو موسى الأشعري: ما أشكل علينا من حديث رسول الله على فسألنا عائشة الله وعثمان فمن الله وعثمان فمن بعدهم.

ومـــاتت رضـــي الله عنها في حلافة معاوية سنة ثمان وخمسين، وهي بنت ست وستين سنة، ودفنت بالبقيع ليلاً وصلى عليها أبو هريرة الله الله عليها أبو هريرة الله عليها أعوام وخمسة أشهر وتوفي عنها وهي بنت ثمان عشرة.

ونقل شيخنا الجلال السيوطي في الخصائص: أن في معاني الآثار للطحاوي قال أبو حينيفة: كان الناس لعائشة الله عرماً فمع أيهم سافرت فقد سافرت مع محرم، وليس لغيرها من النساء ذلك (١).

وقـول البخاري عن عائشة أم المؤمنين ﴿ وصفها بأم المؤمنين مقتبس من قوله تعالى ﴿ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَا لَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] المراد: أن أزواج النبي ﷺ المدخول بهن وغير المدخول بهن يقال لهن: أمهات المؤمنين.

والحكمة في تحريم نكاحهن بعده على على أمته حتى لا يكن يوم القيامة تحت غيره، فإن المرأة تكون مع آخر زوج لها على خلاف في ذلك سيأتي.

ويقال لهن: أمهات المؤمنين أيضاً على الراجح قاله ابن حجة.

وهل يقال لرسول الله: أبو المؤمنين كما يقال لنسائه أمهات المؤمنين؟ الأصح الجواز قال البغوي: إنه على كان أباً للرجال والنساء وأما قوله تعالى هما كان مُحَمَّلًا أحد مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّه وَخَاتَمَ [الأحزاب: ٤٠] فالمراد منه: ما كان أبا أحدكم لصلبه، بل كان في الحرمة قال النووي: ولا يقال لبناهن أحوات المؤمنين، ولا لآبائهن أحداد المؤمنين، ولا لأمهاهن حدات المؤمنين، ولا لأخواهن أحوال المؤمنين ولا لأخواهن خالات المؤمنين.

ويختـ لف العلماء في عدد نسائه اللاتي دخل بهن، فقال القرطبي: جملتهن ثنتا عشرة فارقهن قبل الدخول وخطب بنساء من غير عقد عليهن، وكان له أربع سراري. قـ ال شيخ الإسلام ابن حجر: والحكمة في كثرة أزواجه أن الأحكام التي ليست ظاهرة يطلعن عليها فينقلنها للناس، وقد جاء عن عائشة في ذلك الكثير الطيب.

وزوجاته أفضل نساء العالمين، وأفضل زوجاته حديجة وعائشة الله واحتلف العلماء فيهما ورجح جماعة من المتأخرين أن حديجة أفضل من عائشة، والذي يدل على أن

<sup>(</sup>١) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١٦/٢).

وهـــل فاطمـــة أفضل أم عائشة؟ قال شيخنا الجلال السيوطي تبعاً للسبكي قلنا: الصواب القطع بتفضيل فاطمة، وذهب بعضهم إلى أن عائشة أفضل لأنها يوم القيامة في الجنة مع النبي على في درجته التي هي أعلى الدرجات بخلاف فاطمة.

قال السبكي: وهذا القول ساقط مردود ضعيف لا سند له من نظر ولا نقل.

وهل هي أفضل أم أمها حديجة؟ قال السبكي: الذي نختاره وندين الله به: أن فاطمة أفضل ثم أمها حديجة ثم عائشة، واستدل على ذلك بأن النبي على قال: «فاطمة بضعة مني»(١) ولا أعدل ببضعة رسول الله على أحداً.

وَفِي آخر: «فاطمة بضعة مني يريبني ما رابجا، ويؤذيني ما آذاها» (١٠).

وثبت في الصحيح أنه على قال لها: «أما ترضين أن تكويي سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة»(٣).

وهل مريم أفضل أم فاطمة؟ قال شيخنا العلامة حلال الدين السيوطي: لم يتعرض أحد للتفضيل بين مريم وفاطمة، والذي نختاره بمقتضى الأدلة تفضيل فاطمة عليها.

فقد روى النسائي عن حديجة أن رسول الله على قال: «هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم على، وبشرين أن حسناً وحسيناً سيدا شباب أهل الجنة، وأمهما سيدة نساء أهل الجنة»(٤).

وفي مسـند الحـارث بن أبي أسامة بسند صحيح لكنه مرسل «مويم خير نساء

<sup>(</sup>١) انظر تخريج الحديث الآتي بعده.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٥/ ٢٠٠٤، رقم ٤٩٣٢) ومسلم في صحيحه (٢) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٢/ ١٩٠٤، رقم ٤٤٢) عن المسور بن مخرمة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (١٣٢٦/٣)، رقم ٣٤٢٦)، ومسلم في صحيحه (٣) ١٩٤٨، رقم ٢٤٥٠)، ومسلم في صحيحه

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (٨٠/٥، رقم ٨٢٩٨) بلفظه عن حذيفة بن اليمان. أخرجه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير (٢٠٢٢)، رقم ١٠٠٥).

| المحالس الوعظيا |                                | ٦٤  |
|-----------------|--------------------------------|-----|
|                 | امل و فاطمة خور نساء عالما»(١) | عاا |

وهل مريم أفضل أم خديجة؟ قال السبكي: مريم، واختلف في نبوتها، فإن كانــت نبية فهي أفضل، وإن لم تكن فالأقرب ألها أفضل أيضاً، لذكرها بــالقرآن، وشــهادته بصديقتها.

وأفاد شيخنا العلامة الجلال السيوطي: أن علم الدين العراقي قال: إن فاطمة وأخاها إبراهيم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق، ونقل عن مالك أنه قال: لا أفضل على بضعة من النبي على أحد، وأفضل نسائه بعدها حديجة وعائشة وزينب كما قاله الشيخ برهان الدين الحلبي.

لكن ظاهر الكلام السبكي أن حفصة أفضل بعد عائشة فإنه قال بعد ذكره فاطمة وخديجة وعائشة، وأما بقية الأزواج فلا يبلغن هذه المرتبة، وان كن خير نساء هذه الأمة بعد هؤلاء الثلاثة، وهن متقاربات في الفضل، لا يعلم حقيقة ذلك إلا الله، لكن نعلم بحفصة بنت عمر من الفضائل تعتبر فما أشبه أن تكون هي بعد عائشة.

<sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (زوائد الهيثمي) (٩٠٩، رقم ٩٩٠) عن هشام بن عروة عن أمه

المجلس السابع ......

## المجلس السابع

في الكلام على الحديث الذي سأله الحارث بن هشام لرسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي(١)

قَالَ البُخَارِي:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالكُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِينَ رَضِي الله عنها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ ﴿ مَنْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَعْنَا لَا يَسِأْتِينِي مَشَلَ وَعُولُ اللَّه عَلَى اللهِ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَسِأْتِينِي مَشَلُ لَيَ الْمَلَكُ رَجُلاً فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ ».

قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، فَيَفْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا (٢).

(١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦٤/١): اعترض الإسماعيلي فقال: هذا الحديث لا يصلح لهذه الترجمة، وإنما المناسب لكيف بدء الوحي الحديث الذي بعده، وأما هذا فهو لكيفية إتيان الوحي لا لبدء الوحي.

قال الكرماني: لعل المراد منه السؤال عن كيفية ابتداء الوحي، أو عن كيفية ظهور الوحي، فيوافق ترجمة الباب.

قلت: سياقه يشعر بخلاف ذلك لإتيانه بصيغة المستقبل دون الماضي، لكن يمكن أن يقال: إن المناسبة تظهر من الجواب، لأن فيه إشارة إلى انحصار صفة الوحي أو صفة حامله في الأمرين فيشمل حالة الابتداء، وأيضاً فلا أثر للتقديم والتأخير هنا ولو لم تظهر المناسبة، فضلاً عن أنا قدمنا أنه أراد البداءة بالتحديث عن إمامي الحجاز فبدأ بمكة ثم ثنى بالمدينة، وأيضاً فلا يلزم أن تتعلق جميع أحاديث الباب ببدء الوحي، بل يكفي أن يتعلق بذلك وبما يتعلق به وبما يتعلق بالآية أيضا، وذلك أن أحاديث الباب تتعلق بلفظ الترجمة وبما اشتملت عليه، ولما كان في الآية أن الوحي إليه نظير الوحي إلى الأنبياء قبله، ناسب تقديم ما يتعلق بها، وهو صفة الوحي وصفة حامله إشارة إلى الوحي إلى الأنبياء لا تباين فيه، فحسن إيراد هذا الحديث عقب حديث الأعمال، الذي تقدم التقدير بأن تعلقه بالآية الكريمة أقوى تعلق، والله سبحانه وتعالي أعلم.

(٢) هذا الحديث روته عائشة فهل سمعت سؤال الحارث أم هو أخبرها بذلك.

يقول ابن حجر: هكذا رواه أكثر الرواة عن هشام بن عروة، فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى هذا اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة.

ويحتمل أن يكون الحارث أحبرها بذلك بعد فيكون من مرسل الصحابة، وهو محكوم بوصله =

قوله: «حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكَ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَةَ أَمِ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها وعن أبيها وعن جدها أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ» هذا هو أخو أَبي جهل عدو الله لأبويه، وابن عم خالد بن الوليد، شهد بدراً كَافراً، وأسلم يوم الفتح، وحسن إسلامه وأعطاه النبي عَلَيْ يوم حنين مائة من الإبل.

وكان من فضلاء الصحابة وخيارهم، وكان لأبي جهل أربعة أخوة الحارث المذكور هنا، وسلمة وخالد والعاص وكلهم أسلموا على الصحيح، وكذلك أمهم أسلمت واسمها: سلمى وهي صحابية، وكذلك بنت أبي جهل أسلمت صحابية، إلا الشقي الخاسر والعنيد الكافر أبا جهل لعنه الله فإنه لم يسلم، وقد آذى رسول الله الذي كثيراً بالغاً مع ما شهد منه من المعجزات الظاهرة، والآيات الباهرة.

ومما اتفق له مع رسول الله الله كما قاله الماوردي في أعلام النبوة: «أن قريشاً كانوا مجتمعين مرة فكان بعضهم يحث بعضهم على قتله ويقول لهم: الموت لكم خير من الحياة إن بقي محمد، وكان بعضهم يقول: كيف نصنع؟ فقال أبو جهل لعنه الله: هل محمد إلا رجلاً واحدًا أليس فيكم من يزهد في الحياة ويقتله ويريح قومه فقالوا: من فعل هذا ساد بيننا؟ فقال: أبو جهل أفعل هذا وليس محمد بأقوى رجل منا، وإذا حاء أقوم إليه بحجر فأشدخ رأسه فإن قتلته فقد أرحت قومي منه، وإن أبقيت فذلك الذي أبقي، فخرجوا على هذه النية، ففي اليوم الثاني اجتمعوا في الحطيم فخرج عليهم رسول الله الله فقالوا: قد جاء فتقدم الله الركن وقام يصلي، فنظروا إليه وهو يطيل الركوع والسجود، فقام أبو جهل وقال: الآن أريحكم منه فأحد مهراساً أي: يطيل الركوع والسجود، فقام أبو جهل وقال: الآن أريحكم منه فأحد مهراساً أي: فلما دنا ارتعد وأرسل الحجر على رجله فرجع وقد هرست أصابعه وهو يرتعد ورسول الله الله ساحد، فقال أبو جهل لأصحابه: خذوني إليكم فالتزموه وقد غشي ورسول الله الما الفق قال له أصحابه ما الذي أصابك؟ قال: لما دنوت منه أقبل علي فحل واقف على رأسه، فاتح فاه، فحمل علي وصك أسنانه فلم أتمالك وأنا أرى فحل واقف على رأسه، فاتح فاه، فحمل علي وصك أسنانه فلم أتمالك وأنا أرى

<sup>=</sup> عند الجمهور.

وقد حاء ما يؤيد الثاني، ففي مسند أحمد ومعجم البغوي وغيرهما من طريق عامر بن صالح الزبيري عن هشام عن أبيه عن عائشة عن الحارث ابن هشام قال: سألت.

وعامر فيه ضعف، لكن وحدت له متابعاً عند ابن منده، والمشهور الأول. انظر: فتح الباري (٦٤/١).

وســنذكر أحـــباره ونذكر في أي غزوة قتل ومن قتله في مجلس آتى إن شاء الله تعالى.

قو\_له: «سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه كَيْفَ يَأْتِيكَ الوحي؟» قال العلماء: يحتمل أن يكون سؤاله عن صفة الوحي نفسه، ويحتمل أن يكون سؤاله عن صفة حامله، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك.

وعلى كل تقدير فإسناد الإتيان إلى الوحي مجاز عقلي، ويسمى المجاز في الإسناد وأصله: كيف يأتيك حامل الوحي فأسند الإتيان إلى الوحي للملابسة التي بين الحامل والمحمول، وإما استعارة بالكناية أي: شبه الوحي برجل مثلاً وأضيف إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به، فحاصل السؤال على أي كيفية ينزل عليك جبريل بالقرآن.

فقسال رسول الله ﷺ في الجواب «أَحْيَانًا» جمع حين، وهو الوقت يطلق على الكثير والقليل حتى على اللحظة (١).

<sup>(</sup>١) تكلم الحافظ ابن حجر في هذا المقام عن إتيان الوحي وكيفياته فنذكره لتمام الفائدة:

قال ابن حجر: قوله: «أحيانا» جمع حين، يطلق على كثير الوقت وقليله، والمراد به هنا مجرد الوقت، فكأنه قال: أوقاتا يأتيني، وانتصب على الظرفية، وعامله «يأتيني» مؤخر عنه.

والبخاري رواه من وحه آخر عن هشام في بدء الخلق قال: كل ذلك يأتي الملك، أي كل ذلك حالتان فذكرهما.

وروى ابن سعد من طريق أبي سلمة الماحشون، أنه بلغه أن النبي كلى كان يقول: «كان الوحي يأتيني على نحوين: يأتيني به حبريل فيلقيه على كما يلقي الرحل على الرحل، فذاك ينفلت مني، ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي، فذاك الذي لا ينفلت مني» وهذا مرسل مع ثقة رحاله، فإن صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى: ﴿لاَ تُحرِّكُ به لسَانَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] كما سيأتي، فإن الملك قد تمثل رحلاً في صور كثيرة، ولم ينفلت منه ما أتاه به، كما في قصة بحيئه في صورة دحية وفي صورة أعرابي، وغير ذلك وكلها في الصحيح.

وأورد على ما اقتضاه الحديث -وهو أن الوحي منحصر في الحالتين- حالات أخرى: إما من صفة الوحي كمحيئه كدوي النحل، والنفث في الروع، والإلهام، والرؤيا الصالحة، والتكليم ليلة الإسراء بلا واسطة.

وإما من صفة حامل الوحي، كمجيئه في صورته التي خلق عليها له ستمائة حناح، ورؤيته على كرسي بين السماء والأرض وقد سد الأفق.

والبني الله الحارث عن كيفية نزول جبريل عليه بالقرآن فقال: «يأتيني جبريل بالقرآن وله صوت مثل صلصلة الجرس» أي: له صوت متدارك أي: متوال كتوالى صوت الحرس.

قيل: الحكمة في ذلك أن يتقرب سمعه الله ولا يبقى فيه مكان لغير صوت الملك ولا في قلبه، وكان جبريل ينزل على النبي الله على هذه الحالة أشد وأصعب من الحالات عليه الله على فإن جميع حالات نزوله على النبي الله كانت شديدة صعبة عليه (١).

= والجواب: منع الحصر في الحالتين المقدم ذكرهما وحملهما على الغالب، أو حمل ما يغايرهما على أنه وقع بعد السؤال، أو لم يتعرض لصفتي الملك المذكورتين لندورهما، فقد ثبت عن عائشة أنه لم يره كذلك إلا مرتين، أو لم يأته في تلك الحالة بوحي، أو أتاه به فكان على مثل صلصلة الجرس، فإنه بين بها صفة الوحي لا صفة حامله.

وأما فنون الوحي، فدوي النحل لا يعارض صلصلة الجرس، لأن سماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين -كما في حديث عمر - يسمع عنده كدوي النحل، والصلصلة بالنسبة إلى النبي على فشبهه عمر بدوي النحل بالنسبة إلى السامعين، وشبهه هو على بصلصلة الجرس بالنسبة إلى مقامه.

وأما النفث في الروع، فيحتمل أن يرجع إلى إحدى الحالتين، فإذا أتاه الملك في مثل صلصلة الجرس نفث حينئذ في روعه.

وأما الإلهام فلم يقع السؤال عنه، لأن السؤال وقع عن صفة الوحي الذي يأتي بحامل، وكذا التكليم ليلة الإسراء.

وأما الرؤيا الصالحة فقال ابن بطال: لا ترد، لأن السؤال وقع عما ينفرد به عن الناس، لأن الرؤيا قد يشركه فيها غيره.

والرؤيا الصادقة وإن كانت حزءاً من النبوة فهي باعتبار صدقها لا غير، وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عما في اليقظة، أو لكون حال المنام لا يخفى على السائل، فاقتصر على ما يخفى عليه، أو كان ظهور ذلك له في في المنام أيضاً على الوجهين المذكورين لا غير، قاله الكرماني. وفيه نظر.

وقد ذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه على ستة وأربعين نوعاً -فذكرها- وغالبها من صفات حامل الوحي، ومجموعها يدخل فيما ذكر، وحديث: «إن روح القدس نفث في روعي»، أخرجه ابن أبي الدنيا في القناعة، وصححه الحاكم من طريق ابن مسعود. انظر فتح الباري (٦٦/١).

(١) صلصلة الجرس وتشبيه الوحي بها من المسائل التي أسهب ابن حجر فيها فقال في الفتح (٢٦/١): قوله: «مثل صلصلة الجرس» في رواية مسلم «في مثل صلصلة الجرس» والصلصلة بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة: في الأصل صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، ثم أطلق على كل صوت له طنين، وقيل: هو صوت متدارك لا يدرك في أول وهلة، والجرس الجلجل =

المحلس السابع .....

«وهـو أشده عليّ» فإنه كان يغشاه عند نزوله عليه كرب<sup>(۱)</sup>، وذلك لما يلقى عـليه من القرآن قال تعالى ﴿إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً﴾ [المزمل: ٥] فكان نزوله

= الذي يعلق في رؤوس الدوآب، واشتقاقه من الجرس بإسكان الراء وهو الحس.

وقال الكرماني: الجرس ناقوس صغير أو سطل في داخله قطعة نحاس يعلق منكوساً على البعير، فإذا تحرك تحركت النحاسة فأصابت السطل فحصلت الصلصلة.

وهو تطويل للتعريف بما لا طائل تحته. وقوله: قطعة نحاس، معترض لا يختص به، وكذا البعير، وكذا قوله منكوساً، لأن تعليقه على تلك الصورة هو وضعه المستقيم له.

فإن قيل: المحمود لا يشبه بالمذموم، إذ حقيقة التشبيه إلحاق ناقص بكامل، والمشبه الوحي وهو محمود، والمشبه به صوت الجرس وهو مذموم لصحة النهي عنه والتنفير من مرافقة ما هو معلق فيه، والإعلام بأنه لا تصحبهم الملائكة كما أحرجه مسلم وأبو داود وغيرهما، فكيف يشبه ما فعله الملك بأمر تنفر منه الملائكة؟

والحواب: أنه لا يلزم في التشبيه تساوي المشبه بالمشبه به في الصفات كلها، بل ولا في أخص وصف له، بل يكفي اشتراكهما في صفة ما، فالمقصود هنا بيان الجنس، فذكر ما ألف السامعون سماعه تقريباً لأفهامهم.

والحاصل أن الصوت له حهتان: حهة قوة وحهة طنين، فمن حيث القوة وقع التشبيه به، ومن حيث الطرب وقع التنفير عنه وعلل بكونه مزمار الشيطان، ويحتمل أن يكون النهي عنه وقع بعد السؤال المذكور وفيه نظر.

قيل: والصلصلة المذكورة صوت الملك بالوحي، قال الخطابي: يريد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يتبينه أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد، وقيل: بل هو صوت حفيف أجنحة الملك.

والحكمة في تقدمه أن يقرع سمعه الوحي فلا يبقى فيه مكان لغيره، ولما كان الجرس لا تحصل صلصلته إلا متداركة وقع التشبيه به دون غيره من الآلات.

(۱) قال ابن حجر في الفتح (٦٧/١): يفهم منه أن الوحي كله شديد، ولكن هذه الصفة أشدها، وهو واضح، لأن الفهم من كلام مثل الصلصلة أشكل من الفهم من كلام الرحل بالتحاطب المعهود، والحكمة فيه أن العادة حرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وهي هنا إما باتصاف السامع بوصف القائل بغلبة الروحانية وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الأول، وإما باتصاف القائل بوصف السامع وهو البشرية وهو النوع الأول.

وقال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: سبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به كما في حديث ابن عباس: «كان يعالج من التنزيل شدة» قال، وقال بعضهم: وإنما كان شديداً عليه ليستجمع قلبه فيكون أوعى لما سمع.

وقيل: إنه إنما كان ينـــزل هكذا إذا نزلت آية وعيد أو تمديد، وهذا فيه نظر، والظاهر أنه لا يختص بالقرآن، وفائدة هذه الشدة ما يترتب على المشقة من زيادة الزلفي والدرحات. على هذه الحالة أشد الحالات عليه، ويدل عليه أنه كان عند نزول جبريل عليه في شدة البرد تصبب منه العرق، ويسيل منه كما قالت عائشة «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً»(١).

(۱) قول عائشة على هذا ورد في آخر متن هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، ولم يقم أيضاً السفيري بشرحه وشرحه الحافظ ابن حجر فقال: قوله: «قالت عائشة» على هو بالإسناد الذي قبله، وإن كان بغير حرف العطف كما يستعمل المصنف وغيره كثيراً، وحيث يريد التعليق يأتي بحرف العطف.

وقد أخرجه الدارقطني في حديث مالك من طريق عتيق بن يعقوب عن مالك مفصولاً عن الحديث الأول، وكذا فصلهما مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام.

ونكتة هذا الاقتطاع هنا احتلاف التحمل، لأنها في الأول أخبرت عن مسألة الحارث، وفي الثاني أخبرت عما شاهدت تأييداً للخبر الأول.

قوله: «ليتفصد» بالفاء وتشديد المهملة، مأخوذ من الفصد وهو: قطع العرق لإسالة الدم، شبه حبينه بالعرق المفصود مبالغة في كثرة العرق.

وفي قولها: «في اليوم الشديد البرد» دلالة على كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحي، لما فيه من مخالفة العادة، وهو كثرة العرق في شدة البرد، فإنه يشعر بوحود أمر طارئ زائد على الطباع البشرية. وقوله: «عرقاً» بالنصب على التمييز، زاد ابن أبي الزناد عن هشام كهذا الإسناد عند البيهقي في الدلائل: «وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه».

تنبيه: حكى العسكري في التصحيف عن بعض شيوخه أنه قرأ «ليتقصد» بالقاف، ثم قال العسكري: إن ثبت فهو من قولهم: تقصد الشيء إذا تكسر وتقطع، ولا يخفى بعده (انتهى).

وقد وقع في هذا التصحيف أبو الفضل بن طاهر، فرده عليه المؤتمن الساحي بالفاء، قال: فأصر على القاف، وذكر الذهبي في ترجمة ابن طاهر عن ابن ناصر أنه رد على ابن طاهر لما قرأها بالقاف، قال: فكابرني قلت: ولعل ابن طاهر وجهها بما أشار إليه العسكري. والله أعلم.

وفي حديث الباب من الفوائد حغير ما تقدم- إن السؤال عن الكيفية لطلب الطمأنينة لا يقدح في اليقين، وحواز السؤال عن أحوال الأنبياء من الوحي وغيره، وأن المسؤول عنه إذا كان ذا أقسام يذكر الجيب في أول حوابه ما يقتضي التفصيل. والله أعلم.

(٢) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٧٩/٨) عن عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس =

المحلس السابع .....

والحكمـــة في ذلك ليختبر صبره ويحسن تأديبه، لاحتمال ما يكلف به من أعباء النبوة.

وهذا الصوت هو كصوت الجرس يحتمل أن يكون صوت حبريل بالوحي أو أن يكون صوت أجنحته.

و «الجرس» بفتح الراء والسين والعامة «حرص» بالصاد.

فإن قيل: كيف شبه النبي الله صوت جبريل بصوت الجرس مع أن صوت جبريل محمود وصوت الجرس مذموم منهي عنه، فقد روينا في صحيح مسلم «إن الملائكة لا تصحيح برفقة فيها كلب أو جرس» (١)، وفيه «الجرس مزامير الشيطان» (٢)، والمحمود لا يشبه المذموم، ويلزم منه أن يفعل الملك من مثله مثل الملائكة؟

فالجواب: أن المقصود تشبيه صوت شديد بصورة شديدة على وجه خاص ولا يسلزم في التشبيه تساوي المشبه والمشبه به في الصفات كلها، بل يكفي اشتراكها في صفة ما.

والحاصل: أن صوت الحرس له جهتان جهة قوة وجهة طرب، فمن حيث القوة وقسع التشسبيه، ومن حيث الطرب وقع النهي عنه والتنفير منه، وعلل بكونه مزمار الشيطان.

فإن قيل: لأي شيء كانت هذه الحالة أشد الحالات عليه وأصعبها؟

٢٥١٩)، والبيهقي في سننه الكبرى (٢٥٣/٥)، رقم ٢٠١٠٦).

<sup>=</sup> عن أبيه، وفيه أن عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام، ولكن الحديث من رواية عمران هذا. (١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٦٧٢/٣، رقم ٢١١٣) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا حرس».

والحديث رواه أيضاً: الترمذي في سننه (٤/٧٠، رقم ١٧٠٣)، قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ عمر وعائشة وأم حبيبة وأم سلمة وهذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (٥/ ٢٥١، رقم ٥٨١٠)، واجمد في مسنده (٢١/٢، رقم ٢٥٥٣)، وإسحاق بن راهويه في ١٤٢، رقم ٣٥٥٣)، وإبن حبان في صحيحه (١/١٥٥، رقم ٣٧٤)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢/١٠، رقم ٢٨٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/٤٢٤، رقم ٢٥٩٢) والبغوي في المحديات (٢/٢١، رقم ٢٦٥٦)، والديلمي في سننه (٢/٤٢، رقم ٢٦٧٦)، والديلمي في الفردوس (٥/٥٠، رقم ٢٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۲۷۲/۳، رقم ۲۱۱۶) عن أبي هريرة. وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (۳۷۲/۲، رقم ۸۸۳۸)، وأبو يعلى في مسنده (۳۹۸/۱۱، رقم

فالجواب: أن الفهم من كلام جبريل وصوته مثل صلصله الجرس، أشكل من الفهم من كلامه وهو على صورة رجل يخاطبه ويعلمه كما يعلم الإنسان غيره، بيان ذلك أنه على كان ملكا بشريا فتارة يأتيه جبريل على صورة الملك، فينسلخ عن وصف البشرية ويتصف بصفة الملك بأن يغلب عليه الروحانية، وإنما يقع له ذلك لأجل المناسبة، فإن العادة جرت بالمناسبة بين القائل والسامع، وتارة يأتيه الوحي على صفة رجل، ويتصف بصفة الرجل البشر ولا شك أن انسلاحه من طور البشر أشد عليه من بقائه عليه.

وفي صحيح مسلم «كان إذا نزل عليه الوحي نكس رأسه، ونكس أصحابه رؤوسهم، فإذا أتلى عنه رفع رأسه» $^{(1)}$ .

وورد في حديث «إنه كان يسمع عنده لما ينزل عليه جبريل دوي كدوي النحل» $^{(7)}$ .

وروى أحمد والحماكم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب أنه قال: كان رسول الله الذا نزل عليه الوحي سمع عنده دوي كدوي النحل، فمكننا ساعة ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: «اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارضنا وارض عنا» ثم قال: «لقد أنزل عملي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة، أي: من عمل بهن ولم يخالف ما فيهن» ثم قال: ﴿قَدْ أَفْلَحَ المُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ \* [المؤمنون: 1، ٢] قال الحاكم: صحيح الاسناد(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨١٧/٤) رقم ٢٣٣٥) عن عبادة بن الصامت.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث الآتي بعده فهو هو.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٣٢، رقم ٣١٧٣) وعقبه ساق إسناداً آخر فقال: حدثنا محمد ابن أبان حدثنا عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري بهذا الإسناد نحوه بمعناه، قال أبو عيسى: هذا أصح من الحديث الأول، سمعت إسحاق بن منصور يقول: روى أحمد ابن حنبل وعلي بن المديني وإسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن يونس بن سليم عن يونس بن يزيد عن الزهري هذا الحديث، قال أبو عيسى: ومن سمع من عبد الرزاق قديماً فإلهم إنما يذكرون فيه عن يونس بن يزيد، وبعضهم لا يذكر فيه عن يونس بن يزيد، ومن ذكر فيه يونس بن يزيد فهو أصح، وكان عبد الرزاق ربما ذكر في هذا الحديث يونس بن يزيد وربما لم يذكره، وإذا لم يذكر فيه يونس فهو مرسل.

المحلس السابع .....

وقوله «فيفصم عني» فيه ثلاث روايات الأولى: «فيفصم» بفتح الياء وكسر الصاد.

الثانية: «فيفصم» بضم الياء وفتح الصاد.

الثالثة: فيفصم بضم الياء وكسر الصاد، ومعنى الروايتين الأولتين، مأحوذة مسن الفصم وهو القطع قال تعالى ﴿لاَ انفصامَ لَهَا ﴾ [البقرة: ٢٥٦] أي: لا انقطاع لها، ويقال: الفصم الصدع أو الشق من غير إبانة، والمعنى: أن جبريل كان إذا نزل علي بالقرآن وله صوت كصوت الجرس فيفصم أي: فيفارقني على نية أن يعود إلي ولا يفارقني إلا وقد وعيت أي: حفظت وجمعت عنه جميع ما قاله لي.

وأما الرواية الثالثة: فهي من أفصم المطر إذا أقلع.

قوله: «وأحياناً يتمثل في الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول» الألف واللام في الملك للعهد، والمراد به حبريل، أي: وأوقاتاً يتمثل في حبريل في صورة رحل، وفي هذا دليل على أن الملائكة تتشكل بشكل البشر لها قوة على التشكل بأي شكل أراد، فقد قال أكثر العلماء: إنما أحسام لطيفة هوائية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة (١).

وفي «جبريل» تسع لغات قرئ ببعضها، أفصحها «جبريل» ومعناه بالعربية: عبد

<sup>=</sup> ورواه أحمد في مسنده (٣٤/١)، رقم ٢٢٣)، والحاكم في المستدرك (٧١٧/١)، رقم ١٩٦١) وصححه.

وأخرجه أيضاً: عبد الرزاق في المصنف (٣٨٣/٣، رقم ٢٠٣٨)، وعبد بن حميد (٣٤/١، رقم ١٠٣٨)، و البزار في مسنده (٢٢٧/١، رقم ٣٠١).

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٦٨/١): قال المتكلمون: الملائكة أحسام علوية لطيفة تتشكل أي شكل أرادوا، وزعم بعض الفلاسفة أنها جواهر روحانية، و «رجلا» منصوب بالمصدرية، أي: يتمثل مثل رجل، أو بالتمييز، أو بالحال والتقدير هيئة رجل.

قال إمام الحرمين: تمثل حبريل معناه أن الله أفني الزائد من خلقه أو أزاله عنه، ثم يعيده إليه بعد.

وجزم ابن عبد السلام بالإزالة دون الفناء، وقرر ذلك بأنه لا يلزم أن يكون انتقالها موجباً لموته، بل يجوز أن يبقى الجسد حياً، لأن موت الجسد بمفارقة الروح ليس بواجب عقلاً، بل بعادة أجراها الله تعالى في بعض خلقه، ونظيره انتقال أرواح الشهداء إلى أجواف طيور خضر تسرح في الجنة.

وقال شيخنا شيخ الإسلام: ما ذكره إمام الحرمين لا ينحصر الحال فيه، بل يجوز أن يكون الآتي هو حبريل بشكله الأصلي، إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرجل، وإذا ترك ذلك عاد إلى هيئته، ومثال ذلك القطن إذا جمع بعد أن كان منتفشاً فإنه بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم تتغير. وهذا على سبيل التقريب.

١٧٤ ......المجالس الوعظية

الله، فإن «الجبر» هو و «إيل» هو الله، ومعنى ميكائيل: عبد الله، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: عبد العزيز.

وههنا سؤالان مشهوران:

الأول: لما كان حبريل يأتي النبي عليه في صورة رحل، فهيئته التي خلق الله عليها، ماذا يفعل كما؟

أجيب عن هذا السؤال بأجوبة:

الجــواب الثاني: يجوز أن يكون إتيان جبريل بشكله الأصلي إلا أنه انضم فصار على قدر هيئة الرحل، وإن بلغ الوحي عاد إلى هيئته ومثال ذلك: القطن إذا جمع بعد أن كان منفشاً فإن بالنفش يحصل له صورة كبيرة وذاته لم يتغير قاله البلقيني الكبير.

الجــواب الثالث: قال شيخ الإسلام ابن حجر: والحق إن تمثل الملك رجلاً ليس معـناه أن ذاته انقلبت رجلاً، ولكن معناه أنه ظهر بصورة الرجل تأنيساً لمن يخاطبه والظاهر أن القدر الزائد يزول ولا يفنى، بل يخفى على الرائي فقط والله اعلم.

السؤال الثاني: أبداه الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: ما إن كان لقي جبريل السؤال الثاني: أبداه الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: ما إن كان لقي الحسد العظيم الذي خلقه الله عليه فالذي أتى لا روح جبريل ولا جسده، وإن كانت في هذه التي في صورة رجل فهل يموت الجسد العظيم الذي خلقه الله عليه أم يبقى خالياً من الروح المنتقلة عليه إلى الجسد الذي يشبه صورة رجل، ويبقى جسده العظيم حياً لا ينقص من معارفه شيء.

قال: وموت الأحساد بمفارقة الأرواح ليس بواجب عقلاً بل بعادة أجراها الله في بني آدم فلا يلزم في غيرهم، وإذا قلنا: بأن الذي أتى هو جبريل ظهر في صورة رجل تأنيساً للمخاطب، والله أخفى الزائد من خلقه على الرائي فقط سقط السؤال الثاني والله اعلم.

وفي الحديث دلالة على أن الصحابة كانت تسأل رسول الله على عن كثير من المعاني، وكان على يجمعهم ويعلمهم وكانت طائفة تسأل أخرى تحفظ وتؤدي وتبلغ حتى كمل الله دينه والحمد لله.

المحلس السابع ......

فائدة: ظاهر هذا الحديث يقضي أن الوحي ينقسم إلى قسمين أن يأتيه جبريل في مثل صلصلة الجرس، الثانى: أن يأتيه في صورة رجل.

وقال القاضي عياض: إنه يقسم إلى ثلاثة أقسام، وقال السهيلي: أنه ينقسم إلى سبعة أقسام:

الأول: وحي المنام.

الثاني: أن يأتيه الوحي مثل صلصلة الجرس.

الثالث: وحي تلق بالقلب وهو أن ينفث في روعه الكلام، ويدل عليه ما ورد «إن روح القدس نفث في روعي»(١) أي: في نفسي، قيل: كان هذا حال داود عليه الصلاة والسلام.

الرابع: أن يتمثل له الملك رجلاً، وقد كان كثيراً ما يأتيه في صورة دحيه الكلــبي الصحابي (٢).

(۱) رواه عبد الرزاق في الجامع عن معمر بن راشد (۱۲۰/۱۱) رقم ۲۰۱۰) عن معمر عن عمران صاحب له قال: إن رسول الله ﷺ قال: «ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا قد بينته لكم، وإن روح القدس نفث في روعي وأخبرني ألها لا تموت نفس حتى تستوفى أقصى رزقها... الحديث».

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٦٦/٨)، رقم ٧٦٩٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧/١) قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢/٤): رواه الطبراني في الكبير وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف.

ورواه القضاعي في مسند الشهاب (١٨٥/٢، رقم ١١٥١) عن عبد الله بن مسعود.

ورواه الدارقطني في العلل عنه (٢٧٣/٥) وقال: فقال يرويه إسماعيل بن أبي حالد، واحتلف عنه فقال هبيرة التمار: أبو عمر المقري عن هشيم عن إسماعيل عن زبيد عن مرة عن عبد الله، وغيره يرويه عن إسماعيل عن زبيد مرسلاً عن بن مسعود وهذا أصح، وقيل: عن عمر بن علي المقدمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود.

(۲) أخرج حديث إتيان جبريل فى صورة دحية الكلبى النسائى (١٠١/٨)، رقم ٤٩٩١)، والبزار (٤/٩/٩)، رقم ٤٠٢٥) كلاهما من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٦٠/١) رقم ٧٥٨)، وفي المعجم الأوسط (٧/١) رقم ٧) من حديث أنس بن مالك رفيه.

وأحرحه البيهقي في شعب الإيمان (١٧٥/٥) رقم ٦٢٥٧) من حديث عائشة.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٨٠/٢) رقم ١٨) من حديث شريح بن عبيد.

لطيفة: قال في كتاب زهرة العلوم: ومن اللطائف ما روي أن جبريل كان عند السني في صورة دحيه الكلبي، فتعلق به الحسن والحسين رضي الله عنهم فقال: يا محمد هل عرفاني فقال النبي في لا وإنما يفعلان ذلك لأن الرجل الذي تأتيني فيه صورته، يحمل إليهما الفواكه فجاء جبريل برمانة فأكلاها ولو سقطت حبة منها لشفت أهل الأرض، ولكن الله جعلها رزقاً لهما.

الخامس: أن يترائى حبريل في صورته التي خلقها الله تعالى له ستمائه حناح ينتشر منهما اللؤلؤ والياقوت.

فائدة: قال شيخنا العلامة جلال الدين السيوطي في الخصائص كان الله يسمع خفيق أجنحة جبريل وهو بعيد في سدرة المنتهى، ويشم رائحته إذا توجه إليه بالوحي. السادس: أن يكلمه من وراء حجاب، إما في اليقظة كسماع نبينا الله الكلام من الله بلا واسطة ليلة الإسراء، وكسماع موسى بن عمران كما دل عليه نص القرآن أو في المنوم كما جاء في الحديث «أتاني ربي في أحسن صورة فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى... الحديث» (١).

السابع: وحي إسرافيل كما جاء عن الشعبي أن النبي ركل به إسرافيل فكان يتراءى له ثلاث سنين، ويأتيه بالكلمة من الوحي والشيء، ثم وكل به جبريل(٢).

<sup>=</sup> وأخرجه ابن سعد في الطبقات لكبرى (٤/ ٥٠) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۳۲۷/۵، رقم ۳۲۳٤) عن ابن عباس، وقال: حسن غريب. وأحمد في مسنده (۳۲۸/۱، رقم ۳٤۸٤).

قـــلت: وقد وردت هذه الكيفية من كيفيات الوحي في عدة أحاديث مختلفة الموضوعات ونكتفي بالعزو للترمذي وأحمد في وقوع هذه الكيفية.

<sup>(</sup>٢) رواه الطـــبري في التاريخ (٥٧٣/١)، وكذا ابن عبد البر في الاستيعاب (٣٥/١) كلاهما عن الشعبي.

وأورده ابسن حجر في فتح الباري (٢٧/١) وعزاه إلى التاريخ للإمام أحمد بن حنبل وأسهب في مناقشة هذه المسألة فقال: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت شاشدن وبه حزم بن إسحاق، وحكى البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحي اليقظة وقع في رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدره بثلاث سنين وهي ما بين نزول «أقرأ» و «يا أيها المدثر» عدم مجيء حبريل إليه بل تأخر نزول القرآن فقط، ثم راجعت المنقول عن الشعبي مسن تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي: «أنزلت عليه النبوة وهو حسن تاريخ الإمام أحمد ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي: «أنزلت عليه النبوة وهو

لجلس السابع .......

وهذه المسألة مختلف فيها وهي أنه وكل بنبيا إسرافيل قبل حبريل أم لا؟ ذهب بعضهم إلى أنه وكل به إسرافيل أولاً ثلاث سنين ثم وكل به حبريل، واستدل عليه بأثر الشعبي فهو مرسل أو معضل.

وقال شيخنا السيوطي في كتاب الإعلام: إن جبريل هو السفير بين الله وبين أنبيائه، لا يعرف ذلك لغيره من الملائكة، واستدل على ذلك بدلائل منها ما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة عن عائشة قالت: قال ورقة لخديجة جبريل أمين الله بينه وبين رسله (۱).

ومنها: ما في كتاب العظمة لأبي الشيخ بن حيان عن ابن سابط قال في أم الكتاب: كل شيء هو كائن إلى يوم القيامة، وكل به ثلاث من الملائكة، فوكل حبريل بالكتب والوحي إلى الأنبياء، ووكل أيضاً بالهلكات، إذا أراد الله أن يهلك قوماً، ووكله بالنصر عند القتال، ووكل ميكائيل بالمطر، وملك الموت بقبض الأنفس، فإذا كان يوم القيامة عارضوا بين حفظهم، وما كتب الله في أم الكتاب فيجدونه

<sup>=</sup> ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه القرآن على القرآن على السانه القرآن على السانه عشرين سنة».

وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: «بعث لأربعين ووكل به إســـرافيل ثلاث سنين، ثم وكل به جبريل».

فعلى هذا فيحسن بهذا المرسل إن ثبت الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل: ثلاث عشرة، وقيل: عشر، وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكـــة إلا جبريل (انتهى).

ولا يخفى ما فيه فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم. وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه على بمكة فإنه قال: جاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفتره سنتان ونصف، وفي رواية أخرى: أن مدة الرؤيا ستة أشهر، فمن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال ثلاث عشرة أضافهما، وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما جاء عن ابن عباس أن مدة الفترة المذكورة كانت أياماً.

انظر: أيضاً هذه المسألة عند ابن عبد البر في التمهيد (١٤/٣).

<sup>(</sup>١) انظر دلائل النبوة (ص: ٥٧).

ومنها ما أخرجه أبو الشيخ أيضاً عن عبد العزيز بن عمير قال: اسم حبريل في الملائكة خادم ربه (٢).

ومنها: ما أخرجه ابن أبي زمين في كتاب السنة عن كعب قال: إذا أراد الله أن يوحي أمراً جاء اللوح المحفوظ يصفق جبهة إسرافيل فيرفع رأسه فينظر فإذا الأمر مكتوب، فينادي جبريل فيلبيه، فيقول: أمرت بكذا أمرت بكذا، فيهبط جبريل على النبي فيوحي إليه (٣).

ومنها: ما أخرجه أبو الشيخ أيضاً عن أبي سنان قال: اللوح المحفوظ معلق بالعرش فإذا أراد الله أن يقضي بشيء كتب في اللوح المحفوظ فيجيىء اللوح حتى يقرع جبهة إسرافيل فيسنظر فيه فإن كان إلى أهل السماء دفعه إلى ميكائيل، وإن كان إلى أهل الأرض دفعه إلى جبريل، فأول ما يحاسب يوم القيامة اللوح يدعى به ترعد فرائصه فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم، فيقول: من يشهد لك فيقول: إسرافيل، فيدعى إسرافيل فترعد فرائصه، فيقال: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم، قال اللوح: الحمد لله الذي نجاني من سوء الحساب(1).

ومنها ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن حيان بن أبي حبلة بسنده قال: أول من يدعى يوم القيامة إسرافيل فيقول الله له: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم ربي قد بلغت حسريل، فيدعى حبريل فيقال: هل بلغك إسرافيل عهدي، فيقول: نعم فتحلى عن إسرافيل، فيقول لجبريل: ما صنعت في عهدي؟ فيقول: يارب بلغت الرسل، فتدعى الرسل فيقال لهم: هل بلغكم حبريل عهده؟ فيقولون: نعم فينجلي عن حبريل... الحديث (٥٠).

<sup>(</sup>١) طرفه الأول رواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٥٩/٧) رقم ٣٤٩٦٨) عن ابن سابط، وأما باقيه من قوله: «وكل به ثلاث من الملائكة... إلى آخره» فلم نقف عليه، ولم نقف عليه بتمامه في كتاب العظمة لأبي الشيخ.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو الشيخ في العظمة (٧٧٦/٢) عن عبد العزيز بن عمير.

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه، ولكن معناه في الأثر الذي يليه.

<sup>(</sup>٤) رواه أبو الشيخ في العظمة (٧٠٤/٢) عن أبي سنان.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في الزهد (ص: ٥٥٧، رقم ١٥٩٨) عن حيان بن أبي حبلة. ورواه أيضاً: الطبري (١٠/٢) في تفسيره عنه.

فعرف بمحموع هذه الآثار اختصاص جبريل من بين الملائكة بالوحي إلى الأنبياء وعرف بها أيضاً أن جبريل إنما يتلقي الوحي عن الله تعالى بواسطة إسرافيل، وإن إسرافيل إنما يتلقي عن الله بواسطة اللوح المحفوظ، فالعباد يتلقون الأحكام الشرعية وغيرها عن الرسل، والرسل عن جبريل، وجبريل عن إسرافيل، وإسرافيل عن اللوح، واللوح عن الحق سبحانه وتعالى.

فائدة: نقل الواحدي في تفسيره: «أن اللوح المحفوظ من درة بيضاء، ودفتاه ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابته نور الله فيه كل يوم ثلاثمائه نظرة»(١).

وزاد غيره: «يخلق فيها ويرزق ويجيى ويميت، ويعز ويذل، ويفعل ما يشاء فذلك قوله تعالى ﴿كُلَّ يَوْم هُوَ فِي شَأْنَ﴾ [الرحمن: ٢٩]».

وذكر غيره: «أن طوله ما بين السماء والأرض سبع مرات، معلق بالعرش مكتوب فيه إلى يوم القيامة»(٢).

فائدة أخرى: قال بعض العلماء: نزل جبريل الكيالاعلى آدم اثنتي عشرة مرة ونزل على إبراهيم ونزل على إدريس أربع مرات، ونزل على نوح خمسين مرة، ونزل على إبراهيم أربعين مرة منها مرتان في صغره، ونزل على موسى أربعمائه مرة، ونزل على عيسى عشر مرات ثلاثاً في صغره وسبعاً في كبره ونزل على نبينا محمد الله وسلامه عليهم أجمعين.

فائدة أخرى: أشرف الملائكة وأكرمهم أربعة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ويدل ذلك ما أخرجه أبو الشيخ عن عكرمة بن حالد أن رحلاً قال: يا رسول الله أي: الملائكة أكرم على الله؟ فقال: «جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، فأما حبريل فصاحب الحرب وصاحب المرسلين، وأما ميكائيل فصاحب كل قطرة تسقط وكل ورقة تنبت، وأما ملك الموت فهو موكل بقبض روح كل عبد في برو ويحر هو عزرائيل (٢).

أما إسرافيل فأمين الله بينه وبينهم وجبريل أشرف الملائكة لوجوه:

الأول: أنه صاحب الوحي إلى الأنبياء كما وصفه الله بذلك بقوله ﴿ نَسْزُلُ بِسِهِ

<sup>(</sup>١) رواه البغوي في تفسيره (٤٧٢/٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) رواه البغوي في تفسيره أيضاً (٤٧٢/٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) رواه أبو الشيخ في العظمة (٨١١/٣) عن عكرمة بن حالد.

وروع أنه مين \* على قلبت تبحون من المدرين (السعراء. ١٩٤٠). الثاني: أنه سبحانه وتعالى ذكره قبل سائر الملائكة في القرآن في قوله تعالى ﴿قُلْ

مَن كَانَ عَدُواً لِّجِبْرِيلَ﴾[البقرة: ٩٧]. والثالث: أن الله هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمنينَ﴾[التحريم: ٤].

السرابع: سماه روح القدس كما قال تعالى في حق عيسى ﴿إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ القَدْسِ ﴾ [المائدة: ١١٠].

الخامس: أنه تعالى مدحه بصفات ستة فقال له: ﴿إِنَّهُ لَقُوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذِي قُدُوهُ عَندَ ذِي العَرْشِ مَكِينِ \* مُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ [التكوير: ١٩، ٢٠، ٢١] الوصف الأولُ: ﴿ رَسُولَ » فَهُو رَسُولُ الله إلى جَمِيعِ الأَنبِيَاء، فحميعِ الأَنبِيَاء والرسل أمته.

الوصف الثالث: «ذي قوة عند ذي العرش» وبلغ من قوته أنه قلع مدائن قوم للوصف الثالث: «ذي قوة عند ذي العرش» وبلغ من قوته أنه قلع مدائن قوم الحوط بما اتصل بها من الحبال دفعة واحدة إلى السماء وقلبها، ويشاركه غيره من الملائكة في القوة كإسرافيل، وإن بلغ من القوة أنه بنفخة واحدة منه في الصور يصعق من في السماوات والأرض، وبالنفخة الثانية يعودون أحياء، فاعرف عظيم هذه القدرة وحملة العرش العظيم، الذي السموات والأرض وما فيها بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، ومع هذه يحمله ثمانية كما نطق بذلك القرآن فأي قوة أعظم من هذه القوة.

الُوصِفِ الرابع: «مكين» ومكانته عند الله أنه جعله ثاني نفسه في قوله ﴿فَإِنْ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجَبْرِيلُ﴾.

الوصف الخامس: «مطاع» ووصف ذلك لأنه إمام الملائكة ومقتداهم.

الوصيف السادس: ﴿أُمِينَ» ووصف بذلك هنا، وفي آية أخرى وهي ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ المُنذِرِينَ﴾ [الشعراء: ١٩٤] لأنه أمين الله بينه وبين رسله كما تقدم.

فسائدة أخوى: في الحديث دلالة على إثبات الملائكة والرد على من أنكرهم من الملاحدة والفلاسفة، وقد نقل إلينا بالتواتر عن الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإجماعهم أثبتوا الملائكة قال الله وأطت السماء أي: صوتت وحق لها أن

## تئط، ما فيها موضع قدم إلا وفية ملك ساجد أو راكع» $^{(1)}$ .

واختلف العلماء في أكثر الأجناس المخلوقة عدداً فقيل: الملائكة ويدل عليه ما روي: أن بني آدم عشر الجن، والجن وبنو آدم عشر حيوانات البر، وهـولاء كلهم عشر الطيور، وهؤلاء كلهم عشر ملائكة سماء الدنيا، وكل هؤلاء عشر ملائكة السماء الثانية، وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة، ثم الكل في ملائكة الكرسي نذر قليل، ثم هؤلاء عشر ملائكة السرادق الواحد من سرادقات العرش، التي عددها ستمائة ألف، طول كل سرادق وعرضه وسمكه إذا قوبلت به السموات والأرض وما فيها وما بينهما فإلها كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراً، وما من مقدار موضع إلا وفيه ملك ساحد وراكع أو قائم، لهم زحل بالتسبيح والتقديس، ثم هؤلاء كلهم في مقابلة الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرة لا يعلم عددهم الله تعالى ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ ﴾ [المدثر: ٣١] وكلهم سامعون لا يفترون، مشتغلون بعبادته وبذكره يتسابقون في عبادته، ولا يستكبرون عنها آناء الليل ولا يسأمون، لا يعلم أجناسهم، ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عباداتهم.

وقيل: الملائكة أكثر خلق الله لما روي في المستدرك للحاكم من حديث عبد الله بن عمر «إن الله عز وجل جزأ الخلق عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء الملائكة وجزءاً سائر الخلق... الحديث»(٢) كلهم يصلون على سيدنا محمد على بنص القرآن

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (٤/٥٥، رقم ٢٣١٢) وقال: وفي الباب عن أبي هريرة، وعائشة، وابن عباس، وأنس. ثم قال: هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه في سننه (٢/٢٠١، رقم ٤١٥٠)، وأحمد في مسنده (٥/٢/١، رقم ٢١٥٥٠)، والحاكم في المستدرك (٢/٤٠٥، رقم ٣٨٨٣)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٦/٢)، وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٩٨٢/٣)، والديلمي في مسند الفردوس (٧٧/١، رقم ٣٣٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧٢/٥، رقم ١١٥٠) جميعاً عن أبي ذر.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠١/٣)، رقم ٣١٢٢)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٢/١)، رقم ٥٩٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢١٧/٢)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٥٨/١)، رقم ٢٥٥) عن حكيم بن حزام.

وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٩/٦) عن أنس بن مالك.

وأخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٢٦١/١، رقم ٢٥٥) عن العلاء بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٦/٤) رقم ٨٥٠٦) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وكل الله تعالى بقبره كل يوم وليلة ملائكة ينزلون إليه ويصلون عليه فقد نقل عن كعب الأحبار أنه قال: «ما من فجر إلا نزل سبعون الفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي على حتى إذا أمسوا عرجوا، وهبط سبعون ألف حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي النبي سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً يزفونه» بالليل وسبعون ألفاً بالنهار، حتى إذا انشقب وغيره (۱).

وقد وكل بكل آدمي عشرة ملائكة بالليل وعشرة بالنهار، واحد عن يمينه وواحد عن يمينه وواحد عن شماله، واثنان من بين يديه، ومن خلفه، واثنان على شفتيه، واثنان على جبينه، وآخر قابض على ناصيته فإن تواضع رفعه وان تكبر وضعه، والعاشر يحرسه من الحيتان تدخل يعني إذا نام.

وقيل: إن كل إنسان معه ثلثمائة وستون ملكاً.

فائدة أخرى: سئل الحافظ العلامة ولي الدين العراقي بمكة المشرفة فقيل له: هل الملائكة خلقوا دفعة واحدة ويكون موتهم كذلك أم خلقوا شيئًا فشيئًا ويكون موتهم شيئًا فشيئًا؟

فأجاب: بأنه لم يثبت في ذلك شيء ولا يجوز الهجوم عليه بمجرد الاحتمال، ولا مجال للظن فيه.

فائدة أخرى: هل يقع نكاح بين الجن وبين الإنس والملائكة؟

قال الدميرى: أفاد بعض العلماء أن التناكح قد يقع بين الإنس والجن بدليل قوله تعالى ﴿وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ ﴾ [الاسراء: ٦٤] قال: فإن نساء الجن إذا عشقت رحال الإنس تتعرض لصرعهم لأحل الجماع، وكذلك رحال الجن لنساء الإنس، قال: وأما الإنس والملائكة فلا يقع بينهم نكاح لعدم الشهوة فيهم وذهب بعضهم إلى أنه يقع بدليل أن ذا القرنين كانت أمه آدمية وأبوه من الملائكة.

قال أبو الفرج بن الجوزي: خلق الله الخلق على أربعة أصناف، صنف منهم

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً: الطبري في التفسير (١٣/١٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٢/٣)، رقم ٤١٧٠) عن كعب الأحبار.

وأحرجه أيضاً: الدارمي في سننه (٥٧/١)، رقم ٩٤)، وأبو الشيخ في العظمة (١٠١٩/٣)، وابن المبارك في الزهد (٥٥/١)، رقم ١٦٠٠).

المجلس السابع .....

ركب فيه الشهوة دون العقل وهي البهائم والأنعام، وصنف ركب فسيهم العقل والشهوة وهم بنو آدم وذريته، وصنف ركب فيهم العقل دون الشهوة وهم الملائكة، وصنف لا عقل فيهم ولا شهوة وهم الجمادات.

خاتمة: قد اشتهر على ألسنة الناس أن حبريل لا ينزل إلى الأرض بعد موت النبي على قال العلامة شيخنا الشيخ حلال الدين السيوطي -رحمه الله تعالى-: وهذا شيء لا أصل له، ومن الدليل على بطلانه ما أخرجه الطبراني الكبير عن ميمونة بنت سعد قالت: يا رسول الله هل يرقد الجنب؟ قال لها: «أحب أن يرقد حتى يتوضأ، فإني أخاف أن يتوفى فلا يحضره جبريل»(١) فهذا الحديث يدل على أن حبريل ينسزل إلى الأرض، ويحضر موت كل مؤمن حضره الموت وهو على الطهارة.

ثم قال وقفت على حديث نزول جبريل إلى الأرض وهو ما أحرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن والطبراني من حديث ابن مسعود عن النبي في وصف الدجال قال: «فيمر بمكة فإذا هو بخلق عظيم فيقولوا: من أنت؟ فيقول: أنا ميكائيل بعشني الله لأمنعه من حرمه، ويمر بالمدينة فإذا هو بخلق عظيم فيقول: من أنت فيقول: أنا جبريل بعثني الله لأمنعه من حرم رسول الله في (٢).

قال: ثم رأيت في قوله تعالى ﴿تَنَوَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا...﴾[القدر: ٤] الآية عن الضحاك أن الروح هنا حبريل، وأنه ينــزل هو الملائكة في ليلة القدر، ويسلمون على المسلمين، وذلك في كل سنة.

فعلم من هذه الأخبار أن جبريل نزل إلى الأرض بعد موت نبينا، وما اشتهر بين

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٦/٢٥، رقم ٦٥) عن ميمونة بنت سعد ولفظه: قلت: ثم يا رسول الله على يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: «لا يأكل حتى يتوضأ» قالت: قلت: يا رسول الله على يرقد الجنب؟ قال: «ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ، ويحسن الدفع، وإني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل النفع».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٥/١): رواه الطبراني في الكبير، وفيه: عثمان بن عبد الرحمن عن عبد الحميد بن يزيد، وعثمان بن عبد الرحمن هو الحراني الطرائقي، وثقه يجيى بن معين، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو عروبة الحراني وابن عدي: لا بأس به يروي عن مجهولين، وقال البحاري وأبو أحمد الحاكم: يروي عن قوم ضعاف، وقال أبو حاتم: يشبه بقية في روايته عن الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن (٤٣/٢)، رقم ١٥٢٧) في حديث طويل راجعه بتمامه فيه عن عبد الله بن مسعود، وظاهر صنيع المصنف أنه أتى بموطن الشاهد فقط.

الناس من أنه حرم على نفسه نزول الأرض بعد موت نبينا على فهو باطل، وعلم من هذه الأخبار أيضاً أنه يحضر عند موت كل مؤمن دنا أجله إذا كان على طهارة، وينزل عند خروج الدحال ويمنعه من الدخول إلى المدينة الشريفة، وينزل كل سنة ليلة القدر والله أعلم بالصواب.

\*\*\*

## المجلس الثامن

في ترجمة الليث وخديجة الكبرى والزهري والكرى والرهري والكلام على بعض حديث: أول ما بُدئَ به رسول الله على من الوحي الرؤية الصالحة في النوم

قَالَ البُخَاري:

حَدَّثَ اللَّهُ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عُقَيْل، عَن عُقَيْل، عَن شهَاب، عَنْ عُرْوَةً ابْسِن الزُّبَيْسِر، عَنْ عَائشَةَ أَم الْمُؤْمنينَ، أَنَّهَا قَالَتْ أَوَّلُ مَّا بُديَّ به وَسُولٌ اللَّه عَلي من الْوَحْسِي الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ، لَفَكَانَ لاَ يَرَى رُؤْيَا إِلاَّ جَاءَتْ مَثْلَ فَلَقِ الصَّبْح، ثُمَّ حُــبِّبَ إليه الْخَلاَءُ، وَكَانَ يَخْلُو بَغَار حرَاء فَيَتَحَنَّتُ فيهَ -وَهُوَ التَّعَبُّدُ- اللَّيَاليَ ذَوَات الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّهُ لَذَلَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةً، فَيَتَزَوَّهُ لِمَثْلِهَا، حَتَّنِي جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حَرَاءٍ، فَجَاءَهُ ٱلْمَلَكُ فَقَالً: الْقُرَّأُ . قَالَ: مَا أَنَا بِقَارَئَ . قَالَ: فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ. قُلْتُ: مَا أَنَا بَقَّارِئ. أَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: اقْرَأْ فَقُلْتُ: مَّا أَنَا بِقَارِئِ . فَأَحَذَنِي فَغَطَّنِي التَّالِئَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَــلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ ﴾ فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّه ﷺ يَرْجُفُ فُؤَادُهُ، فَدَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ بنْت خُوَيْلد رضي الله عنها فَقَالَ: زَمُّلُوني زَمِّلُوني . فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ، فَقَالَ لَخَديجَةَ: وَأُخْبَرَهَا الْحَبَرَ لَقَدْ حَشيتُ عَلِّي نَفْسَى . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلاَّ وَاللَّه مَا يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصلُ الرَّحمَ، وَتَحْملُ الْكَلَّ، وَتَكْسبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعينُ عَلَى نَوَائب الْحَقِّ . فَانْطَلَقَتْ بهَ خَديجَةُ حَتَّى أَتَتْ به وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلَ بْنِ أَسَد بْنِ عَبْد الْعُزَّى ابْنَ عَمِّ خَديجَةَ –وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ في الْجَاهليَّةَ، وَكَــانَ يَكْتُبُ ٱلْكِتَابَ الْعَبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجَيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَميَ – فَقَالَتْ لَهُ خَدَيْجَةُ: يَا أَبْنَ عَمِّ اسْمَعْ منَ ابْن أخيكَ . فَقَالَ لَـــهُ وَرَقَةُ: يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّه ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى . فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ: هَـــذَا النَّامُوسُ الَّذي ۚ نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى ﷺ يَا لَيْتَنَى فيهَا جَذَعًا، لَيْتَنى أكُونُ حَيًّا إذْ يُحْرِجُكَ قَوْمُكَ . ۚ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: أُوَمُخْرِجيَّ هُمْ َ. قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْت رَجُلٌ قَطَّ وَرَقَةُ أَنْ ثُولُقِيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ .

قوله: «حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» هذا هو أبو زكريا يحيى بن عبد الله بن

١٨٦ ......المحالس الوعظية

بكير القرشي المخزومي المصري، ولد سنة أربع وخمسين ومائة، وكانت وفاته سنة إحدى وثلاثين ومائتين، وبكير مصغر البكر<sup>(۱)</sup>.

قال «حدثا الليث» هذا هو أبو الحارث الليث بن سعد عبد الرحمن الفهمي المسري، عالم أهل مصر من تابعي التابعين، ولد بقرقشنده على نحو أربع فراسخ من مصر سنة ثلاث أو أربع وتسعين، واتفق العلماء على إمامته وبراعته وجلالته وحفظه وإتقانه وفضله وورعه وعبادته، وغير ذلك من المحاسن والمكارم، ووصفه الشافعي بكثره الفقه إلا أنه ضيعه أصحابه، ولم يعتنوا بكتبه ونقلها والتعليق عنه، ففات الناس معظم علمه، قال يجيى بن بكير: كان الليث أفقه من مالك، ولكن كان الخطوة لمالك ورأيت من رأيت مثل الليث، كان عربي اللسان، حسن القراءة، ويحفظ الحديث والقرآن والشعر، حسن المذاكرة، وما زال يعدد خصالاً حميدة جميلة حتى عقد عشرة.

وقال الإمام أحمد عنه: كان كثير العلم صحيح الحديث ما في هؤلاء المصريين أثبت منه ولا أصح حديثاً منه.

وقال ابن سعد: استقل بالفتوى في زمانه.

وكان ثرياً نبيلاً سخياً، ومناقبة جمة قال الشافعي: وما ندمت على أحد ما ندمت على الليث، وكان دخله في كل سنة ثمانين ألف دينار، وما وجبت عليه زكاة قط لعدم إمساكها حتى يجول عليها الحول، ولما قدم المدينة أهدى له مالك من ظرفها فبعث إليه ألف دينار.

وقال بعضهم: إن جماعة من أصحاب الليث وقفوا على باب الإمام مالك المام الله فامت نع من الخروج إليهم فقال بعضهم: هذا ليس ببشر صاحبنا فسمعه الإمام فخرج إليهم وقال: من صاحبكم؟ قال: الليث بن سعد، قال: أتشبهونني برحل كتبنا إليه في قليل عصفر نصبغ به ثياب أولادنا فأرسل إلينا شيئاً صبغنا به ثياب أولادنا وثياب حيراننا وثيابا، والفاضل بعناه بألف دينار.

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۷۰/۱): نسبه إلى حده لشهرته بذلك، وهو من كبار حفاظ المصريين، وأثبت الناس في الليث بن سعد الفهمي فقيه المصريين، «وعقيل» بالضم على التصغير، وهو من أثبت الرواة عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن زهرة الفقيه، نسب إلى حد حده لشهرته، الزهري نسب إلى حده الأعلى زهرة بن كلاب، وهو من رهط آمنة أم النبي على إتقانه وإمامته.

ومن الغرائب الدالة على سعة كرمة على ما نقل عن منصور بن عمار وكان واعظاً عظيماً بالحجاز مشهوراً قال: دخلت إلى مصر في أيام الليث، ووعظت في الجامع، وكان إذا تكلم أحد في مصر واعظاً نفاه فلما وعظت سمع بي، فأرسل في طلبي، وقال لي الرسول: أحب الليث، فآتيته خائفاً منه، فقال: أنت الواعظ؟ قلت: نعم، قال: أعد علينا كلامك، فتكلمت فبكى ثم قال: ما اسمك؟ قلت: منصور، فأعطاني ألف دينار، وقال: صن هذا الكلام أن تقف به على أبواب السلاطين، ولك في كل سنة مثلها فتكلمت في الجامع في الجمعة الثانية أرسل في طلبي، وقال: أعد علينا ما قلت، فتكلمت فبكى بكاء كثيراً ثم قال: انظر ما تحت الوسادة فرأيت خمسمائة دينار، فلما كان في الجمعة الثائة آتيته مودعاً قاصداً بيت الله الحرام، فقال: انظر ما تحت الوسادة فرأيت أربعين ثوبا فسادة فرأيت بأربعين ثوبا فقال: يا جارية هاتي ثياب إحرام منصور فأتت بأربعين ثوبا فقلت: يرحمك الله أنا يكفيني ثوبان فقال: أنت رجل كريم فيصحبك قوم فأعطهم، ثم فقلت: يرحمك الله أنا يكفيني ثوبان فقال: أنت رجل كريم فيصحبك قوم فأعطهم، ثم قال: حذ الجارية أيضاً ومعها ألف دينار ولا تخبر ولدي فيراه قليلاً عليه .

وكانت وفاته في شعبان سنة خمسين وسبعين ومائة، وقبره بمصر يزار وعليه من الجلالة والبهاء ما هو لائق به، وليس في الكتب الستة من اسمه الليث بن سعد سواه.

«عن عقيل» بضم العين المهملة وفتح القاف، هذا هو عقيل الحافظ بن حالد بن عقيل بفتح العين الأيلي بفتح الهمزة والياء المثناة التحتانية القرشي الأموي مولى عثمان الحافظ.

«عن ابن شهاب» هذا هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ابن عبد الله بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي الزهري، المدني، سكن الشام، وهو تابعي صغير كذا في شرح ابن الملقن، وفي الكرماني هو تابعي كبير، سمع عشرة من الصحابة بل أكثر سمع أنساً وخلقاً من الصحابة، وسعيد بن المسيب وخلقاً من الصحابة بل أكثر سمع أنساً وخلقاً من الصحابة، وصعيد بن المسيب استودعت حفظي شيئاً فخانني»، وصح عنه أيضاً أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة» كما قاله البخاري في التاريخ.

قال الليث ما رأيت عالماً أجمع من الزهري ولا أكثر علماً منه.

وقال عمرو بن دينار: ما رأيت أتقن للحديث من الزهري، وما رأيت أحداً الدينار والدرهم أهون عنده، إن كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر.

قــال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا الزهري لذهبت السنن من المدينة، والعلماء

وكانت وفاته بالشام سابع عشر رمضان سنة أربع وعشرين ومائة، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة وأوصى بأن يدفن على الطريق بقرية يقال لها: «شغب وبدا» لينال من المارين بقربة، ولله القائل:

بقارعة الطريق جعلت قبري لأحظى بالترحم من صديقي في الطريق في الطريق الطريق الطريق الطريق على الطريق الطريق

«عـن عـروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» رضي الله عنهما، وعن أبويها وحديها «ألها قالت أول ما بدئ رسول الله لله على الوحي (١) الرؤيا الصالحة (٢) في النوم (٣)، فكان لا يرى إلا وجاءت في مثل فلق الصبح (٤)».

قال الإمام النووي: هذا الحديث من مراسيل الصحابة فإن عائشة لم تدرك زمان وقوع هذه القصة فروتها إما سماعاً من النبي على أو من صحابي آخر.

قــال الطيــبي: والظاهر ألها سمعت من النبي ﷺ لقولها قال: «فأخذي فغطني»، ومرسل الصحابة حجة عند جميع العلماء، إلا ما انفرد به أبو إسحاق الإسفراييني.

<sup>(</sup>١) قــال ابن حجر في الفتح (٧٠/١): يحتمل أن تكون «من» تبعيضية، أي: من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية، ورجحه القزاز.

<sup>(</sup>٢) قــال ابن حجر في الفتح (٧٠/١): قوله: «الرؤيا الصالحة» وقع في رواية معمر ويونس عند الـــبخاري في التفســـير «الصادقة» وهي التي ليس فيها ضغث، وبدئ بذلك ليكون تمهيداً وتوطئة لليقظة، ثم مهد له في اليقظة أيضاً رؤية الضوء، وسماع الصوت، وسلام الحجر.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (٧٠/١): قوله: «في النوم» لزيادة الإيضاح، أو ليخرج رؤيا العين في اليقظة لجواز إطلاقها مجازاً.

<sup>(</sup>٤) قــال ابــن حجــر في الفتح (٧١/١) قوله: «مثل فلق الصبح» بنصب مثل على الحال، أي: مشــبهة ضــياء الصبح، أو على أنه صفة لمحذوف، أي: حاءت مجيئاً مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح: ضياؤه. وحص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه.

قال ابن حجر: على هذا فابتداء النبوة بالرؤيا من شهر مولده، وهو ربيع الأول، وابتداء الوحي يقظة وقع في رمضان.

فائدة لغوية: «الرؤيا» مصدر الوحي كالرجعى مصدر رجع، ويختص برؤيا المنام كما اختص الرأي بالقلب، والرؤية بالعين.

والصالحة يجوز أن يكون صفة موضحة للرؤيا، بناءً على أن غير الصالحة لا تسمى رؤيا تسمى بالحلم، كما ورد الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ويجوز أن يكون صفة مخصصة بناءً على أن السنة تسمى بالرؤيا قال العلماء: الرؤيا على قسمين صالحة وتسمى صادقة، وهي بشارة من الله يبشرها عبده ليحسن بها ظنه، ويكثر عليها شكره، وكاذبة وتسمى: بالحلم وبأضغاث أحلام، وهي من الشيطان يراها الإنسان ليروه في من الشيطان يراها الإنسان ليرونه فيسوء ظنه بربه، ويقل حظه من شكره، ولذلك أمر بالنفوذ من شره وغيره كما سيأتي ليطرده.

والرؤيا الصالحة لا تختص بالنبي الله بل يشاركه غيره فيها لكن حص الله بأن جميع ما كان يراه في منامه حق وصدق، ولهذا قالت عائشة «وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مسئل فسلق الصبح» وفلق: بفتح أولهما وثانيهما ضياؤه أي: جاءت مثل الوضوح والبيان.

قال الكرماني: والصحيح أنه بمعنى المفلوق، وهو اسم للصبح، فأضيف أحدهما إلى الآخر لاختلاف اللفظين، والذي يدل على أن الفلق هو الصبح استعماله وحده قال تعالى ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ ﴾ [الفلق: ١]، وإنما عبرت عن صدق الرؤيا بفلق الصبح ولم تعرب بغيره: لأن شمس النبوة كان مبادئ أنوارها الرؤيا إلى أن تم نورها وبرها ما وظهرت أشعتها وإلى هذا صاحب البردة أشار بقوله:

لا يسنكر الوحي من رؤياه أن له قلباً إذا نامت العيان لم ينم بخلاف رؤيا غيره على فإلها قد تكون صادقة، وقد تكون أضغاث أحلام.

وحقيقة الرؤيا الصالحة: أن الله يخلق في قلب النائم وفي حواسه الأشياء كما يخلقها في اليقظان، وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا غيره عنه فربما يقع ذلك في اليقظة كما رآه في المنام، وربما جعل ما رآه علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال، أو كان قد خلقها فتقع تلك، كما جعل الله الغيم علامة للمطر وصلاح الرؤيا إما باعتبار تعبيرها.

وقال القاضي عياض: صلاحها حسن ظاهرها أو صحتها أو فسادها، إما بسوء ظاهرها وإما بسوء تأويلها.

فائدة: ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك الله النبي الله قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» (١).

وفي رواية: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»<sup>(٢)</sup>.

وفيه كثير غموض عن كثير من الناس وإيضاحه أن النبي على عاش ثلاثاً وستين سنة على الصحيح، ومدة نبوته منها ثلاث وعشرون سنة لأنه نبئ على رأس الأربعين، وكان نصف سنة يرى الوحي في المنام إلى المدة التي رآه فيها في اليقظة كانت نصف جزء من ثلاث وعشرين سنة، وذلك جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة.

لكن المشكل رواية مسلم «الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة» (٣)

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (٢٥٦٢/٦، رقم ١٥٨٢)، ومسلم في صحيحه (١٥٨٢)، رقم ١٩٨٢)، ومسلم في صحيحه (١٧٧٤/٤) عن أنس بن مالك ١٤٠٠٠

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند البخاري في الصحيح (٢٥٦٨/٦) رقم ٢٥٩٣) من حديث أنس أيضاً بزيادة في أوله، وعند مسلم في الصحيح (١٧٧٤/٤) رقم ٢٢٦٣) عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت بلفظه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٥/٤) رقم ٢٢٦٥) عن ابن عمر.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٣٨٣/٤) رقم ٧٦٢٦)، وابن ماجه في سننه (٢٨٣/٢)، رقم ٣٨٩٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٠٤٨)، والطبراني في مسند الشاميين (١/٠١٤، رقم ٧١٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٨٦/٤) رقم ٧١٧) عن ابن عمر. والحديث جاء أيضاً من رواية أبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس:

فأما رواية أبي سعيد فعند ابن ماحه في سننه (١٢٨٢/٢، رقم ٣٨٩٥) من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري... به.

قال البوصيري في مصباح الزحاجة (١٥٣/٤): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية العوفي.

وأما حديث عبد الله بن مسعود فأخرجه البزار في مسنده (٢٥٠/٥، رقم ١٨٦٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١٧/٩، رقم ٩٠٥٧)، وأخرجه أيضاً: في المعجم الصغير (١٤١/٢، رقم ٩٢٨).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٧): رواه الطبراني في الكبير والصغير وقال فيه حزء من سبعين حزءا والبزار ورجال الصغير رجال الصحيح.

وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد في مسنده (٣١٥/١، رقم ٢٨٩٦)، وأبو يعلى =

المجلس الثامن ......ا

فإنها لا يظهر لها وجه، وللرؤيا الصادقة شروط متى اختل شرط منها كانت أضغاث أحلام لا يصح تأويلها.

مسنها: أن لا يكون الرائي حائفاً من شيء أو راجياً، وفي معنى الخوف والرجاء الحزن على شيء والسرور بشيء، فإذا نام من اتصف بذلك كذلك رأى في نومه ذلك الشيء بعينه.

ومنها: أن لا يكون خالياً من شيء هو محتاج إليه كالجائع والعطشان يرى في نومه كأنه يأكل ويشرب.

ومنها: أن لا يكون ممتلئاً من شيء فيرى كأنه يجتنبه، كالممتلئ من الطعام يرى أنه يقذفه.

ومنها: أن لا يرى ما لا يكون كالمحالات وغيرها مما يعلم أنه لا يوجد، بأن يرى الله سبحانه وتعالى على صفة مستحيلة عليه، أو يرى نبياً يعمل عمل الفراعنة.

ومنها: أن لا يكون ما رآه في النوم قد يراه في اليقظة، وإدراك حسه بعهد قريب قبل نومه، وصورته باقية في خياله فيراها بعينها في نومه.

ومنها: أن لا يكون قد حدثته نفسه به في اليقظة وتفكر فيه قبل النوم بمدة قريبة.

ومنها: أن لا يكون موافقاً ومناسباً لما هو عليه من تغيير المزاج، بأن تغلب عليه الحسرارة من الصفراء فيراها في نومه نيراناً شمساً محرقة، أو تغلب عليه البرودة فيرى الثلوج، أو تغلب عليه البيوسة والسوداء فسيرى الأشياء المظلمة والأهوال، فمتى احتل شرط مما ذكرنا كانت الرؤيا فاسدة لا تعسير لمنا ورد، وإذا وجدت هذه الشروط في رؤيا الإنسان غلب على الظن سلامة رؤيناه من الفساد، وصح تعبيرها خصوصاً إذا انضم إلى ذلك كون الرائي من أهل الصدق والصلاح، فإن الظن يقوي بألها صادقة صالحة، ففي الحديث «أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً» (1).

<sup>= (</sup>٤٦٦/٤) رقم ٢٥٩٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٧٧/١)، رقم ٢٧٧٢). ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (٢٧٢/٧) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۲۷، وقم ۲۲۷۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأبو داود في سننه (۲۲۸۹)، وقم ۱۲۸۹)، وأحمد في مننه (۲۲۸۹/۱، رقم ۲۹۱۷)، وأحمد في مسنده (۲۲۸۹/۱، رقم ۲۱۷۸) وقال: هذا مسنده (۲۰۷/۱، رقم ۲۱۷۸) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه (۲۰٤/۱۳)، وقم ۲۰۶،)، =

ومن علامات صدق الرؤيا من حيث الزمان كونما في الأسحار، وكونما عند اقتراب الزمان ففي الحديث «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب» (١) واقتراب الزمان هو اعتداله وقت استواء الليل والنهار، وقيل: اقتراب الزمان قرب قيام الساعة.

وعن جعفر الصادق أنه قال: أصدق رؤيا النهار وقت القيلولة، لأن الحسين بن على رأى رسول الله وهو يقول: «أتسرعون السير بكم إلى الجنة» فقال الحسين الله: يا أبت لا حاجة إلى الرجعة إلى دار الدنيا بعد رؤيتك، فقال على: «يا بني لابد لك من الرجعة وهي ساعة لم يكذب فيها، ثم صلى الظهر وقتل شهيداً»(").

ومن علامات صلاحها: أن تكون تبشيراً بالثواب على الطاعة أو تحذيراً من المعصية، وليس المراد من قولنا بأن هذه الرؤيا الصالحة أنها صالحة على سبيل القطع بل على غلبة الظن.

قال ابن الصلاح: ومعلوم أن إدراك ما هو حق منها مما هو باطل، وعسر الطريق أن يظن إلا ظناً.

فإن قيل: بأي شيء يرى الإنسان المنام بالروح أو بغيرها؟

فالجواب: أن مقاتلاً ذكر في تفسير قوله تعالى ﴿وَهُوَ الّذِي يَتُوفّاكُم بِاللَّيْلِ ﴾ [الأنعام: ٦٠] أن الإنسان له حياة وروح ونفس، فإذا نام خرجت نفسه التي يعقل كما الأشياء، ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع كشعاع الشمس فيرى الرؤيا بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة والروح في الجسد، فيها ينقلب ويتنفس فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين، فإذا رجعت أخبرت الروح القلب فيصبح فيعلم أنه رأى رؤيا صالحة فيعرف بما رأى في منامه فتحيا النفس وتحيا الروح وتخبر الروح القلب، فإذا أراد الله تعالى أن يميت هذا الرائي في المنام يمنع النفس التي خرجت منه العود إلى البدن، ويقبض الروح إليها، فيموت في منامه.

<sup>=</sup> والدارمي في سننه (١٦٨/٢) رقم ٢١٤٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٩١/١) رقم ٥٩٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٨٨/٤) رقم ٤٧٦٢) جميعاً عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۷۲/٤) رقم ۲۲۲۳)، والترمذي في سننه (۵۳۲/٤)، رقم ۲۲۷۰)، والبيهقي (۲۲۷۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد في مسنده (۷/۲، ٥، رقم ۱۰۹۸)، والبيهقي في شعب الإيمان (۱۸۸/٤)، رقم ۲۷۲۲) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

بلحلس الثامن للمستسبب المستسبب المستساد المستسبب المستسب المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد المستساد

ونقل بعض علماء التعبير عن دانيال الطَّيِّلاً أنه قال: الأرواح يعرج بها إلى السماء السابعة حتى تقف بين يدي رب العزة فيؤذن لها بالسجود، فما كان طاهراً سجد تحت العرش، وما كان غير طاهر سجد قاصياً فلذلك يستحب لمن أراد أن ينام، أن ينام على طهارة.

فائدة: قال العلماء: وإذا كان الإنسان يقرع في منامه فليقل ما رواه ابن السيئ أنه قال حاء رحل إلى النبي على فشكا أنه يفزع في منامه فقال له رسول الله على «إذا أويت إلى فراشك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه، ومن شر عباده ومن همزات الشسياطين وأن يحضرون، فقالها فذهب عنه»، وكان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه، ومن لم يعقل كتبهن فعقلهن عليه، نقل ذلك أبو داود وغيره (۱).

وإذا رأى في نومه ما يحب فليحمد الله تعالى وليحدث بها، وإذا رأى ما يكرهه فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فقد ورد في هذا الصحيح عن أبي سعيد الخدري في أنه سمع النبي في يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله تعالى عليها وليحدث بها»، وفي رواية (٢) «ولا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى غيير ذلك مما يكره إنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها ولا

<sup>(</sup>۱) أحرجه أبو داود في سننه (۱۲/٤) رقم ۳۸۹۳)، والنسائي في السنن الكبرى (۱۹۱/٦) رقم ۲۰۲۱)، وفي عمل اليوم والليلة (ص: ٤٥٣) رقم ۷٦٦) وفيه اسم الرحل الذي يفزع، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده قال: كان خالد بن الوليد بن المغيرة رحلاً يفزع في منامه فذكر ذلك لرسول الله الله فقال له النبي في «إذا اضطجعت فقل باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» فقالها فذهب ذلك عنه.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (١٨١/٢) رقم ٦٩٦٦)، والحاكم في المستدرك (٧٣٣/١) رقم ٢٠١٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٠/٥) رقم ٢٣٥٩٨)، وأبو بكر الإسماعيلي في معجم شيوخه (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية وردت في حديث آخر غير حديث أبي سعيد الآتي فهي عند البخاري في الصحيح (۲) هذه الرواية وردت في حديث آخر عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي على الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثاً ولا يحدث بها أحداً فإنها لن تضره». وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٢٣/٣، رقم ١٠٧٣).

وينبغي إن رأى في منامه ما يكرهه أن ينفث أي: ينفخ عن يساره ثلاث مرات ويستعوذ من الشيطان، فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي قتادة الله والحلم من رسول الله والحرويا الصالحة» وفي رواية «الرؤيا الحسنة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً، وليتعوذ من الشيطان فإها لا تضره»، وفي رواية «فليبصق» بدل «فينفث».

قال النووي: والظاهر المراد من النفث: وهو نفخ خفيف لا ريق معه.

وكذلك لمن رأى ما يكره أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه فقد روينا في صحيح مسلم عن حابر عليه عن رسول الله الله قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله ثلاثاً، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه»(٢).

كذلك ينبغي لمن رأى ما يكره أن يقوم ويصلي ويحصل التعوذ المذكور في هذه الأحاديث بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن الأحسن أن يقول عند رؤية ما يكره: اللهم أعوذ بك من عمل الشيطان، وسيئات الأحلام كما ورد ذلك، والسنة للإنسان إذا قص عليه أحد رؤيا أن يقول له: «خيراً رأيت وخيراً يكون، وخيراً تلقى، وشوا توقى، خيراً لنا، وشوا لأعدائنا، الحمد لله رب العالمين».

وقــول عائشة رضي الله عنها «ثم حبب إليه الخلاء» (٢) أي: حبب الله له الخلوة

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰۲۳/۲، رقم ۲۰۸۲)، والنسائي في السنن الكبرى (۲/ (7/7)، رقم ۱۰۷۲۹، رقم ۱۰۷۲۹)، وأحمد في مسنده ((7/7)، رقم ۱۳۲۳)، وأبو يعلى في مسنده ((7/7)، رقم ۱۳۲۳) عن أبي سعيد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٧٢/٤) وقم ٢٢٦٢) عن جابر.

وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (١٩٠/٤)، رقم ٧٦٥٣)، وابن ماجه في سننه (١٢٨٦/٢)، رقم ٣٩٠٤)، وعبد بن حميد في مسنده (ص: ٣١٩، رقم ٢٢٦٣)، وأبو يعلى في مسنده (ص: ٣١٩، رقم ٢٢٦٣)، والبيهقي في مسنده (٤/١٨٠)، رقم ٢٢٦٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (١٨٠/٤)، رقم ٢٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (٧١/١): قوله: «حبب» لم يسم فاعله لعدم تحقق الباعث على ذلك، وإن كان كل من عند الله، أو لينبه على أنه لم يكن من باعث البشر، أو يكون ذلك من وحي الالهام.

انجلس التامن الخلوة وهو شأن الصالحين وعباد الله العارفين، وإنما حبب إليه الخلوة وأن الخلاء بالمد الخلوة وهو شأن الصالحين وعباد الله العارفين، وإنما حبب إليه الخلوة لأن فيها فراغ القلب وهي معينة على الفكر، وينقطع بما عن مألوفات البشر ويخشع قلبه، فإن البشر لا ينتقل عن طبعه إلا بالرياضة البليغة فلطف الله تعالى به في بدء أمره، فحبب إليه الخلوة وقطعه عن مخالطة البشر، ليجد الوحى له متمكناً كما قيل:

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً حالياً فتمكنا

وكان دخوله الخلوة بإلهام من الله تعالى لا من تلقاء نفسه، قال بعض أهل العلم: ففيه دليل على أن الإنسان إذا قصد الخلوة والانقطاع عن الناس فلابد له من إذن شيخه له في ذلك، وقد صرح بذلك العارف بالله الزاهد الكامل زين الدين أبو بكر الحسراني الخراساني نفعنا الله به في وصيته لأصحابه حيث قال فيها ما معناه: من قصد سلوك طسريق الأولياء وقصد الانقطاع والتبتل في الخلوة وترك الاختلاط فلا بد أن يكون ذلك بحضور الشيخ، وأمره الظاهر وأمره الباطن فإن المريد إذا صحت رابطته مع شيخه وكان مسلماً لأوامره وإشاراته يرى شيخه في واقعته فيأمره وينهاه ويحل واقعته، ثم قال في وصيته: ولا ينبغي لمن أراد دخول الخلوة أن يقصد بدخوله أن يصير مكاشفاً أو ذا كرامة عيانية فإن من رحل على هذا القصد رأى الأشياء الباطلة في صورة الحق.

ثم قال: دخل واحد من أصحابنا في خراسان الخلوة بغير إذن ولا وقت استحقاق دخولها، فجاء الشيطان إليه على صورة الخضر فقال له: أتريد أن تحصل لك العلوم الدينية فقال: نعم وكان مائلاً أن يتكلم في العلوم وأن يجري على لسانه، فقال له: افتح فاك فرمى الشيطان بزاقه في فمه، ثم بعد ذلك صنف كتاباً مشتملاً على أبواب من المعارف فلما وصل إلى الملاقاة والاجتماع بي عرض ما صنفه على وحكى واقعته فقلت له: يا مسكين ذلك أن الشيطان جاء إليك في صورة الخضر ولعب بك وشغلك عن طاعة الله وذكره، إذهب واغتسل وتب إلى الله.

والشيطان يجيء على صورة الصالحين كثيراً ولا يقدم على التمثيل بصورة رسول الله على الله على التمثيل بصورة رسول الله على ولا بصورة الشيخ إذا كان الشيخ تابعاً للنبي على مأذوناً له بالإرشاد من شيخة المأذون وهكذا إلى حضرة رسول الله على.

<sup>=</sup> والخلاء بالمد: الخلوة، والسر فيه: أن الخلوة فراغ القلب لما يتوحه له.

وحراء بالمد وكسر أوله كذا في الرواية وهو صحيح، وفي رواية الأصيلي بالفتح والقصر وقد حكي أيضاً، وحكي فيه غير ذلك حوازاً لا رواية، هو حبل معروف بمكة.

والغار: نقب في الجبل وجمعه غيران.

ثم قالت عائشة «فكان يخلو بغار حراء» الغار: نقب في الجبل وهو قريب من معنى الكهف، ويجمع الغار على غيران وحراء بكسر الحاء وتخفيف الراء حبل بينه وبين مكة شرفها الله تعالى نحو ثلاثة أميال عن يسارك إذا سرت إلى من شرفها الله، وفي «حراء وقباء» ست لغات المد والقصر والصرف وعدمه والتذكير والتأنيث، وقد نظم بعضهم ذلك فقال:

قباء وحراء اذكر وأنثهما معا ومد واقصر واصرفن وامنع الصرفا

فمن صرف أراد أن اللفظ علم للمكان ونحوه، فيكون فيه العلمية فقط، وهي وحدها لا تمنع الصرف، ومن منع الصرف أراد اللفظ علم للبقعة، فيكون فيه علتان العلمية والتأنيث، وكذا كل اسم مكان إن جعلت اللفظ علماً للبقعة أو الجهة فهو غير منصرف، وإن جعلته علماً للمكان ونحوه فهو منصرف فهي قاعدة كلية نبه عليها الكرماني وغيره.

«فيتحنث فيه وهو التعبد" الليالي ذات العدد» مرادها أن رسول الله على حين كان يخلو بغار حراء يتحنث أي يتعبد، ويتحنث بمعنى يتعبد، وإن تعبده كان في ليال معدودة في كل سنة فضمير «وهو التعبد» راجع إلى التحنث الذي دل عليه لفظ «فيتحنث» فهو كقوله تعالى ﴿اعْدلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: ٨] فتفسير التحنث بالتعبد إما من كلام عائشة وهو الظاهر، وإما من كلام الزهري في الحديث على عادته.

وحقيقة التحنث في الأصل التحنب عن الحنث أي: الإثم فكان المتعبد يلقي الإثم عن نفسه بالعبادة.

والمــراد بقوله «الليالي ذوات العدد» مع أيامهن على سبيل التغليب لأنها أنسب للخــلوة، وكانت هذه الليالي التي يعبد فيها مع أيامها إلى شهر رمضان وأيامه في كل سنة.

فائدة: إنما خصص على حبل حراء بالخلوة والتعبد فيه دون غيره من حبال مكة

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٧١/١): قوله: «فيتحنث» هي بمعنى يتحنف، أي يتبع الحنفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم. وقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة «يتحنف» بالفاء أو التحنث إلقاء الحنث وهو الإثم، كما قيل: يتأثم ويتحرج ونحوهما.

قوله: «وهو التعبد» هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما حزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج.

المجلس النامن المعامن المعامن الله على الأرض حين صارت قاله مجاهد، كجـبل أبي قبيس مع أنه أول جبل وضعه الله على الأرض حين صارت قاله مجاهد، وكجـبل شبير وغيره، لأن جبل حراء نادى رسول الله على حين صعد على جبل بمكة يقال له: شبير وكان قد طالبه الكفار فقال له شبير بلسان القال لا بلسان الحال: انزل عن ظهري فإني أخاف أن تقتل على ظهري فيعاقبني الله تعالى فقال له جبل حراء: إلى عن ظهري فإني أخاف أن تقتل على ظهري فيعاقبني الله تعالى فقال له جبل حراء: إلى المعارضة المعارضة

وقيل: خصصه بذلك لأنه يرى بيت ربه منه وهو عبادة، كما اختلفوا في عبادته على قبل النبوة.

فائدة أخرى: قال البغوي في تفسيره: لما تجلى الله للحبل وصار دكاً طار منه ستة أحـــبل وقعـــت ثلاثة بمكة وهي ثبير وحراء وثور، وثلاثة بالمدينة، وهي أحد وورقان ورضوي (١).

فائدة أخرى: اختلف العلماء رضوان الله عليهم في الغار بأي شيء كانت، كما اختلفوا في عليادته وقيل النبوة فقيل: كان يعبد بشريعة إبراهيم، وقيل: بشريعة موسى، وقيل: بشريعة عيسى، وقيل: بشريعة نوح، وقيل: بشريعة آدم، وقيل: بشريعة غير ذلك، والذي عليه جمع وحذاق أهل السنة أنه لم يتعبد بشرع أحد بل كان يتعبد كما قاله ابن الملقن بالتفكر قال: ولا خلاف بين أهل التحقيق أنه عليه الصلاة والسلام قبل نبوته هو وسائر الأنبياء منشرح الصدر بالتوحيد والإيمان فإلهم لا يليق هم الشك في شيء من ذلك، ولا خلاف في عصمتهم من ذلك.

وقولها «قبل أن ينــزع إلى أهله» أي: كان تعبده في الغار قبل أن يحن إلى أهله

يا رسول الله.

<sup>(</sup>١) انظر تفسير البغوي (١٩٨/٢).

قلت: وقد روي ذلك في حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٣١٤/٦)، والخطيب في تاريخ بغداد (٤٤٠٧)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٠/٥٠)، رقم ٤٤٠٧) عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٢٤٦/٢) وعزاه إلى ابن أبي حاتم وقال عقبه: وهذا حديث غريب بل منكر.

وآفته أن فيه: الجلد بن أيوب ذكره ابن حبان في المجروحين (٢١٠/١) ترجمة ١٧٦) وأخرج حديثه هذا وقال: موضوع لا أصل له.

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤٣٠/٦) فقال: وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي مالك رفعه... فذكر الحديث وقال عقبه: وهذا غريب مع إرساله.

وقولها «ويتزود لذلك» مرفوعاً عطفاً على فيتحنث، وذلك إما إشارة إلى الخلاء وإما إلى التعبد، أو كان على يتعبد في غار حراء، ويتزود لمدة حلوته وتعبده والتزود اتخاذ الزاد، والزاد هو الطعام الذي يستصحبه المسافر.

وقوله «ثم يوجع إلى خديجة فيتزود لمثلها» أي: كان بعد الفراغ من التعبد في هذه الليالي يرجع إلى خديجة، فإذا حاء وقت الليالي يتزود لمثلها أي: يصحب معه زاد يكفيه لمثل تلك الليالي.

وحديجة هي: أم المؤمنين حديجة بنت حويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشية، كانت تدعى في الجاهلية بالطاهرة (١)، وكانت أكثر قريش مالاً وأعظمهم شرفاً وهي التي وازرته على النبوة، وهاجرت معه وواسته بنفسها ومالها، فإن العرب كانت تتمادح بكسب المال ولاسيما قريش، وكان النبي على قبل البعثة في الستجارة، وحديجة كانت تستأجر الرجال في مالها وتضارهم عليه بشيء معلوم فلما بسلغها حدث رسول الله على وعظيم أمانته، وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج مالها تاجراً إلى الشام، وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره.

وفي سيرة ابن مغلطاى: ألها استاجرته على أربع بكرات فقبل النبي الله وخرج في مالها مع غلام يقال له: ميسرة، قال البرهان: وميسرة هذا لا أعلم أحداً ذكر له إسلاماً، وكأنه توفى قبل النبوة، ولو أدرك النبوة لأسلم، فلما أرسلت ميسرة معه الله قالت له: لا تعص لمحمد الله أمراً حتى قدم به سوق بصرى وهي مدينة حوران من أرض الشام.

فإنه ﷺ دخل أرض الشام أربع مرات:

المرة الأولى: مع عمه أبي طالب وكان عمره اثنتي عشرة سنة على أصح الأقوال السيئلاثة فرآه بحيرا الراهب قال الذهبي في تجريده: بحيرا رأى رسول الله على قبل المبعث وآمن به ذكره ابن منده في الصحابه.

واسم بحيرا «جرجيس» فلما رأى رسول الله على عرفه بصفته فأخذ بيده وقال هذا سيد العالمين هذا يبعثه الله للعالمين فقيل له: وما علمك بذلك فقال: إنكم حين أشرفتم

<sup>(</sup>١) قاله الزبير بن بكار رواه عنه الطبراني في الكبير (٤٤٧/٢٢) رقم١٠٩١) من قوله، وكذا ابن عساكر في التاريخ (١٣١/٣).

انظر ترجمتها في: (الثقات ٤٤/١)، والاستيعاب ١٨١٧/٤ ترجمة: حديجة بنت حويلد برقم: ٣٣١١). والإصابة ٢٠٠/٧، ترجمة: حديجة بنت حويلد برقم ١١٠٨٦).

المحلس الثامن .......... و المحلس الثامن بين شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبي وإنا نجده في كتبنا وسأل أبا طالب أن يرده خوفاً عليه من اليهود.

المسوة الثانية: مع ميسرة وكان عمره خمساً وعشرين سنة ويقال استأجرت معه رحلاً من قريش فلما دخلوا نزلوا تحت ظل شجرة بقرب نسطور الراهب، قال البرهان الحسلي: ولا أعلم أحداً ذكره في الصحابة بخلاف بحيرا فلما رآه نسطور قال: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، وفي رواية: ما نزل تحتها قط إلا نبي.

المرة الثالثة: ليلة الإسراء وصل إلى بيت المقدس.

المرة الوابعة: إلى تبوك، فأما دمشق فإنه لم ينقل أنه دحلها ﷺ.

فلما رجع النبي الله من سفر تجارة حديجة إلى مكة ونظرت حديجة ما جاء به الله الله عليه من سفر تجارة عديجة إلى مكة ونظرت حديجة ما جاء به الله المربح كثير فحدثها ميسرة بقول الراهب.

وذكر في كتاب شرف المصطفى أن النبي الله لما رجع من بصرى وقرب من مكة قال له ميسرة: عجل إلى خديجة وبشرها بالربح الكثير، وكانت خديجة تصعد على سلطح دارها أوقاتا لتنظر هل قدموا من السفر أم لا، فصعدت يوماً فرأت محمداً على عليه وعلى بعيره وعلى يمينه ملك شاهر سيفه وعلى شماله ملك شاهر سيفه والغمامة على رأسه، فلما تحققت أمره امتلأ قلبها فرحاً ورغبت في التزوج به.

قال العراقي: ورغبت فخطبت محمداً فيا لها من خطبة ما أسعدها، فأرسلت إليه وعرضت نفسها عليه، ثم أرسلت شيئاً ليرسله لأبيها ليرغب فيزوجه، فذكر رسول الله الله ذلك لأعمامه فخرج حمزة وأبو طالب(١)، ورؤساء الحرم إلى خويلد بن أسد

<sup>(</sup>١) نقل محب الدين الطبري في السمط الثمين (ص: ١٥) عن ابن إسحاق أنه قال: «وحضر أبو طالب ورؤساء مضر فخطب أبو طالب فقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم، وزرع إسماعيل، وضغضيء معد، وعنصر مضر، وجعلنا حضنة بيته، وسواس حرمه، وجعل لنا بيتا محجوباً، وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أحي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن به رحلاً إلا رجح به، فإن كان في المال قل، فإن المال زائل، وأمر حائل، ومحمد من قد عرفتم قرابته، وقد خطب خديجة بنت خويلد، وبذل لها من الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا نبأ عظيم، وخطر حليل فتزوجها».

قلت: لم نقف عليه من رواية ابن إسحاق ووقفنا عليه من قول أبي الحسين بن فارس كما في السيرة الحلبية (٢٢٦/١)، وأورده ابن الجوزى في صفوة الصفوة (٧٤/١) بقوله: «وقد ذكر بعض العلماء أن أبا طالب حضر العقد ومعه بنو مضر فقال أبو طالب...فذكره» كما ذكره الإمام أحمد في مسائله (ص: ١٩) و لم يعزه إلى أحد.

٠٠٠ ....... المحالس الوعظية

وخطبوها فزوجها أبوها، وقيل: أخوها، وقيل: عمها، ويجمع الأقوال بأن الثلاثة حضر وزوجها أبوها على الراجح<sup>(۱)</sup> فنسب الفعل إلى كل واحد منهم.

وأصدقها رسول الله ﷺ اثنتي عشرة أوقية ونبشاً (٢)، وقيل: عشرين بكرة (٣)، وكان عمره حين التزوج بما خمساً وعشرين سنة على الراجح من الأقوال الستة (٤)، وكان عمر خديجة أربعين سنة على الراجح من الأقوال (٥).

وقال مثله الطبري في التاريخ نقلاً عن الواقدي. انظر: الطبقات الكبرى (١٣٣/١)، والطبري في التاريخ (٢٢/١).

(٢) ورد ذلك في رواية أخرجها الدولابي في الذرية الطاهرة (ص٣٠، رقم ١٤) بلاغًا.

(٣) هذا هو قول ابن إسحاق نقله عنه الحافظ الذهبي في السير (١٤/٢). وانظر السيرة لابن هشام (٩/٢)، (٥٧/٦)، والكلاعي في الاكتفاء (١٠٦/١).

(٤) انظر: كلام أبو عمر ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب (١٨١٨/٤) وقوله بأنه ﷺ حين تزوجها كان ابن خمس وعشرين سنة، وقد صرح في موضع آخر (٣٥/١) أن من قال: إن النبي ﷺ تزوجها وله إحدى وعشرين سنة هو الزهري. وقال: قال أبو بكر بن عثمان وغيره: كان ابن ثلاثين.

وممن روى أن سنه كان وقت ذاك خمساً وعشرين سنة ابن سعد في الطبقات (١٧/٨) عن أبي حبيبة مولى الزبير قال: سمعت حكيم بن حزام يقول: تزوج رسول الله على حديجة وهي ابنة أربعين سنة ورسول الله على ابن خمس وعشرين سنة، وكانت خديجة أسن مني بسنتين ولدت قبل الفيل بخمس عشرة سنة وولدت أنا قبل الفيل بثلاث عشرة سنة.

(٥) تحارته على في مال حديجه وسفره بالتجارة وقصة بحيرا ورغبة حديجة رضي الله عنها في الزواج به على ورد من رواية محمد بن إسحاق فقد قال: كانت خديجة رضى الله عنها امرأة ذات شرف ومال، تستأجر الرجال في مالها وتضارهم عليه بشيء تجعله لهم منه، وكانت قريش قوما تجاراً فلما بلغها عن رسول الله على ما بلغها من صدق حديثه، وعظم أمانته، وكرم أخلاقه، بعثت إليه فعرضت عليه أن يتجر لها في مالها، ويخرج إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة، فقبله منها رسول الله على وحرج في مالها ذلك ومعه غلامها ميسرة، حتى قدم الشام فنرل رسول الله على فل شجرة قريباً من صومعة راهب من الرهبان فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال: من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ فقال له =

ومن فضائلها ما ذكره في عقائق الحقائق: أن النبي الله النوج خديجة كثر كلام الحساد فيها فقالوا: إن محمداً فقير قد تزوج بأغنى النساء فكيف رضيت خديجة بفقره فلما بلغها ذلك أخذها الغيرة على محمد الله أن يعير بالفقر، فأحضرت سادات الحرم، وأشهدهم أن جميع ما تملكه لمحمد، فإن رضي بفقري فذلك من كرم أصله فتعجب الناس منها، وانقلب القول فقالوا: محمد أمسى من أغنى أهل مكة وخديجة أمست من أفقر أهلها فأعجبها ذلك، وإلى ذلك أشار الله بقوله حل ذكره فقر وَجَدَكَ عَائلاً فَأَغْنَى [الضحى: ٨] على قول.

فقال النبي على: بم أكافئ خديجة؟ فجاءه جبريل وقال: إن الله يقرئك السلام ويقول مكافأة خديجة علينا فانتظر النبي على المكافأة فلما كان ليلة المعراج ودخل الجنة وحد قصراً مد البصر فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقال: يا جبريل لمن هذا القصر؟ قال: لخديجة، فقال: هنيئاً لها لقد أحسن الله مكافأتها.

ومن فضائلها: أن النبي على قال لخديجة: هذا جبريل يقرئك السلام من ربك فقالت: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام، إنما قالت: السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام.

<sup>=</sup> ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي، ثم باع رسول الله على سلعته التي خرج بها، واشترى ما أراد، ثم أقبل قافلاً إلى مكة ومعه ميسرة، وكان ميسرة فيما يزعمون يقول: إذا كانت الهاجرة واشتد الحر نزل ملكان يظلانه من الشمس، وهو يسير على بعيره فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف أو قريباً، وحدثها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان يرى من إظلال الملكين إياه، بعثت إلى رسول الله شخ فقالت له فيما يزعمون: يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك مين، وشرفك في قومك، وسلطتك فيهم، وأمانتك عندهم، وحسن خلقك، وصدق حديثك، ثم عرضت عليه نفسها، وكانت امرأة حازمة لبيبة شريفة، وهي يومئذ أوسط قريش نسباً، وأعظمهم شرفاً، وأكثرهم مالاً، كل قومها قد كان حريصاً على ذلك منها، لو يقدر على ذلك، فلما قالت لرسول الله على قالت، ذكر رسول الله على ذلك الأعمامه، فخرج معه منهم حمزة بن عبد المطلب، حتى دخل على خويلد بن أسد فخطبها إليه فتزوجها رسول الله على.

قلت: أحرجه الدولابي (ص ٢٦، رقم ٨) عن محمد بن إسحاق، وأخرج نحوه ابن سعد في الطبقات (١٦/٨) عن نفيسة بنت أم أم أمية أحت يعلى بن أمية. وانظر السيرة لابن هشام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۸۹/۳، رقم ۳۲۰۹)، ومسلم في صحيحه (۱۸۸۷/٤، رقم ۲۲۳۲) عن أبي هريرة، قال مسلم عقبه: قال أبو بكر في روايته عن أبي هريرة و لم =

قال السهيلي في الروض: لأنها علمت بفهمها أن الله لا يرد عليه السلام كما يرد على المحلوقين.

وفي رواية: قال حبريل: «يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو شراب في رواية: قال حبريل: «يا محمد هذه خديجة قد أتتك بإناء فيه طعام أو شراب في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب» (١) والقصب: اللؤلؤ المحوف، والصحب: الصياح، والنصب: التعب.

والحكمة في كون البيت من قصب ألها أجازت قصب السبق إلى الإيمان فإلها أول من آمن مطلقاً على قول.

ومن فضائلها: ما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الله إذا ذكر حديجة لم يكن يسأم من ثنائه عليها والاستغفار لها، فذكرها ذات يوم فأدركتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن، فرأيته غضب غضباً شديداً فندمت وقلت: اللهم إن

<sup>=</sup> يقل: «سمعت»، ولم يقل في الحديث: ومني.

وأخرجه أيضاً: أحمد (۲۳۰/۲)، رقم ۷۱۰٦)، وأبو يعلى (۲۷/۱۰)، رقم ۲۰۸۹)، وابن أبي شبيبة (۳۹۰/۲)، رقم ۳۲۲۸۷)، وابن عساكر في التاريخ (۱۱/۰۰).

<sup>(</sup>١) الحديث عند النسائى في فضائل الصحابة (ص ٧٥، رقم ٢٥٤) عن أنس بلفظ: حاء حبريل إلى النبي على وعنده حديجة فقال: «إن الله يقرئ حديجة السلام فقالت: إن الله هو السلام وعلى حبريل السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته».

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٣ /١٥)، رقم ٢٥) من حديث سعيد بن كثير عن أبيه. قال الهيثمي (٢٢٥/٩): فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف.

وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة (٩٣/٤، رقم ٢٤٢٩) من حديث ابن عباس والقاسم بن أبي بزة من طريقين في موضع واحد خلال قصة وفيه أن النبي تلخي قال: وهو أى حبريل يقرئك السلام من الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الله هو السلام وعلى حبريل السلام».

وأخرجه ابن عساكر في التاريخ (١١٨/٧٠) من حديث ابن عمر أن حبريل قال: معي إليها رسالة من الرب تبارك وتعالى يقرئها السلام، ويبشرها ببيت في الجنة من قصب بعيد من اللهب لا نصب فيه ولا صحب. قالت: الله السلام، ومنه السلام، والسلام عليكما ورحمة الله وبركاته على رسول الله. وانظر السيرة النبوية (٧٩/٢).

وذكره الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ٣٧، رقم ٢٧) بقوله: قال ابن هشام وحدثني من أثق به أن حبريل أتى رسول الله على فقال... فذكره.

المحلس الثامن الشامن ال

ذهب غيظ رسولك لم أعد أذكرها بسوء، ثم قال: «صدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد إذ حرمني أولاد النساء»(١).

وفي رواية: فذكرها يوماً فقلت: يا رسول الله هل كانت إلا عجوزاً قد أخلفك الله خيراً منها، فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب، ثم قال: «لا والله ما أخلف الله لي خيراً منها» فقلت في نفسى: لا أذكرها بسوء أبداً (٢).

هي أم أولاده كلهم خلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية ولم يتزوج غيرها قبلها ولا عليها حتى ماتت، فقامت معه أربعاً وعشرين سنة وأشهراً، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح، وقيل: بخمس، وقيل: بأربع، وكانت وفاتما بعد وفاة أبي طالب بثلاثة أيام عن خمس وستين سنة، ودفنت بالحجون، ونزل النبي على قبرها.

وكان يسمى العام الذي ماتت فيه هي وعمه عام الحزن، فطمعت قريش بموتما في النبي على وبالغوا في أذاه وتزوجت قبل النبي الله برجلين أولهما: عتيق بن عابد، ثم تزوجها أبو هالة (أ) فولدت منه هالة والظاهر وهند، فعاش هند (أ) وأدرك الإسلام

<sup>(</sup>١) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (ص ٣٢، رقم ١٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣/٢٣)، رقم ٢١).

قال الهيثمي (٢٢٤/٩): رواه الطبراني وأسانيده حسنة.

 <sup>(</sup>۲) أحرجه أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب (١٨٢٤/٤). وأورده الحافظ في الإصابة
 (٢٠٤/٧) وعزاه إلى أبي عمر.

<sup>(</sup>٣) للمحب الطبري كلاماً طيباً في هذه المسألة نذكره ونوثقه إتماماً للفائدة فنقول:

قــلت: رواه عــن الزهــري ابن عساكر في التاريخ (١٧٤/٣)، والطبراني في الكبير (٢٢/٥٤٥، رقم ١٠٨٧).

وأخرج ابن عساكر نحوه (٦٩/٣) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه.

وقال المحب الطبري: قال ابن إسحاق: «تزوحت وهي بكر: عتيق بن عابد ثم هلك عنها فتزوحها: أبــو هالة مالك بن النباش بن زرارة أحد بني عمر بن تيم، حليف بني عبد الدار فولدت له رحلاً وامرأة ثم هلك عنها فتزوحها رسول الله ﷺ.

قلت: أحرج ذلك الدولابي في الذرية الطاهرة (ص: ٢٥، رقم ٤)، وابن إسحاق في كتاب السيرة المسمى: المبتدأ والمبعث والمغازي (٢٢٩/٥)، رقم ٣٤٠.

- وقال المحب: قال الدارقطني: «أبو هالة مالك بن النباش بن زرارة».

قلت: بين الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (٦٣/١١): أن الدارقطني حكاه في كتاب الأخوة، ونقل عن الزبير بن بكار مثله في الإصابة (٥١٧/٦)، ترجمة: هالة بن هالة بن أبي هالة التميمي برقم ٥٩١٩).

وقال المحب الطبري: وروى عن ابن شهاب: «أنها تزوجت أولاً أبا هالة ثم عتيقاً، ذكره الدولابي، وأبو عمر وصحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاني» ولم يذكر ابن قتيبة غير الأول.

قلت: وقول ابن شهاب أخرجه الدولابي (ص ٢٦، رقم ٧) قال: كانت خديجة قبل النبي تحت أبي هالة أخى بني تميم وكانت بعد أبي هالة عند عتيق بن عابد المخزومي ثم تزوجها رسول الله ﷺ.

وقوله «صحح أبو عمر قول ابن شهاب الثاني» وهو قوله: بأنما تزوحت أولاً بأبي هالة، وقد سبق قوله: بأنما تزوحت أولاً بعتيق بن عابد.

ورحـــح زواحها بأبي هالة أولاً ابن عبد البر في الاستيعاب (١٨١٧/٤) ترجمة: خديجة بنت خويلد برقم ٢٣١١).

(٤) قال أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب (٤/٥٤٥) كان الله وصافاً للنبي الله وقد شرح أبو عبيدة وابن قتيبة وصفه ذلك لما فيه من الفصاحة وفوائد اللغة. وقول أبو عمر حكاه عنه الدارقطني في كتاب الأحوة. انظر: الإصابة (٥٧/٦).

قال المزي في تهذيب الكمال (٣٠/٥/٣): وحديثه من أحسن ما روي في وصف حلية رسول الله على وفي إسسناد حديثه بعض من لا يعرف، وقال أبو عبيد الآجري: سمعت أبا داود وذكر حديث ابسن أبي هالة فقال: أخشى أن يكون موضوعاً. انتهى. قلت: قد أحاب أبو حاتم الرازى عن ذلك فسيما نقله الحسافظ في تهذيب التهذيب (٦٣/١) فقال: قال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم مجهولون فمسا ذنب هند حتى أدخله البخاري في الضعفاء. انظر: الكامل في ضعفاء الرحال (٧/ هسند بسن أبي هالة ) ونقل عن البخارى قوله: هند بن أبي هالة روى عنه الحسن بن على بن أبي طالب يتكلم في حديثه.

قلت: فحديثه في صفة النبي على يروى من طريق الحسن وابن عباس كما قال الحافظ، فالحديث =

وقيل: قتل مع على يوم الحمل والأول هو الصحيح(٢).

\*\*\*

<sup>=</sup> عند الترمذي في الشمائل المحمدية (ص، رقم ٨).

ورواه في موضع آخر (ص ١٨٤، رقم ٢٢٦) مختصراً.

ورواه في موضع ثالث (ص ٢٧٦، رقم ٣٣٧) ولفظه أطول وجميعها من طريق الحسن بن على. ورواه من طريقه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير (٢٢/٥٥١، رقم ٤١٤).

قال الهيشمي في المجمع (٢٧٨/٨): فيه من لم يسم.

ورواه البيهقى في شُعب الإيمان (١٥٤/٢) رقم ١٤٣٠)، وابن عدى في الكامل (١٣٤/٧)، وابن حبان في الثقات (١٤٥/٢) في باب ذكر وصف رسول الله ﷺ، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢٢/١).

وأما حديث هند من طريق يعقوب التيمي عن ابن عباس فأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٣٧/٢)، والبغوي وابن منده كما قال الحافظ. انظر: الإصابة (١٣٧٦).

<sup>(</sup>١) انظر: الاستيعاب (٤/٥٤٥) قال ابن عبد البر: هكذا قال الزبير. وغيره يقول: إن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة بحتازاً إذ مر بها فلم يقم سوق البصرة يومئذ وقالوا مات أخو فاطمة بنت رسول الله على والصحيح ما قاله الزبير في ذلك والله أعلم بأن هند بن أبي هالة قتل يوم الجمل وأن ابنه هند بن هند بن أبي هالة هو الذي مات بالبصرة في الطاعون.

<sup>(</sup>٢) قاله الزبير بن بكار. انظر: الاستيعاب (٤/٥٤٥١)، وتهذيب الكمال (٣١٦/٣٠)، والإصابة  $(7/7)^{\circ}$ .

## المجلس التاسع

## في الكلام على بقية حديث أول ما بدئ رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا في النوم

قــول عائشــة ﷺ «حــتى جاءه الحق<sup>(۱)</sup> وهو في غار حراء» مرادها بالحق الوحي الكريم.

وقولها ﷺ «فجاءه الملك» أي: جبريل.

فإن قيل: إن قوله له فجاءه الملك بالفاء التعقبية بعد قوله حتى جاءه الحق يقتضي مجيىء جبريل إليه بعد مجيىء الوحى مع أن جبريل هو النازل بالوحى؟

فَ الجُوابِ: أَنْ هَ ذَهُ الفَاءُ تَسَمَى بِالفَاءِ التَفْسَيرِيةُ نَحُو قُولُهُ تَعَالَى ﴿ فَتُوبُوا إِلَى النَفْسِ التَّوْبُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٥٤] إذ قتل النفس التوبة وهنا مجيىء الملك إليه هو

(١) تحدث الحافظ ابن حجر عن اختلاف الرويات في إتيان الملك فقال:

قوله: «حتى حاءه الحق» أي: الأمر الحق، وفي التفسير: حتى فحثه الحق – بكسر الجيم – أي بغته، وإن ثبت من مرسل عبيد بن عمير أنه أوحي إليه بذلك في المنام أولاً قبل اليقظة، أمكن أن يكون بحيء الملك في اليقظة عقب ما تقدم في المنام.

وسمى حقاً لأنه وحى من الله تعالى.

وقد وقع في رواية أبي الأسود عن عروة عن عائشة في قالت: إن النبي كل كان أول شأنه يرى في المنام، وكان أول ما رأى حبريل بأحياد، صرخ حبريل: «يا محمد» فنظر يمينا وشمالاً فلم ير شيئا، فرفع بصره فإذا هو على أفق السماء فقال: «يا محمد، حبريل حبريل» فهرب فدخل في الناس فلم ير شيئاً، ثم خرج عنهم فناداه فهرب، ثم استعلن له حبريل من قبل حراء، فذكر قصة إقرائه «اقرأ باسم ربك» ورأى حينئذ حبريل له حناحان من ياقوت يختطفان البصر، وهذا من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود، وابن لهيعة ضعيف.

وقد ثبت في صحيح مسلم من وحه آخر عن عائشة الله مرفوعا: «لم أره - يعني حبريل - على صورته التي خلق عليها إلا مرتين»، وبين أحمد في حديث ابن مسعود أن الأولى كانت عند سؤاله إياه أن يريه صورته التي خلق عليها، والثانية عند المعراج.

وللترمذي من طريق مسروق عن عائشة ﷺ: «لم ير محمد حبريل في صورته إلا مرتين: مرة عند سدرة المنتهي، ومرة في أحياد» وهذا يقوي رواية ابن لهيعة، وتكون هذه المرة غير المرتين المذكورتين، وإنما لم يضمها إليهما لاحتمال أن لا يكون رآه فيها على تمام صورته، والعلم عند الله تعالى.

ووقع في السيرة التي جمعها سليمان التيمي فرواها محمد بن عبد الأعلى عن ولده معتمر بن سليمان عن أبيه أن حبريل أتى النبي على في حراء وأقرأه «اقرأ باسم ربك» ثم انصرف، فبقي متردداً، فأتاه من أمامه في صورته فرأى أمراً عظيماً. انظر: الفتح (٧٢/١).

وقوله «اقوأ» إلى آخر ما سيأتي تفصيل للمحمل الذي هو بجيىء الحق، والمفصل نفس المحمل، ومقصود عائشة الله وحي المنام، وهو ستة أشهر كما تقدم، لما فرغت نزل عليه جبريل بالوحي في اليقظة وهو في غار حراء، وكان نزوله عليه يوم الاثنين بعد مضي سبع عشرة ليلة خلت من رمضان ورسول الله كان عمره أربعين سنة وستة أشهر فقال: أول ما نزل عليه جبريل نزل عليه الله «اقوأ» قال: قلت له: «ما أنا بقارئ».

قال العلماء: «ما» هنا نافية واسمها «أنا» و «بقارئ» حبرها، والباء زائدة لتأكيد النفى أي: ما أحسن القراءة.

قال ابن الملقن وغيره: وغلط من جعلها استفهاميه لدخول الباء في حبرها.

والحكمــة في عصر حبريل النبي ﷺ ليشغله عن الالتفات إلى شيء من أمور الدنيا وليبالغ في أمره بإحضار قلبه لما يقول له.

قيل: والحكمة في ذلك أن جبريل أراد بالعصر أن يوقفه على أن القراءة ليست من قدرته ولو أكره عليها، وكان كلما أمره بالقراءة فلم يفعل شدد عليه بالعصر لينبهه على أن القراءة ليست من قدرته ولا من طاقته ووسعه.

والحكمة في عصره ثلاثاً مبالغة في التنبيه على ذلك.

وقيل: الحكمة في فعل ذلك ثلاثاً الإشارة إلى أنه يبتلى بثلاث شدائد ثم يأتي الفرح، ولقي ذلك على هو وأصحابه حصل لهم شدة من الجوع في الشعب حين تعاقدت قريش أن لا يبيعوا منهم ولا يصلوا إليهم، وشدة أخرى من الخوف والإبعاد بالقيل، وشدة أخرى من الإجلاء عن أحب الأوطان إليهم، ثم كانت العاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين.

قال العلماء: في عصر جبريل النبي الله على أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلم، وأن يأمره بإحضار مجامع قلبه، وأن يكرر له ما يعلمه ثلاثاً، وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلمته أعادها ثلاثاً لتفهم عنه.

وقد ورد في فضل تعليم القرآن وتعلمه عن أبي هريرة رهي قال: قال رسول الله ﷺ

«يا أبا هريرة تعلم القرآن وعلمه للناس، ولا تزل كذلك حتى يأتيك الموت، فإذا أتاك الموت المؤمنون إلى بيت الله أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحوام»(١).

وروي عنه ﷺ أنه قال «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب حتماً مقضياً، فيقرأ صبياً من صبياهم في الكتاب ﴿الْحَمْدُ للّه رَبِّ العَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢] فيسمع الله عز وجل فيرفع عنهم العذاب أربعين سنة ﴾ (٢).

وكذلك الواعظ ينبغي له أن يحتاط في أمر الحاضرين بإحضارهم قلوهم ليفهموا ما يلقى إليهم، واستنبط القاضي شريح من هذا الحديث أن مؤدب الأطفال لا يزيد على ضرب الصبي على التعلم على ثلاث ضربات، كما عصر جبريل النبي الله ثلاثاً وفي صبر النبي على حين عصره جبريل تنبيه على أن المتعلم ينبغي له أن يتواضع لمعلمه وإن كان أصغر منه.

قالوا: العلم حرب للمتعالى كالسيل حرب للمكان العالي. وقال ابن عباس: ذللت طالباً ففزت مطلوباً.

وقال الإمام على كرم الله وجهه: من حق المعلم عليك أن تسلم على الناس عامة، وتخصه من دونهم بالتحية وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك، ولا تغتابن عنده أحداً، ولا تغمزن بعينيك، ولا تقولن قال فلان خلافاً لقوله، ولا تساور في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذ كسل، ولا تعرض أي: تشبع من طول صحبته.

قال النووي قدس الله سره: ولا نعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته، فقد قال السلف الصالحون: هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، فقال: جبريل غط النبي الله ثلاث مرات ويقول له: اقرأ وهو يقول: ما أنا بقارئ في المرة الرابعة ﴿اقْرأْ باسْم رَبّكَ الّذي خَلَقَ \* خَلَقَ الإنسانَ مِنْ عَلَق \* اقْرَأْ وَرَبّكَ اللّذي خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَق \* اقْرَأْ وَرَبّكَ اللّذي خَلَق الإنسانَ مِنْ عَلَق \* اقْرأ وربّك الله وإقرأ باسْم ربّك الله عمونتك، بل بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خالف، وكما نزع عنك علق الدم ومغمز الشيطان في الصغر، وعلم أمتك حتى خلقك،

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٥/٥)، رقم ٨٣٨٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء (٢٥٦/١) وعزاه إلى الثعلبي وكثير من المفسرين عن حذيفة، ثم قال: حديث موضوع كما قاله الحافظ العراقي وغيره، وقيل: إنه ضعيف.

وذكره البيضاوي في التفسير (٨٤/١)، وأبو السعود في تفسيره (٢٠/١).

المجلس التاسع .............فها كانت أمية. صارت تكتب بالقلم يعني أنها كانت أمية.

وقوله ﴿ خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴾ فيه إذن وإعلام بأن الإنسان أشرف المخلوقات قسال القاضي أبو بكر ابن العربي ليس لله تعالى حلق أحسن من الإنسان فإن الله تعالى خلقه حياً عالماً قادراً مريداً حكيماً وهذه صفات الرب سبحانه وتعالى.

وينبيني عملى كون الإنسان أحسن المخلوقات سؤال وهو: ما لو قال شخص لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق هل تطلق زوجته بذلك إن لم تكن أحسن من القمر أم لا؟

قال العلماء: إنها لا تطلق وإن كانت زنجية لقوله تعالى ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمِ﴾[التين: ٤] إذ المراد به إحكام الخلقة وكمال العقل.

وقد وقعت هذه الواقعة في أيام الملك المنصور لموسى بن عيسى الهاشمي كان يحب زوجته حباً شديداً فقال لها: يوماً أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر، فنهضت واحتجبت عنه وقالت: طلقني فإن القمر أحسن مني وبات في ليلة عظيمة، فلما أصبح ذهب إلى دار المنصور فأخبره الخبر، وأظهر للمنصور حزناً عظيماً إذ طلب المنصور العلماء واستفتاهم في ذلك، فقال جميع من حضر وقع عليه الطلاق، إلا واحد من أصحاب أبي حنيفة فإنه كان ساكتاً فقال المنصور: مالك لا تتكلم؟ فقال: لا تطلق يا أمير المؤمنين لأن الله تعالى قال: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الله المي المؤمنين الإنسان أحسن الأشياء ولا شيء أحسن منه، فقال المنصور لعيسى بن موسى الأمسر كما قال الرجل، أقبل على زوجتك، وأرسل المنصور إلى زوجته أن أطيعي زوجك ولا تعصيه، فما طلقكي.

وهـــذا الجواب ينقل عن إمامنا الشافعي هذا إن أريد بالحسن إحكام العقل، وكما أن العقل فإن أريد به الجمال الظاهر ألها إذا كانت قبيحة الشكل تطلق، نبه عليه الأذرعي.

فإن قيل: الإنسان مخلوق من علقة واحدة كما في آية أخرى من نطفة ثم من علقة فكيف قال في هذه الآية ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ﴾؟

فالجواب: أن المراد حنس الإنسان خلق من علق فهو في معنى الحمع.

فإن قيل: أي: مناسبة بين الخلق العلق، والتعليم بالعلم؟

فالجواب: إن الله سبحانه وتعالى نبه لقوله ﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

الإنسان كونه علقة، وأعلاها كونه عالماً، فالله سبحانه وتعالى امتن على الإنسان بنقله من أحسن المراتب وهي العلقة إلى أعلاها وهي العلم.

فإن قيل: لأي شيء خص الإنسان بالذكر بقوله ﴿خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ﴾ مع أن جميع الحيوانات مخلوقات من علق؟

فالجواب: أنه إنما خصه بالذكر ليبين قدر نعمته عليه فأعلمه أنه خلقه من نطفة مهينة حتى صار بشراً سوياً وعاقلاً مميزاً.

وقوله تعالى: ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ قال العلماء: القلم نعمة من الله على عباده، وهو من أشرف المحسلوقات لله، ولسذا أقسم به في كتابه العزيز فقال: ﴿نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ [القلم: ١].

والقلم أول ما خلقه الله تعالى في الحديث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله يقلم والقلم، ثم خلق النون وهي الدواة وذلك قوله تعالى فن والْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ مَ قال له: اكتب قال: وما اكتب؟ قال: ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة (١).

وفي الحديث «من عمل أو أجل أو رزق أو أثر، فجرى القلم بما هو كائن إلى

 <sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي في الفردوس (١٢/١، رقم ٣)، والسمعاني في أدب الاملاء والاستملاء (١/ ١٥) عن أبي هريرة.

وهو حديث باطل فقد أخرحه ابن عدي في الكامل (٢٦٩/٦، ترجمة ١٧٥٣ محمد بن وهب بن عطية الدمشقي) قال ابن عدي بعد أن أخرج الحديث: وهذا هذا الإسناد باطل منكر، وقال في نماية الترجمة: ولمحمد بن وهب بن عطية غير حديث منكر و لم أر للمتقدمين فيه كلاما وقد رأيتهم قد تكلموا فيمن هو خير منه.

وترجم له الذهبي في الميزان (٣٦٢/٦، ترجمة ٨٣٠٤) وقال: قال ابن عدي: له غير حديث منكر، وقال أبو القاسم بن عساكر: ذاهب الحديث. وانظر: لسان الميزان (٩/٥)، ترجمة ١٣٧٩).

وقد فرق الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب (٩/٤٤٦)، بينه وبين رحل آخر في الثقات فقال: «محمد بن وهب بن مسلم القرشي... أورد له بن عدي حديثه عن الوليد عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رفعه... فذكر الحافظ الحديث ثم قال: قال بن عدي: هذا باطل، لكن ظن ابن عدي أنه الأول فقال هو: محمد بن وهب بن عطية وليس كما ظن وقد فرق بينهما أبو القاسم بن عساكر فأصاب.

قلت فالضعيف منهما: محمد بن وهب بن مسلم القرشي.

والحديث ذكره العجلوبي في كشف الخفا (٣٠٩/١) وعزاه إلى الحكيم الترمذي.

يوم القيامة»(١) ففي هذا الحديث دلالة على أن القلم هو المأمور بالكتابة.

قال ابن عباس: وهو قلم من نور طوله كما بين السماء والأرض.

قال القرطي: ويقال خلق الله القلم ثم نظر إليه فانشق نصفين فقال: احر، فقال: يا رب بم أحرى؟ قال بما هو كائن إلى يوم القيامة فحرى على اللوح المحفوظ، ووضع الله هذا القلم فوق عرشه.

وهـــل خـــلق قـــلماً واحداً لكتابة المقادير أو أقلاماً سيأتي بيان ذلك في حديث المعراج.

وفي قوله ﴿عَلَّمُ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾ بعد قوله ﴿عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ تنبيه على أنه كما يحصل التعلم بالقلم يحصل بتعليم الله تعالى بلا واسطة لأنه ﷺ لم يكن يكتب حتى تعلم بالقلم.

ومعنى قوله ﴿اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ﴾ [العلق: ٣] الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كريم، وينعم على عباده النعم التي لا تحصى، ويحلم عليهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مسع كفسرهم وجحودهم لنعمته وارتكاهم المناهي، وتركهم الأوامر، ويقبل توبتهم ويتحاوز عنهم، فما لكرمه غاية ولا أمد.

وفي الحديث دليل على أن أول ما نزل من القرآن ﴿ اقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اللَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَمْ عَلَمْ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١ - ٥].

وللعلماء في هذه المسألة أقوال أصحها أن أول ما نزل أوائل السورة ﴿ اقْرَأَ ﴾ إلى قوله ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾.

وقيل: أول ما أنزل سورة الفاتحة، وقيل: بسم الله الرحمن الرحيم.

واختلف العلماء في آخر آية نزلت فقيل آية الربا وهي قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَــُنُوا اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وقيل: آية الدين، وقيل: ﴿لَقَــدُ جَــاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسَكُمْ...﴾ إلى آخر السورة [التوبة: ١٢٨، ١٢٩]،

<sup>(</sup>١) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٩/١٣)، والحكيم في نوادر الأصول (٣٥٤/٢) عن علي ابن أبي طالب.

قلت: وفي بعض ألفاظ حديث أبي هريرة السابق ورد هذا الخبر على أنه تمام له، كما في رواية السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (١٥٨/١).

٢٨١] لما فيها منَ الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة النزول.

وقسم العملماء القرآن باعتبار نزوله إلى مكي ومدني وسفري وحضري وليلي ولهاري، وبين الليل والنهار، وسماوي وأرضي، وإلى ما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض، وإلى صيفي وشتائي، وإلى فراشي ونومي.

فأما المكي والمدني فالناس فيه اصطلاحات أشهرها المكي: ما نزل قبل الهجرة، والمدني: ما نزل بعدها سواء نزل بمكة وبالمدينة أم الفتح أو عام الوداع أم بسفر من الأسفار.

ومــن فوائد معرفة القلب الفرق بينهما العلم فيكون ناسخاً أو مخصصاً، قال ابن الحصار: فالمدني باتفاق عشرون سورة، والمختف فيه اثنتي عشرة سورة، والباقي مكي باتفاق.

وأما الحضري فأمثلته كثيرة.

وأما السفري فقليل بالنسبة إلى الحضري، ومن أمثلته قوله تعالى ﴿وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةَ هِــيَ أَشَـــدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ [محمد: ١٣]، وَقَيل: إن النبي ﷺ لما توجه مهاجراً إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكي فنـــزلت.

ومن أمثلته أيضاً ﴿ يَهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكُر وَأُنشَى... ﴾ الآية [الحجرات: ١٣] نزلت بمكة يوم الفتح لما رقى بلال على ظهر الكعبة وأذن، فقال بعض الناس: هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة.

وأما النهاري فهو كثير نزل القرآن نحاراً.

وأما الليلي فهو قليل بالنسبة إلى النهار ومن أمثلته أيضاً ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ السَّاسِ ﴾ [المائدة: ٦٧] وكان النبي الله يحرس في أول الأمر ليلاً حتى نزلت، وأخرج رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله، ومن أمثلته أيضاً سورتي الأنعام ومريم فإلهما نزلتا ليلاً.

وأما الذي بين الليل والنهار أي: في وقت الصبح فمن أمثلته آية التيمم في المائدة، وقوله تعالى ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ﴾ [آل عمران: ١٢٨].

وأما الأرضى فكثير.

وأمـــا الســـماوي فمـــن أمثلته قوله تعالى ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ

المحلس التاسع ......

وَالْمُؤْمِنُونَ...﴾ [البقرة: ٢٨٥] إلى آخرها نزلت هذه الآية ليلة الإسراء بقاب قوسين لما انتهى إلى سدرة المنتهى.

وأما ما نزل بين السماء والأرض فأربع آيات فقط في الصافات ﴿ وَمَا مِنَّا إِلاًّ لَهُ مَقَامَ مُ مَّا إِلاًّ لَهُ مَقَــامٌ مَّعْلُومٌ...﴾ الآيات الثلاث [الصافات: ١٦٤ – ١٦٦]، وواحدة في الزخرف ﴿ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلنَا...﴾ الآية [الزخرف: ٤٥].

وأما ما نزل تحت الأرض وهو في الغار فسورة المرسلات كما في الصحيح عن ابن مسعود.

وأما الصيفي والشتائي فمن أمثلتها آية الكلالة قال الواحدي: أنزل الله في الكلالة آيتين أحدهما في الشتاء، وهي أول النساء، والأخرى في الصيف، وهي التي في آخرها.

وأما الفراشي فمن أمثلته ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧]، وآية الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرضَ(١).

وأما النومي فمن أمثلته سورة الكوثر فقد روى مسلم عن أنس قال: بينما رسول الله بينما أنس قال: بينما رسول الله بين أظهرنا إذ غفي إغفأة، ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنسزل على آنفاً سورة فقرأ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْتُونَ... ﴿ إِلَا آخرها.

ومن القرآن ما أنزل مرتين تعظيماً لشأنه وخوفاً من نسيانه فمن ذلك آية الروح، ومنه قوله تعالى ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، وذكر قوم منهم الفاتحة وسورة سبحان.

وقيل: منه قوله تعالى ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١] فإنها نزلت جواباً للمشركين بمكة ونزلت بأهل الكتاب بالمدينة.

ومن القرآن ما نزل آيات مفرقة وهو غالب القرآن ومنه ما نزل جمعاً أي: السورة بكمالها من غير تفريق آياها كسورة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين نزلتا معاً والمرسلات والأنعام من القرآن ما نزل مفرداً على يد جبريل فقط.

ومنه ما نزل مشيعاً أي: معه ملائكة كثيرون كسورة الأنعام نزلت ومعها سبعون

<sup>(</sup>١) وهي قوله تعالى في سورة التوبة الآية (١١٨): ﴿وَعَلَى النَّلاَئَة الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لاَّ مَلْجَأً مِنَ اللَّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

ألف ملك كما ورد عن أنس مرفوعاً بسند ضعيف أخرجه الطبراني والبيهقي في الشعب قال: «نزلت سورة الأنعام ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين الخافقين، لهم زجل بالتسبيح والتقديس والأرض ترتج»(١).

وكذلك سورة الكهف سبعون ألف ملك.

ومن القرآن ما نزل على بعض الأنبياء كـ ﴿ سَبِّح اسْمَ رَبِّكَ ﴾ [الأعلى: ١].

فَائدَة: قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَّانَاتُ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨] نسزلت على النبي ﷺ وهو في حوف الكعبة ولم ينسزل في جوف الكعبة آية سواها، كما نبه على ذلك الدميري في أول كتاب الوديعة من شرح المنهاج.

ثم قــالت عائشة ﴿ وَفُرجع بِهَا رَسُولُ الله ﴾ بالآيات التي علمه حبريل وهي ﴿ اقْــرأ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ... ﴾ إلى قوله ﴿ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ [العلق: ١ - ٥] قاصداً بيت خديجة يرحف فؤاده أي: يخفق ويضرب فالرحف من شدة الحركة، والفؤاد هو القلب، وقيل: إنه عين القلب، وقيل: باطن القلب، وقيل: غشاء القلب.

فإن قيل: أين علمت خديجة برجفان فؤاده؟

فالجواب: إما إنها رأته حقيقة، وإما إنها لم تره وعلمته بقرائن وصورة الحال، وإما أن رسول الله عليه أخبرها بذلك.

«فدخــل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني» أي: دثروني، وجاء في رواية أخــرى: «دثروني وصبوا على ماءاً بارداً» (٢) وقال ذلك الله لشدة ما لحقه من هول الأمر وشدة الضغط، ولولا ما جبل على عليه من الشجاعة والقوة ما استطاع على تلقى ذلك لأن الأمر جليل.

«فزملوه حتى ذهب عنه الروع» أي: الفزع.

«فقال لخديجة وأخبرها الخبر» أي: خبر ما وقع له من مجيىء الملك وغطه وقوله له

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/٧٠، رقم ٢٤٣٣).

ورواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢٠/٧) قال الهثيمي: رواه الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن مجمد بن أبي بكر السالمي و لم أعرفها وبقية رجاله ثقات.

وأخرجه أيضاً: معجم شيوخ (٢/٢٥).

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند البخاري أيضاً في الصحيح (١٨٧٤/٤)، رقم ٤٦٣٨) من حديث حابر. وأيضاً: عند أحمد في مسنده (٣٩٢/٣)، رقم ١٥٢٥١)، وابن حبان في صحيحه (٢٢٠/١، رقم ٣٤).

«لقد خشيت على نفسي» أي: خفت عليها، وهو جواب قسم محذوف أي: والله لقد خشيت، وهو مقول قال، أي: قال النبي الله بعد أن أخبرها بخبر ما وقع مع جبريل، لقد خشيت على نفسى.

قال شيخ الإسلام شهاب الدين ابن حجر: اختلف العلماء في مراده ﷺ بالخشية المذكورة على اثنى عشر قولاً:

فقيل: حشي أن يحصل له عند رؤية حبريل الجنون وأن يكون ما رآه من حنس الكهانة.

وقيل: حشى من العجز على أعباء النبوة.

وقيل: حشي أن يعجز عن النظر إلى الملك من الرعب.

وقيل: حشي من عدم الصبر على أذى قومه.

وقيل: خشي من أن يقتلوه.

وقيل: حشي من مفارقة الوطن وقيل حشي من تكذيبهم إياه.

وقيل: خشي من تعييرهم إياه.

والراجح: كما قاله ابن حجر من الأقوال أنه خشي من الموت من شدة الرعب أو من المرض أو دوام المرض (١).

فائدة: يستفاد من كون النبي للله لم يخبر حديجة إلا بعد أن ذهب عنه الفزع أن العالم في حال خوفه ينبغي أن لا يسأل عن شيء حتى يزول عنه فزعه، وكذلك القاضي ينبغي أن لا يقض في حال فزعه، ولا يرفع إليه أمر في تلك الحال حتى أن الإمام مالك الله قال: إن الخائف المذعور لا يصح بيعه ولا إقراره، ولا غيره.

قال: «لقد خشيت على نفسي قالت له: خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبداً» معنى «كلا» هنا النفي والإبعاد أي: لا والله ما يخزيك الله أبداً أي: ما يفضحك ويهينك، ورواه مسلم «يجزنك» من الحزن خلاف السرور، ويجوز على هذا فتح الياء وضمها فيقال «يَخزيك ويُخزيك»، فإنه جاء: «أحزنه وحزنه» لغتان فصيحتان قرئ هما في السبع قال تعالى ﴿لاَ يَحْزُنُهُمُ الفَزَعُ الأَكْبَرُ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] من حزن ﴿قَالَ اللهِ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ ﴾ [يوسف: ١٣] من أحزن على قراءة من قرأ بضم الياء.

فائدة: الفرق بين الهم والحزن أن الحزن يكون على أمر قد وقع، كأن مات له ميت

<sup>(</sup>١) انظر الفتح (١/٧٤).

فيحزن عليه، واما الهم فإنه يكون على أمر مستقل متوقع الوقوع و لم يقع.

ثم قالت له خديجة «إنك لتصل الرحم» أي: لتحسن إلى أقاربك، فيه دلالة على استحباب صلة الرحم، وهو الإحسان إلى الأقارب، فتارة تكون صلة الرحم بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيادة، وتارة بالسلام، وتارة بغير ذلك.

«وتحمل الكل» أي: الثقل، والمعنى: أنك تعين الضعيف، وترفع ما عليه من الثقل. «وتحمل الكل» أي: الثقل، والمعنى: أنك تعين الضعيف، وترفع ما عليه من الثقل، المعدوم» الرواية الفصيحة (١) الكثيرة المشهورة «تكسب» بفتح التاء واختلف في معناه على خمسة أقوال:

فقيل: معناها وتعين المحتاج، فإن الرجل المحتاج العاجز عن الكسب كالمعدوم البت، أي: تعين هذا الذي كالمعدوم لعجزه فتعينه، وقيل في معناها غير ذلك.

وروي «تكسب» بضم أوله بمعنى تكسب غيرك المال المعدوم، أي: تعطيه إياه فحذف أول مفعوله، وقيل: تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من مكارم الأخلاق والعلوم وغير ذلك.

(١) قال ابن حجر في الفتح (٧٥/١): في رواية الكشميهي وتكسب بضم أوله، وعليها قال الخطابي: الصواب المعدم بلا واو أي الفقير، لأن المعدوم لا يكسب.

قلت: ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم لكونه كالمعدوم الميت الذي لا تصرف له، والكسب هو الاستفادة، فكأنها قالت: إذا رغب غيرك أن يستفيد مالا موجوداً رغبت أنت أن تستفيد رجلاً عاجزاً فتعاونه.

وقال قاسم بن ثابت في الدلائل: قوله يكسب معناه: ما يعدمه غيره ويعجز عته يصيبه هو ويكسبه.

قال أعرابي يمدح إنساناً: كان أكسبهم لمعدوم، وأعطاهم لمحروم وأنشد في وصف ذئب «كسوب كذا للعدوم من كسب واحد» أي: مما يكسبه وحده، (انتهى).

ولغير الكشميهني «وتكسب» بفتح أوله، قال عياض: وهذه الرواية أصح.

قلت: قد وحهنا الأولى، وهذه الراححة، ومعناها: تعطى الناس ما لا يجدونه عند غيرك، فحذف أحد المفعولين، ويقال: كسبت الرحل مالاً وأكسبته بمعنى.

وقيل: معناه تكسب المال المعدوم وتصيب منه مالا يصيب غيرك. وكانت العرب تتمادح بكسب المال، لا سيما قريش.

وكان النبي ﷺ قبل البعثة محظوظاً في التجارة. وإنما يصح هذا المعنى إذا ضم إليه ما يليق به، من أنه كان مع إفادته للمال يجود به في الوحوه التي ذكرت في المكرمات. المجلس التاسع .......

«وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق»(١) أي: على حوادث الحق، ومعنى كلام حديجة: أنك لا يصيبك مكروه لما جعله الله فيك من مكارم الأخلاق وجميل الصفات، فخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء، والمكارم سبب لدفع المكاره، وفي هذا دليل على جواز مدح الإنسان في وجهه لمصلحة نظراً لما ذُكر.

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «احثوا في وجوه المداحين التراب»(٢) فهو محمول على المدح بباطل أو يؤديه باطل.

وفيه دليل على أنه ينبغي لمن حضر عند من حصل له مخافة من شيء أن يذكر له أسباب السلامة، وأن يذكر ما فيه من الفضائل كما فعلت خديجة مع النبي على الله السلامة،

وفيـــه أبلغ دليل على كمال خديجة وحزالة رأيها وقوة نفسها وعظمتها، جمعت رضى الله عنها جميع أنواع المكارم وأمهاتما.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٧٦/١): وقولها: «وتعين على نوائب الحق» هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم.

وفي رواية البخاري في التفسير من طريق يونس عن الزهري من الزيادة: «وتصدق الحديث» وهي من أشرف الخصال.

وفي رواية هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة «وتؤدي الأمانة».

وفي هذه القصة من الفوائد استحباب تأنيس من نزل به أمر، بذكر تيسيره عليه وتحوينه لديه، وأن من نزلت به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۱۲٤/۱)، رقم ۳۳۹)، ومسلم في صحيحه (۲۲۹۷، رقم ۲۳۹۰)، والترمذي في سننه (۹/۱۹ هم، رقم ۲۳۹۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن أبي ماحه في سننه (۲/۱۸، رقم ۲۷۲۲)، وأحمد في مسنده (۲/۱۵، رقم ۲۳۸۷)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۲۷۱، رقم ۲۹۵)، والطبراني في المعجم الكبير (۲۲۹/۲، رقم ۵۳۰)، والطبراني في المعجم الكبير (۲۲۹/۲، رقم ۵۳۰)، وابن أبي شيبة في المصنف (۵/۷۹، رقم ۲۹۲۹)، وفي مسند الشاميين (۲۷٤/۱، رقم ۲۷۲۱)، والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۲۷۲، رقم ۲۲۲)، والمبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ ۲۲۲، رقم ۲۵۲۱)، والمبيهقي في السنن الكبرى (۲۰/ ۲۲۲، رقم ۲۵۲۱)، والمبيهقي في السنن الكبرى (۲۰/ ۲۶۲)، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲۱، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲۱، وقم ۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲۲)، وقم ۲۲۲۲۱، وقم ۲۲۲۲۱، وقم ۲۲۲۲۰)، وقم ۲۲۲۲۰)، وقم ۲۲۲۲۰، وقم ۲۲۲۲۰، وقم ۲۲۲۲۰)، وقم ۲۲۲۲۰، وقم ۲۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۲۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۳۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۲۰۰، وقم ۲۰۰۰، وقم ۲۰۰، و

واقعد على فخذى الأيمن فقالت: هل تراه؟ قال: نعم. قال: فتحسرت وألقت خمارها ورسول الله ﷺ حالس في حجرها، ثم قالت له: هل تُراه؟ قال: لا، قالت: يا ابن عم أثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هذا بشيطان»(١).

وجـاء في روايــة أخرى: أنه لما كمل من العمر أربعون سنة قال لخديجة دعيني أتحــنث، فكانت تصنع له الكعك والزبيب ثم يخرج إلى أجياد الأصغر، وقيل إلى غار حــراء، فخرج يوماً فهتف به جبريل التَكْيِيلاً ولم يبد له، فغشي عليه، فجاء المشركون إليها وقالوا: دونك يا حديجة قد تزوجت مجنوناً فضمته إلى صدرها ووضعت رأسه في حجرها، وقبلته بين عينيه وقالت: تزوجت نبياً مرسلاً، فلما أفاق قالت: بأبي أنت وأمـــى ما الذي أصابك هل رأيت شيئاً أنكرته؟ فقال: ما أصابني إلا أبي سمعت صوتاً أفزعنى، ففرحت حديجة واستبشرت ثم قالت: من الغد فعد إلى الموضع الذي كنت فيه بالأمس فإن يك ملكاً فسيرجع لك، وإن يك شيطان فليس براجع، فلما كان اليوم الآخــر خرج رسول الله ﷺ حتى أتى الموضع، فهتف جبريل و لم يبد له، فغشي عليه فحملوه إليها قال: وفرحت قريش بذلك وقالوا: يتخبطه الشيطان، فحملوه إليها وقالوا رأيــت اليوم شيئاً فقص عليها القصة ففرحت وقالت: إذا كان من الغد فارجع فرجع من الغد إلى موضعه فبدا له جبريل في أحسن صورة وأطيب رائحة فقال: يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أنت رسولي إلى الثقلين الإنس والحن، فادعهم إلى قول لا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ، ثم قال: ألا تعرفني؟ قال: لا، قال: أنا جبريل وأنت محمد، ولا نبي بعدك، وعــرج جبريل إلى السماء، وخرج رسول الله ﷺ من أجياد الأصغر وما مر بحجر أو شــجر إلا وهــو ينادي: السلام عليك يا رسول الله، حتى ذهب إلى حديجة وأخبرها بالكرامة التي أكرمه الله كما من الرسالة، فغشى عليها من الفرح، فنضح عليها الماء حتى أفاقت فآمنت بالله ورسوله وانشدوا في المعنى:

وتساج الكسرام ومسزن الأوام

رمسوا بالحسنون نسبي السوري وقالوا حديجة هذا الذي ملأت به قلبك المستهام

<sup>(</sup>١) أخرجه الدولابي في الذرية الطاهرة (٥/١)، والطبري في التاريخ (٥٣٣/١) كلاهما من طريق ابن إسحاق.

وانظر: السيرة لابن هشام (٧٥/٢).

الجلس التاسع ......الله التاسع المستسمين المحلس التاسع المحلس التاسع المحلس التاسع المحلس الم

أصابته من بيننا غشية فها هـو ما إن يبين الكلام فقالت لهم أنتم بالذي تقولون أحرى برب الأنام فخسلوا حبيبى وسيروا فما يؤئر فيه عندي الملام فضمته شوقاً إلى صدرها وقالت محمد ماذا الهيام مسن الله جسبريل يقسرئ السلام فقال لها جاءي آنفا رسول الإليه لحيذا الأنسام ألا فأسلمي تسلمي من لظي فيانك أولى هيذا القام بان الإله قديم الدوام فقالت له إنن قد شهدت

وكان ﷺ لا يسمع شيئاً يكرهه من رد عليه أو تكذيب له فيحزنه ذلك إلا فرج الله عنه بخديجة إذا رجع إليها، فتثبته وتخفف عنه وتصدقه وتمون عليه أمر الناس.

حاء في رواية: أن رسول الله على قال: خرجت أي: من الغار حتى إذا كنت في وسط الحبل سمعت صوتاً من السماء يقول: يا محمد أنت رسول الله، وأنا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء، فلا أنظر في ناحية إلا رأيته كذلك، فما زلت واقفاً ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي ثم انصرف عني وانصرفت إلى أهلي، فقالت خديجة: يا أبا القاسم أين كنت؟ فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك، فحدثتها بالذي رأيت فقالت: أبشر واثبت فوالذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة (١).

وقولها «فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة (٢)».

<sup>(</sup>١) هذه رواية ابن إسحاق في السيرة (٢/٠٠٠، رقم ١٤٠).

وأحرحه الطبري في التاريخ (٥٣٢/١)، وابن عساكر في التاريخ (١٢/٦٣)، والفاكهي في أخبار مكة (٨٦/٤، رقم ٢٤٢٠) جميعاً من طريق ابن إسحاق.

وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (١١/٣) بقوله: «وقال ابن اسحاق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن حارية الثقفي وكان داعية عن بعض أهل العلم أن رسول الله على حين أراد الله كرامته... فذكره».

وانظر السيرة النبوية (٢٩/٢)، والسيرة الحلبية (٨/٥٨١)، والإكتفاء للكلاعي (٢٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (٧٦/١): قوله: «فانطلقت به» أي مضت معه، فالباء للمصاحبة. =

إنما كان ورقة ابن عم حديجة لأنما: حديجة بنت حويلد بن أسد، وهو: ورقة بسن نوفل بن أسد، وورقة كان من علماء قريش وشعرائهم، وكان يدعى القس، وكان يعرف اللسان العربي والعبراني أي: صار نصرانياً وترك عبادة الأوثان، وفارق طريق الجاهلية.

والجاهلية: المدة التي قبل نبوة رسول الله ﷺ لما كانوا عليه من فاحش الجهالات، وقيل: هو زمن من الفترة مطلقاً.

«وكان أي: ورقة يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» هكذا وقع هنا ووقع في كتاب «التصبير» وفي مسلم (١٠): «وكان يكتب الكتاب العربية» (٢٠).

قال النووي: وحاصلة أنه تمكن من معرفة دين النصاري وكتابتهم، وتصرف حتى

<sup>=</sup> وورقة بفتح الراء. وقوله: «ابن عم حديجة» هو بنصب ابن ويكتب بالألف، وهو بدل من ورقة أو صفة أو بيان، ولا يجوز حره فإنه يصير صفة لعبد العزى، وليس كذلك، ولا كتبه بغير ألف لأنه لم يقع بين علمين.

قوله: «تنصر» أي: صار نصرانياً، وكان قد حرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل، لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أحبر بشأن النبي الله والبشارة به، إلى غير ذلك مما أفسده أهل التبديل.

<sup>(</sup>۱) انظر صحیح مسلم (۱/۱۳۹)، رقم ۱۲۰).

وحديث بدء الوحي وما كان من خديجة وورقة ابن عمها عند أبو عوانة في مسنده (١٠٢/١، رقم ٣٢٨)، وابن منده في الإيمان (٦٨٩/٢، رقم ٦٨١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/٥، رقم ٣٢٨)، والدولابي في الذرية الطاهرة (ص ٣٣، رقم ٢٢).

وانظر: السيرة لابن هشام (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (٧٦/١): قوله: «فكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية».

وفي رواية يونس ومعمر: ويكتب من الإنجيل بالعربية، ولمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي، والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي، لتمكنه من الكتابين واللسانين.

ووقع لبعض الشراح هذا خبط فلا يعرج عليه وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسراً، كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به هذه الأمة، فلهذا جاء في صفتها: «أناجيلها صدورها».

قال ابن الملقن: فيه دليل على حواز ذكر العاهة بالشخص ولا يكون ذلك غيبة. «فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك» وفي رواية «يا عم»(١).

قال الكرماني: وكلاهما صحيح فإن ورقه كان ابن عم خديجة حقيقة كما في روايسة البخاري، وسمته عمها كما في رواية مسلم مجازاً للاحترام، وهذا عادة العرب يخاطب الصغير الكبير بقوله له يا عم احتراماً له ورفعاً لمرتبته.

وقول خديجة لورقة «اسمع من ابن أخيك» يقضي أن ورقة كان عماً لرسول الله على مع أنه ليس من أعمامه لكن أولو ذلك بأنها جعلته عماً له الله المحاز، وقيل غير ذلك.

«فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى فأخبره رسول الله على خبر ما رأى فقال له ورقة: هذا الناموس» اتفق على أن حبريل يسمى الناموس، وعلى أنه المراد في هذا الحديث، ومعنى الناموس في اللغة: صاحب سر الخير، والجاسوس: صاحب سر الشر، سمي حبريل بذلك لأنه تعالى خصه بالغيب والوحي الذي يطلع عليه غيره، وإنما قال ورقة هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ولم يقل على عيسى مع أنه الأقرب وورقة قد تنصر وكتب الإنجيل، لأن موسى متفق عليه على رسالته بين اليهود والنصارى بخلاف عيسى فإن بعض اليهود ينكرون نبوته، أو لأن النصارى يتبعون أحكام التوارة

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۷۷/۱): قولها: «يا ابن عم» هذا النداء على حقيقته، ووقع في مسلم «يا عم» وهو وهم، لأنه وإن كان صحيحاً لجواز إرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد ومخرجها متحد، فلا يحمل على ألها قالت ذلك مرتين، فتعين الحمل على الحقيقة، وإنما جوزنا ذلك فيما مضى في العبراني والعربي لأنه من كلام الراوي في وصف ورقة، واختلفت المخارج فأمكن التعداد، وهذا الحكم يطرد في جميع ما أشبهه.

وقالت في حق النبي ﷺ: «اسمع من ابن أخيك» لأن والده عبد الله بن عبد المطلب وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه سواء، فكان من هذه الحيثية في درجة إخوته.

أو قالته على سبيل التوقير لسنه، وفيه إرشاد إلى أن صاحب الحاحة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول حديجة لورقة: «اسمع من ابن أخيك» أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي الله وذلك أبلغ في التعليم.

قوله: «ماذا ترى؟» فيه حذف يدل عليه سياق الكلام، وقد صرح به في دلائل النبوة لأبي نعيم بسند حسن إلى عبد الله بن شداد في هذه القصة قال: فأتت به ورقة ابن عمها، فأخبرته بالذي رأى.

ثم قـــال ورقة للنبي ﷺ: «ياليتني فيها» أي: في أيام نبوتك أو دعوتك أو دولتك «جذعاً» يعني شاباً فتياً قوياً حتى أبالغ في نصرتك، ويكون لي كفاية تامة لذلك.

وها هنا سؤالان:

أحدهما: فإن قيل: كيف أدخل حرف النداء في «يا ليتني» على حرف التمني، وحرف التمني، وحرف السؤال في قوله تعالى ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا ﴾ [مريم: ٢٣].

وأجيب عنه بجوابين

أحدهما: أنه محمول على حذف المنادى تقديره: يا محمد ليتني كنت فيها حياً وضعفه ابن مالك بأن القائل قد يكون وحده لا يكون معه منادى ثابت، ولا محذوف كما في الآية.

ثانيهما: أن «يا» حرف تنبيه ك «ألا» في قول من قال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة.

(١) فصل القول لابن حجر في هذه المسألة فقال: وقوله: «على موسى» و لم يقل: على عيسى مع كونه نصرانيًا، لأن كتاب موسى التَّلِيِّلاً مشتمل على أكثر الأحكام، بخلاف عيسى.

وكذلك النبي ﷺ، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه، بخلاف عيسى.

كذلك وقعت النقمة على يد النبي على بفرعون هذه الأمة وهو: أبو جهل بن هشام ومن معه ببدر، أو قاله تحقيقاً للرسالة، لأن نزول حبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسى فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته.

وأما ما تمحل له السهيلي من أن ورقة كان على اعتقاد النصارى في عدم نبوة عيسى ودعواهم أنه أحد الأقانيم فهو محال، لا يعرج عليه في حق ورقة وأشباهه ممن لم يدخل في التبديل و لم يأخذ عمن بدل. على أنه قد ورد عند الزبير بن بكار من طريق عبد الله بن معاذ عن الزهري في هذه القصة أن ورقة قال: ناموس عيسى.

والأصح ما تقدم، وعبد الله بن معاذ ضعيف، نعم في دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد حسن إلى هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة، أن خديجة أولاً أتت ابن عمها ورقة فأخبرته الخبر فقال: «لئن كنت صدقتني، إنه ليأتيه ناموس عيسى الذي لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم» فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة: ناموس عيسى وتارة ناموس موسى، فعند إخبار حديجة له بالقصة، قال لها: ناموس عيسى، بحسب ما هو فيه من النصرانية، وعند إخبار النبي على له قال له: ناموس موسى للمناسبة التي قدمناها، وكل صحيح. والله سبحانه وتعالى أعلم. انظر: الفتح (٧٨/١).

السؤال الثاني: فإن قيل: كيف وقع «جذعاً» هنا منصوباً وليت عملها تنصب الاسم وترفع الخبر، وجذعاً حبرها؟

أجيب عنه بأجوبة:

الأول: أنه منصوب بليت بناء على نصبها الجزئين كما في قول الشاعر: «يا ليت أيام الصبا» وهو قول الكسائي.

والثاني: أنه منصوب على الحال وحبر «ليت» فيها، وهذا القول للقاضي عياض والسهيلي، وقال النووي: أنه الصحيح الذي احتاره المحققون، وقيل: محذوف تقديره: يا ليتني فيها أو موحوداً في حال فتوة.

الثالث: أنه منصوب على أنه حبر كان مقدر أي: ليتني كنت فيها حزعاً، يؤيده قوله بعده: «ليتني أكون حياً» قاله الخطابي، ورد بأن كان الناقصة إنما يطرد حذفها بعد إن ولو.

الرابع: ليت أتمني فنصب الجزئين قاله الفراء، ورد بأنه راجع للأول.

<sup>(</sup>١) في هذا المقام لمحة لغوية لطيفة أوردها ابن حجر في الفتح (٧٩/١) فقال: قوله: «إذ يخرجك» قال ابن مالك: فيه استعمال «إذ» في المستقبل كإذا، وهو صحيح، وغفل عنه أكثر النحاة، وهو كقوله تعالى: ﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الأَمْرُ ﴾ [مريم: ٣٩] هكذا ذكره ابن مالك وأقره عليه غير واحد.

وتعقبه شيخنا شيخ الإسلام: بأن النحاة لم يغفلوه بل منعوا وروده، وأولوا ما ظاهره ذلك وقالوا في مثل هذا: استعمل الصيغة الدالة على المضي لتحقق وقوعه فأنزلوه منسزلته، ويقوي ذلك هنا أن في رواية البخاري في التعبير «حين يخرجك قومك» وعند التحقيق ما ادعاه ابن مالك فيه ارتكاب مجاز، وما ذكره غيره فيه ارتكاب مجاز، ومجازهم موسى، لما ينبني عليه من أن إيقاع المستقبل في صورة المضي، تحقيقاً لوقوعه أو استحضاراً للصورة الآتية في هذه دون تلك مع وجوده في أفصح الكلام، وكأنه أراد يمنع الورود ورودا محمولاً على حقيقة الحال لا على تأويل الاستقبال.

وفيه دليل على حواز تمني المستحيل إذا كان في فعل حير، لأن ورقة تمنى أن يعود شابًا، هو مستحيل عادة.

ويظهر لي أن التمني ليس مقصوداً على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أحبره به، =

فلما قال: «أو مخرجي هم (۱)؟ قال له ورقة: نعم لم يأت رجل قط مثل ما جئت به إلا عودي (۲)» يعني: أن أهل الحق لا يخلون من أهل الباطل يعادونهم ولله در القائل: إن العرانين تلقاها محسدة ولا ترى للئام الناس حساداً

«وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزراً» أي: إن بقيت إلى يوم انتشار نبوتك أو يوم يخرجك قومك أنصرك نصراً قوياً بليغاً.

«ثم لم ينشب ورقة» أي: لم يلبث (٣).

<sup>=</sup> والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٧٩/١): قوله: «أو مخرجي هم» بفتح الواو وتشديد الياء وفتحها جمع مخرج، فهم مبتدأ مؤخر، ومخرجي خبر مقدم، قاله ابن مالك، واستبعد النبي الله أن يخرجوه، لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج، لما اشتمل عليه من مكارم الأخلاق التي تقدم من خديجة وصفها. وقد استدل ابن الدغنة بمثل تلك الأوصاف على أن أبا بكر لا يخرج.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (٧٩/١): قوله: «إلا عودي» وفي رواية يونس «إلا أوذي» فذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب ألهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم، وفيه دليل على أن الجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا اقتضاه المقام.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (١٠/١): قوله: «ثم لم ينشب» بفتح الشين المعجمة أي: لم يلبث.
 وأصل النشوب التعلق، أي: لم يتعلق بشيء من الأمور حتى مات.

وهذا بخلاف ما في السيرة لابن إسحاق أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب، وذلك يقتضي أنه تأخر إلى زمن الدعوة، وإلى أن دخل بعض الناس في الإسلام.

فإن تمسكنا بالترجيح فما في الصحيح أصح، وإن لحظنا الجمع أمكن أن يقال: الواو في قوله: وفتر الوحي، ليست للترتيب، فلعل الراوي لم يحفظ لورقة ذكراً بعد ذلك في أمر من الأمور، فجعل هذه القصة انتهاء أمره بالنسبة إلى علمه لا إلى ما هو الواقع.

وفتور الوحي عبارة عن تأخره مدة من الزمان، وكان ذلك ليذهب ما كان ﷺ وحده من الورع، وليحصل له التشوف إلى العود، فقد روى البخاري في كتاب التعبير من طريق معمر ما يدل على ذلك.

بجلس التاسع .......

«**أن توفى وفتر الوحي**» أي: احتبس بعد تتابعه في النـــزول، وسنذكره في المجلس الآثى ببيان مدة الفترة.

فائدة: قال الكرماني: فإن قلت: ما قولك في ورقة أيحكم بإيمانه؟

قــلت: لا شــك أنه كان مؤمناً بعيسى، وأما الإيمان بنبينا ولله فلم يعلم أن دين عيسى قد نسخ عند وفاته أم لا، ولئن ثبت أنه كان منسوخاً في ذلك الوقت فالأصح أن الإيمان التصديق، وقد صدقه من غير أن يذكر ما ينافيه والله اعلم.

وقال البرماوي: علم من هذا أي: من قوله: «يا ليتني فيها جذعاً» إلى قوله: «وإن يدركيني يوميك أنصرك نصراً مؤزراً» أن ورقة آمن، لتصديقه الرسالة بنبينا الله بلا يكون بذليك أول من أسلم من الرجال كما قاله البلقيني، خلافاً لما قاله العراقي في سيرته من أنه ثابى من أسلم حيث قال:

فهــو الــذي آمــن بعــد ثانياً وكـــان بـــراً صـــادقاً مواتيـــاً

فإن هذا يدل على إيمانه بعد رسالته، ويدل عليه أيضاً ما في المستدرك الحاكم «لا تسبوا ورقة فإنى رأيت له جنة أو جنتين» (١).

وفي حديث آخر «رأيته وعليه حلة خضراء يدخل في الجنة» (٢٠).

وكان يذكر الله في شعره في الجاهلية ويسبحه، ومن قوله كما قاله الجوزي رحمه لله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٢٦٦٦، رقم ٤٢١١) عن عائشة، وقال: هذا حديث صحيع على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

وأخرحه أيضاً: الديلمي في الفردوس (١٣/٥) رقم ٧٢٩٧).

وأخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (٤١٦/٩) قال الهيئمي: رواه البزار متصلا ومرسلا وزاد في المرسل: «كان بين أخي ورقة وبين رجل كلام فوقع الرجل في ورقة ليغضبه...» والباقي بنحوه ورحال المسند والمرسل رحال الصحيح.

وأورده الحافظ في فتح الباري (٧٢٠/٨) وسكت عنه.

<sup>(</sup>٢) لم نقف على هذه الرواية.

وقبل سبحه الجودي والجمد لا ينبغى أن ينادي ملكه أحد يبقى الإله يودي المال والولد من كل أوب إليها وافد يفد(١)

سبحان ذي العرش سبحاناً نعوذ به مسيخر كل ما تحت السماء له لا شها ما ترى تبقى بشاشته أيسن الملوك السي كانت لعزتما وأنشد أيضاً حين أتته حديجة بالنبي على: فإن يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إيانا فأحمد مرسل وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل قال ابن الملقن: وغيره اشتمل هذا الحديث على درر وفوائد:

منها: أن الدراية منه على لا بسبب، لأنه على حبل على الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحضره عليه، فحبب إليه الخلوة لأنها عبادة.

ومنها: أن التبتل الكلى والانقطاع الدائم ليس من السنة، فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينقطع بالكلية بل في شهر رمضان، ثم يرجع إلى أهله.

ومنها: أن العبادة لا تكون على إعطاء الحقوق الواحبة وتوقيتها، لأنه ﷺ لم يكن يرجع إلى أهله لإعطاء حقهم، فكذا غيره من الحقوق.

ومـنها: أن الـرجل إذا كان صالحاً لنفسه تابعاً للسنة، يرجو أن الله يؤنسه الله بالمرائي الحميدة، إذا كان في زمان مخالفة وبدع.

ومنها: أن البداية ليست كالنهاية لأنه الله أول ما بدئ في نبوته بالرؤيا ثم ترقى حيى حياءه الملك يقظة، ثم ما زال في الترقى حتى كان قاب قوسين أو أدبى كذلك الاتباع يترقون في مقام الولايات ما عدا مقام النبوة حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا فمن نال مقاماً فدام عليه بأدبه ترقى إلى ماهو أعلى منه، ويشهد لذلك ما حكى عن بعضهم أنه ما زال في الترقى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فنودي: هنا سُري بذات محمد السنية حيث سرى سيرك، ولا يصل ولي أن يعرج بروحه وجسده في حال اليقظة إلى السماء، ومن ادعى ذلك فهو زنديق كافر يقتل.

ومنها: أن فيه دليلاً على أن المربى أفضل من غيره.

ومنها: أنه يدل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال، ويدل على أن

<sup>(</sup>١) أورد هذه الأبيات لورقة الكلاعي في الإكتفاء (١٩٤/١)، والسهيلي في الروض الأنف (١/٣٣٠)، والحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (٢٩٨/٢).

ومـنها: أن فيه دلالة على مشروعية الزاد لدخول الخلوة إذ يحصل بسببه إظهار وصـف العبودية، ويحصل بتركه العجب والادعاء، ولهذا كان بعض أهل الطريق إذا دخل لخلوته أخذ رغيفاً وألقاها تحت وسادته وواصل أياماً.

حكى الكمال الدميرى في «المهر» من حياة الحيوان عن أبي عبد الله محمد بن حسان البسري أنه كان إذا جاء رمضان دخل بيتاً وقال لامرأته: غلقي على الباب وألقي على الباب، ودخلت وألقي على كل ليلة من الكوة رغيفاً، فإذا كان يوم العيد فتحت الباب، ودخلت فوجدت الثلاثين رغيفاً في زاوية البيت، فلا يأكل ولا يشرب ولا ينام .

وحكي من كراماته أنه كان في غزوة في فلاة من الأرض، فمات مهره الذي كان يركبه فقال: اللهم أعرنا إياه فقام المهر فلما وصل بيته أخذ السرج عنه فسقط ميتاً، وهو منسوب إلى بصرى قرية الشام فأبدلت الصاد سينا.

وفي اتخاذ الزاد في الخلوة فائدة أحرى وهي قطع تشوف النفس وقلقها اتخاذه لينافي التوكل فقد اتخذه سيد المتوكلين على.

ومسنها: أن فيه دليلاً على أن الإنسان إذا خرج لتعبده أن يعلم أهله لأنه معرض للآفات.

ومنها: أن فيه دلالة وإشارة إلى التسلي والصبر عند الحوادث، والوعد بالنصر كما في خلقه من علقة ثم طوره وأخرجه إلى الوجود.

ومنها: أن فيه دلالة على جواز تأديب المعلم للمتعلم، وأن كتاب الله لا يؤخذ إلا بقـوة لأن جـبريل ضمه -عليه الصلاة والسلام- إليه لتلقي ما يلقى عليه من القرآن بقوة، قال الله تعالى ليحيى ﴿يَا يَحْيَى خُذ الكَتَابَ بِقُوَّة﴾ [مريم: ١٢].

ومنها: أن فيه دلالة لما يقول الصوفية من أن التحلي لا يكون إلا بعد التخلي فيتخلى أولاً عن القبائح والرذائل، ثم يتحلى بالخصال الحميدة.

وفيه دلالة على أن التحلي قسمان: مكتسب، وفيض من الرب جل جلاله، وقد جمعا له -عليه الصلاة والسلام- بالتحنث والغط، وقد يجتمعان لأفراد من أمته وقد ينفرد بعض بالكسب وبعض بالفيض، كالفضيل بن عياض وابن أدهم وكثيراً ما هم. ومانها: أنه يدل على أن الفكر أفضل الأعمال ولهذا ورد «تفكو ساعة خير من

عبادة سنة»(١)، وفي رواية «من عبادة الدهر» لأن المرء إذا تفكر قوي إيمانه.

ومنها: أن فيه دلالة على أن الإنسان إذا أصابه هم ينبغي له أن يحدث بذلك أهله، ومن يعتقد من أصحابه إذا كانوا أصحاب دين ونظر، وأن الإنسان إذا وقع له واقع يسأل أهل العلم والنهى، كما عرضت حديجة ما وقع للنبي على ورقة.

ومنها: أن فيه دلاله على أنه ينبغي للإنسان أن يتمنى الخير لنفسه كما تمنى ورقة أن يكون حذعاً في أيام رسالة نبينا على.

وفي الحديث فوائد كثيرة غير ذلك(٢).

(١) أورده بهذا اللفظ علي القاري في المصنوع (٨٢/١، رقم ٩٤) وقال ليس بحديث إنما هو من كلام السري السقطي رحمه الله تعالى، وكذا قال العجلوبي في كشف الخفاء (٣٧٠/١) فقال: في لفظ «ستين سنة» عن ابن عباس، وذكره الفاكهاني بلفظ: «فكر ساعة» وقال: إنه من كلام سري السقطى.

(٢) قال ابن حجر في الفتح (١/٠٨): «فائدة»: وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي، أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين، وبه جزم ابن إسحاق، وحكي البيهقي أن مدة الرؤيا كانت ستة أشهر، وعلي هذا فابتداء النبوة بالرؤيا وقع من شهر مولده وهو ربيع الأول بعد إكماله أربعين سنة، وابتداء وحي البقظة وقع في رمضان، وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بثلاث سنين وهي ما بين نزول «اقرأ» و«يا أيها المدثر» عدم بحيء حبريل إليه، بل تأخر نزول القرآن فقط، ثم راجعت المنقول عن الشعبي من تاريخ الإمام أحمد، ولفظه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي: أنزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين، فكان يعلمه الكلمة والشيء، و لم يترل عليه القرآن على لسانه، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته حبريل، فنسزل عليه القرآن على لسانه عشرين سنة. وأخرجه ابن أبي خيثمة من وجه آخر مختصراً عن داود بلفظ: بعث لأربعين، وكل به إسرافيل ثلاث سنين، ثم وكل به حبريل. فعلى هذا فيحسن – بهذا المرسل إن ثبت – الجمع بين القولين في قدر إقامته بمكة بعد البعثة، فقد قيل ثلاث عشرة، وقيل عشر، ولا يتعلق ذلك بقدر مدة الفترة، والله أعلم. وقد حكى ابن التين هذه القصة، لكن وقع عنده ميكائيل بدل إسرافيل، وأنكر الواقدي هذه الرواية المرسلة وقال: لم يقرن به من الملائكة إلا حبريل، انتهى. ولا يتغفي ما فيه، فإن المثبت مقدم على النافي إلا إن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم.

وأخذ السهيلي هذه الرواية فجمع بها المختلف في مكثه الله بمكة، فإنه قال: حاء في بعض الروايات المسندة أن مدة الفترة سنتان ونصف. وفي رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر، فمن قال: مكث عشر سنين، حذف مدة الرؤيا والفترة، ومن قال: ثلاث عشرة، أضافهما. وهذا الذي اعتمده السهيلي من الاحتجاج بمرسل الشعبي لا يثبت، وقد عارضه ما حاء عن ابن عباس: أن مدة الفترة الذكورة كانت أياماً.

### المجلس العاشر

في بيان فتر الوحي، وفي ترجمة ابن عباس وسعيد بن جبير وغير ذلك قَالَ البُخَارِي:

قَ اللَّ الْبَ نُ شَ هَابِ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ وَهُوَ يُحَدِّتُ عَنْ فَتْرَة الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدَيثِه بَيْنَا أَنَا أَمْشَي، إِذْ سَمَعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء، فَرَفَعْتُ بَصَرِي فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بَحرَاء جَالسَّ عَلَى كُرْسِيٍّ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء وَالأَرض، فَرُعبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي فَأَنْزَلُ اللَّهُ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُهَا الْمُدَّتُونُ قُمْ فَأَنْذِرٌ ﴾ إلى قواله ﴿ وَالرَّبْزَ فَاهْجُونَ ﴾ فَحَمي الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ.

تَّابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَأَبُو صَالِحٍ . وَتَاْبَعَهُ هِلاَّلُ بْنُ رَدَّادٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ «بَوَادرُهُ»(١).

قوله: «قال ابن شهاب» هذا هو: الزهري وقد قدمنا ترجمته.

(١) قال ابن حجر في الفتح (٨٢/١): حرَّج المصنف بالإسناد في التاريخ حديث الباب عن عائشة ولله ، ثم عن حابر بالإسناد المذكور هنا فزاد فيه بعد قوله «تتابع»: قال عروة -يعني بالسند المذكور إليه- وماتت خديجة في قبل أن تفرض الصلاة، فقال النبي على: «رأيت لخديجة بيتا من قصب، لا صخب فيه ولا نصب» قال البخاري: يعني قصب اللؤلؤ.

وشرح ابن حجر هذا الجزء الأخير من الحديث وقد تركه المصنف فقال:

وقوله: «تابعه» الضمير يعود على يجيى بن بكير، ومتابعة عبد الله بن يوسف عن الليث هذه عند المؤلف في قصة موسى وفيه من اللطائف: قوله: عن الزهري: سمعت عروة.

قوله: «وأبو صالح» هو عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات، وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أبي صالح عنه.

ورواية عبد الله بن صالح عن الليث لهذا الحديث أخرجها يعقوب بن سفيان في تاريخه عنه مقرونا بيحيى بن بكير، ووهم من زعم – كالدمياطي – أنه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني، فإنه لم يذكر من أسنده عن عبد الغفار وقد وحد في مسنده عن كاتب الليث.

وقوله: «وتابعه هلال بن رداد» بدالين مهملتين الأولى مثقلة، وحديثه في الزهريات للذهلي. قوله: «وقال يونس» يعني ابن يزيد الأيلي، ومعمر هو ابن راشد.

«بوادره» يعني: أن يونس ومعمراً رويا هذا الحديث عن الزهري فوافقا عقيلاً عليه، إلا ألهما قالا بدل قوله يرحف فؤاده ترحف بوادره، والبوادر: جمع بادرة وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، تضطرب عند فزع الإنسان، فالروايتان مستويتان في أصل المعنى لأن كلا منهما دال على الفزع، ما في رواية يونس ومعمر من المخالفة لرواية عقيل غير هذا في أثناء السياق، والله الموفق.

«وأخبرين أبو سلمة بن عبد الرحمن» هذا هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو فرضي زهري مدني إمام حليل أحد فقهاء المدينة السبعة على قول، وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وتسعين عن اثنين وتسعين سنة في خلافة الوليد.

وهذا الإسناد فيه سقط من أوله، وعند علماء الحديث إذا سقط من أول الإسناد واحد وأكثر يسمى تعليقاً (١)، والقاعدة عند البخاري أن التعليق إذا كان صحيحاً عنده يأتي به بصيغة الجزم «قال» مثلما قال هنا «قال ابن شهاب»، وإن كان ضعيفا يسأتي به بصيغة التمريض كقيل وروي، وصرح بذلك علماء الحديث فقالوا: إذا كان الحديث ضعيفاً لا يقال فيه، لأنه من صيغ الجزم بل يقال حكي أو قيل أو يقال بصيغة السمريض، وقد اعتنى البخاري بهذا الفرق في صحيحه فقال تارة بلفظ الجزم وأخرى بلفظ التمريض، وهذا مما يزيدك اعتقاداً في حلالته وتحققه.

فقوله: «قال ابن شهاب وأخبرني» أتى «بقال» ليدل على أنه تعليق صحيح، وبالواو ليعلم أنه مبني على سند متقدم فكأنه قال: «حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة»، فيكون الأول مما حدث به ابن شهاب عن عروة، والثاني مما حدث به عن أبو سلمة.

قالوا: الواو في «وأحبرني» عاطفة لما رواه شهاب عن أبي سلمة لما رواه أولاً عن عروة قال اخبرني عروة بكذا، وأخبرني أبو سلمة بكذا.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۸۱/۱): وأخطأ من زعم أن هذا معلق وإن كانت صورته صورة التعليق، ولو لم يكن في ذلك إلا ثبوت الواو العاطفة، فإنها دالة على تقدم شيء عطفته، وقد تقدم قوله: عن ابن شهاب عن عروة فساق الحديث إلى آخره ثم قال: قال ابن شهاب اي: بالسند المذكور وأخبرين أبو سلمة بخبر آخر وهو كذا، ودل قوله عن فترة الوحي وقوله الملك الذي حاءيي بحراء على تأخر نزول سورة المدثر عن اقرأ، ولما خلت رواية يجيى بن أبي كثير الآتية في التفسير عن أبي سلمة عن حابر عن هاتين الجملتين أشكل الأمر، فحزم من حزم بأن «يا أيها المدثر» أول ما نزل، ورواية الزهري هذه الصحيحة ترفع هذا الإشكال.

الجلس العاشر .....المحلس العاشر المستسمين المحلس العاشر المحلس العاشر المحلس ال

تسع عشر غزوة، وكأنت وفاته بعد أن عمي بالمدينة سنة ثلاث، وقيل: ثمان وسبعين وهو ابن أربع وتسعين سنة، وكان أبيض الرأس واللحية يصفرهما بالورس، وكان يحفي شاربه، ويؤم قومه وهو آخر الصحابة موتاً بالمدينة.

«قال: أي: جابر بن عبد الله وهو يحدث عن فترة الوحي» جملة حالية من ضمير حابر أي: قال حابر في حالة التحديث عن فترة الوحي.

قــال العلماء رضي الله عنهم: فترة الوحي هي عبارة عن تأخر نزول القرآن عليه عــليه الصلاة والسلام مدة من الزمان، واختلف في مدة الفترة، فقال السهيلي كانت سنتين ونصف كما جاء في حديث مسند.

وأفاد شيخ الإسلام ابن حجر أنه وقع في تاريخ أحمد بن حنبل عن الشعبي أن مدة فـــترة الوحي كان ثلاث سنين، وبه جزم بن إسحاق وقال: ليس المراد بفترة الوحي المقدر بثلاث سنين عدم مجيىء جبريل، بل المراد بها عدم نزول القرآن عليه فيها فقط.

وأما جبريل فإنه كان يتراءى له في هذه المدة كما ذكره البخاري في التعبير (١) عن معمر أنه قال وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي على فيما بلغنا غدا منه مراراً كي يتردى رؤس الجــبال، فكــلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه يتراءى له جبريل الكيالي فقــال: يا محمد إنك رسول الله حقاً فيسكن لذلك حاشه وتقر عينه، حتى يرجع فإذا طــالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل جعل يتراءى له جبريل فقال له مثل ذلك.

وفي آخر هذا الصحيح أيضاً أنه حليه الصلاة والسلام حين فتر الوحي كان يأتي شواهق الجبال أي: أعاليها يهم بأن يلقي نفسه فكان جبريل يتراءى له بين السماء والأرض فيقول له: يا محمد أنت رسول الله(٢).

وإنما فتر الوحي وانقطع نزول القرآن عليه هذه المدة بعد تتابعه في النرول عليه ليذهب ما حصل له على من الخوف والفزع عند نزول حبريل عليه بالقرآن، كما أشار لذلك البخاري وهو في غار حراء ويتشوق إلى عود الوحي إليه ثم بعد مضى مدة الفترة نزل عليه حبريل بالقرآن كما أشار إلى ذلك البخاري بقوله: فقال أي: حابر بن عسبد الله إن رسول الله على قال: بينما أنا أمشى إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت

<sup>(</sup>۱) انظر صحيح البخاري (۲۰۲۱/۳، رقم ۲۰۸۱) كتاب التعبير باب: أول ما بدئ به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة.

<sup>(</sup>٢) انظر الموضع السابق من صحيح البخاري.

بصري فإذا الملك الذي جاء بحراء حالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت فرحيت فقدت: زملوني زملوني فأنزل الله ﷺ ﴿ وَرَبُّكَ فَيَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَرَبُّكَ فَعُمُ فَأَنْدُو \* وَرَبُّكَ فَكُبُّو \* وَثَيَابَكَ فَطَهُّو \* وَالرُّجْزَ فَاهْجُو ﴾ [المدثر: ١ - ٥].

«فحمي الوحي وتتابع» أي: كثر نزوله بعد ذلك وازداد.

قوله «وتتابع» تأكيد «لحمي» لأنه بمعناه.

وفي هـذا الحديث دلالـة على أنه سبحانه وتعالى أقدر الملائكة على التشكل والتصور بصور بصور مختلفة من صور بني آدم وغيرهم، وأن لهم صوراً في أصل خلقهم مخصوصة بهم من بني آدم، وأن الله جعل الهواء لهم يتصرفون فيه كيف شاءوا، كما جعل الأرض لبني آدم يتصرفون فيها كيف شاءوا وهو ممسكهم في الهواء بقدرته كما أنه سبحانه يمسك السماء أن تقع على الأرض بقدرته وقول الله تعالى له ويم أيا أيها المحتقف في الخطاب من الكريم إلى الحبيب، إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته، ولم يقلل له يا محمد أو يا فلان، ليستشعر الملاطفة من ربه الله ونظيره قوله الله لعلي لما خرج من بيته مغاضباً لفاطمة رضي الله عنها وجاء إلى المسجد ونام فيه فسقط رداءه وأصابه ترابه فرآه رسول الله الله وقد أصابه التراب فقال له ملاطفاً ومسكناً لغضبه: «قم يا أبا تراب»، وكان أحب الأسماء إلى علي الله.

ومعين الآية: قم يا ذا الذي قد تدثر أي: تغطى بثيابه ونام، وأصل المدثر المتدثر، فإذا أدغمت التاء في الدال لتجانسها.

وَّقُهُ فَأَنْدُرُ أَي: حوف أهل مكة وحذرهم العذاب إن لم يسلموا وقيل معنى أنذر: أعلمهم بنبوتك وقيل معناه: أدعهم إلى التوحيد.

﴿ وَرَبُّكَ فَكُبُّو ﴾ أي: عظم سيدك ومليكك ومصلح أمرك أي: صفه بأنه أكبر من أن تكون له صاحبة وولد.

قيل لما نزلت هذه الآية قام رسول الله ﷺ فكبر فكبرت حديجة وعلمت أنه الوحي من الله تعالى.

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى ﴿وَثِيَابُكَ فَطَهَرْ على أقوال ثمانية: فقيل: المسراد بالثياب: العمل، أي: عملك فطهر فأصلح، فإن العرب كانت تقول إذا كان السرجل خبيث العمل فلان خبيث الثياب، وإذا كان حسن العمل قالوا فلان طاهر الثياب.

وقيل: المراد بالثياب القلب، أي: قلبك فطهر من الإثم والمعاصي أي: فطهره من

وقيل: المراد بالثياب النفس، أي: طهر نفسك من الذنوب.

وقيل: المراد بما الأهل، أي: طهر أهلك من ارتكاب الخطايا بأن تعظهم وتؤديم، فإن الأهل الله تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَلهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقيل : المراد بالثياب النساء، أي: طهر نساءك بأن تختار حال التزويج بمن النساء العفائف المؤمنات، وأن تستمتع بمن في الطهر لا في الحيض.

وقيل: المراد بالثياب المخلق، أي: حسن خلقك.

وقيل: المراد بها الدين.

وأكثر المفسرين على أن المراد بالثياب: ما يلبس على البدن.

واختلفوا في تأويله على أربعة أقوال:

الأول: أن المراد بالتطهير الإنقاء أي: وثيابك فأنق.

الثانى: المراد بالتطهير من النجاسة.

الثالث: المراد بالتطهير اللبس من الحلال أي: طهر ثيابك من لبس الحرام ولا تلبس ثيابك إلا من كسب الحلال.

الرابع: المراد بقوله ﴿فَطَهِّرْ ﴾ فقصر فإن تقصير الثياب أبعد من النجاسة لأنها إذا أبحرت على الأرض لم يؤمن أن يصيبها ما ينجسها.

قال على كرم الله وجهه: قصر ثيابك فإنه أتقى وأنقى نقي وأنقي.

والمراد بقوله ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ الأوثان فاترك، وقيل: المأثم.

فائدة: انقطع جبريل عن النبي الله مدة أيام، قيل: اثنى عشر يوماً، وقيل: خمسة عشر يوماً، وقيل: خمسة وعشرين يوماً، وقيل: أربعين يوماً وسببه كما ذكره المفسرون أن اليه و سألوا رسول الله الله عن ذي القرنين، وأصحاب الكهف، وعن الروح فقال سأحبركم غداً ولم يقل: إن شاء الله، فانقطع جبريل عنه هذه المدة، فقال المشركون: إن جديل محمداً ودعه وقلاه أي: تركه ربه وبغضه، وقالت أم جميل امرأة أبي لهب أبطاً عليه شيطانه فأنزل الله تعالى تكذيباً لهم ﴿وَالصُّحَى \* وَاللّيلِ إِذَا سَجَى \* مَا لأنه وَقَلَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴿ [الضحى: ١ - ٣] فأراد الله بقوله: ﴿وَالضَّحَى ﴾ جميع النهار لأنه قابله بالليل، وقيل: أراد وقت ارتفاع الشمس لأنه وقت شريف كلم الله فيه موسسى بن عمران، وخرت فيه سحرة فرعون سجداً لله عَلَى فلهذا أقسم الله به، فإن

قوله ﴿وَالضَّحَى \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ﴾ قسم بتقدير مضاف أي: ورب الضحى ورب الليل إذا سجى، ومعنى سجى سكن أي: سكن الناس فيه، ومعنى الآية ورب الضحى ورب الليل إذا سجى ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ يا محمد كما تقول الكفار ﴿وَمَا قَلَى ﴾ أي: ما تركك ربك منذ اختارك ولا أبغضك منذ أحبك، وأنزل الله مع هذه الآية ﴿وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْء إِنِّي فَاعِل ذَلِك غَداً \* إِلا أَن يَشَاء اللّه ﴾ تحريضاً وتعليماً لمن عزم على فعل شيء مستقبل أن يقدم المشيئة ليقدره الله ببركة المشيئة على فعله، ويقضى حاجته وتنجح طُلبته.

\*\*\*

#### ىاب

# يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ

قَالَ الْبُخَارِي:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً (١)، قَالَ: حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَدَة، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابن عباس، في قَوْلِه تَعَالَى ﴿لاَ تُحَوِّكُ بِهِ عَائِشَدَة، قَالَ ﴿لاَ تُحَوِّكُ بِهِ لَسَانَكَ لَتَعْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شَدَّة، وَكَانَ ممَّا يُحَرِّكُ لَلهُ عَلَيْ يُعَالِجُ مِنَ التَّنْزِيلِ شَدَّة، وَكَانَ ممَّا يُحَرِّكُ فَمَا يُحَرِّكُ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهَ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا .

وَقَالَ سَعَيدٌ: أَنَا أَحَرِّكُهُمَا كَمَا رَأَيْتُ ابن عباس يُحرِّكُهُمَا، فَحَرَّكَ شَفَيْهِ فَأَنْزَلَ السَّهُ تَعَالَى ﴿لَا تُحَرِّكُ بِهِ لَسَائَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ \* إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ خَمْعُهُ عَلَيْنَا جَمْعُهُ وَقُرْآنَهُ ﴾ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْسَنَا بَيَائَهُ ﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأُهُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جَبْرِيلُ قَرَأُهُ النَّبِ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ .

قوله: «حدثنا موسى بن إسماعيل» هذا هو أبو سلمة المنقري البصري التبوذكي قيل: له التبوذكي لأنه اشترى دار بتبوذك، وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وعشرين. «حدثنا موسى بن أبي عائشة» هذا هو أبو الحسن الكوفي الهمداني.

«حدثنا سعيد بن جبير» هذا هو الإمام المجمع على حلالته وثقته وعلو مرتبته في العسلوم تفسيراً أو حديثاً وفقهاً وكان ابن عباس إذا أتى أهل الكوفة إليه يقول لهم: اليسس فيكم سعيد بن جبير، وكان يقال له: جهبذ العلماء، وهو كوفي أسدي والبي، منسوب إلى «بني والبة» بالولاء.

سمع سعيد بن جبير حلقاً من الصحابة منهم العبادلة، وأخذ عنه خلق من التابعين منهم الزهري، قتله الحجاج صبراً ولم يعش بعدها أياماً.

قيل: إن الحجاج لما أرسل رسله في طلب سعيد بن جبير وأحضروه بين يديه قال: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير، قال: أنت شقى بن كسير، قال: كانت أمي أعلم باسمي منك، قال: شقيت أنت وشقيت أمك، قال: الغيب يعلمه غيرك، قال: لأبدلنك بالدنيا ناراً تالظي، قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها، ثم أحضر الحجاج آلات

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٨٣/١): «أبو عوانة» هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم البصري، كان كتابه في غاية الإتقان.

الملاهي فبكى سعيد، فقال الحجاج ويلك يا سعيد، قال: الويل لمن زحزح عن الجنة وأدخل النار فقال: اختر يا سعيد أي قتلة تريد أن أقتلك، قال: اختر لنفسك يا حجاج فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة، قال: فتريد أن اعفو عنك؟ فقال: إن كان العفو فمن الله لي، وأما أنت فلا، قال: اذهبوا به فاقتلوه، فلما خرج من الباب ضحك فأخبر الحجاج بذلك فأمر برده فقال: ما أضحكك قال: عجبت من حرأتك على الله وحلم الله عليك، فأمر بالنطع فبسط بين يديه فقال: اقتلوه، فقال سعيد: إني وجهبت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، قال: وجهوه لغير القبلة، قال سعيد: أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله قال: كبوه لوجهه، فقال سعيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، فقال الحجاج: اذبحوه، فقال سعيد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي، فذبح على النطع حرحمه عبده ورسوله، ثم قال: اللهم لا تسلطه على أحد يقتله بعدي، فذبح على النطع حرحمه

وعاش الحجاج بعده خمسة عشر ليلة، وكان الحجاج لا يصبر على سفك الدماء، وكان يخبر عن نفسه: أن أكبر لذاته سفك الدماء، وارتكاب أمور لا يقدر عليها غيره.

وقيل: أحصى ما قتل صبراً فبلغ مائة ألف وعشرين ألفاً كذا رواه الترمذي في جامعه والله على أحد جامعه والله والل

قال خلف بن خليفة: حدثنا بواب الحجاج قال رأيت رأس سعيد بن جبير بعد ما سقط على الأرض يقول: لا إله إلا الله(٢).

وقيل: إنه كان له ديك يقوم من الليل بصياحه فلم يصيح ليلة أصبح فلم يصل سعيد تلك الليلة فشق ذلك عليه فقال: مال قطع الله صوته فلم يسمع له صوت بعد

<sup>(</sup>١) أخرج الترمذي في سننه (٤٩٩/٤) رقم ٢٢٢٠) عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «في تقيف كذاب ومبير» قال الترمذي: يقال «الكذاب» المختار بن أبي عبيد، و «المبير» الحجاج بن يوسف، ثم قال: حدثنا أبو داود سليمان بن سلم البلخي، أخبرنا النضر بن شميل، عن هشام بن حسان... فذكره.

<sup>(</sup>٢) رواه أسلم الواسطي في تاريخ واسط (ص: ٩١) حدثنا أسلم قال: حدثنا محمد بن إبان قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثنا خلف بن خليفة قال: حدثنا بواب الحجاج... به.

وأورده المزي في تمذيب الكمال (١٠/١/٣)، والنووي في تمذيب الأسماء (ص١١).

وسنذكر بعض أحبار الحجاج في الكلام على قوله ه الخالام المسلمان «إذا التقى المسلمان بسيفهما»(١).

وكانت وفاة سعيد بن جبير سنة خمس وتسعين عن تسع وأربعين سنة.

وإنما قيل: الحبر البحر لكثرة علومه، وكان يقال له: ترجمان القرآن وهو والد الخلفاء وأحد العبادلة الأربعة المشهورين الذين شاع ذكرهم وانتشر فضلهم وسارت بسيرهم الركبان نفعنا الله هم وهم: عبد الله ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الإمام عمر بن الخطاب.

دعا له رسول الله بالحكمة والتفقه في الدين وتعلم التأويل أي: تأويل القرآن فأخذ عنه الصحابة ذلك ودعا له مرة أخرى فقال: اللهم بارك فيه وانشر منه واجعله من عبادك الصالحين، اللهم زده علماً وفقهاً وفي هذا الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام ضمه إليه وقال: «اللهم علمه الكتاب» وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه.

قال الإمام أحمد بن حنبل: ستة من الصحابة أكثروا الرواية عن رسول الله على فهمة: أبسو هريرة، وابن عباس، وابن عمرو، وعائشة، وجابر بن عبد الله، وأنس، وأبو هريرة أكثرهم حديثاً.

وقال أحمد بن حنبل أيضاً: ليس أحد من الصحابة أكثر فتيا من عبد الله ابن عباس ومناقبه في الصحيح وغيره جمة أفردت بالتأويل منها: أن رسول الله على حنكه بريقة.

ومنها: أنه رأى جبريل فقد روى مجاهد عنه أنه قال: رأيت جبريل مرتين ودعا لي رسول الله ﷺ بالحكمة مرتين.

ومنها: أنه كان كثير البكاء، وكان لموضع الدمع من حديه أثر لكثرة بكائه، وكان عمر بن الخطاب يعظمه ويقدره على الكبار والصغار، وكان إذ ذكره يقول: ذاك فتى الكهول، له لسان سؤول، وقلب عقول.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه (۲۰/۱، رقم ۳۰)، ومسلم في صحيحه (۲۲۱٤/٤، رقم ۲۸۸) ومسلم في صحيحه (۲۲۱٤/٤ وقم ۲۸۸۸) من حديث أبي بكرة.

ومن مناقبه الدالة على غزارة علمه أن الناس كانوا يقصدون منزله من الآفاق، ويـزد حمون عــلي منــزله، ويسألون عن جميع العلوم فقد نقل عن أبي صالح أنه قال رأيــت عــند ابن عباس حلساء لو أن جميع قريش افتخرت به لكان لها فخر، ورأيت الناس اجتمعوا على باب منـزله، ويسألوه من أنواع العلوم، حتى ضاق بهم الطريق، فما كان أحد يقدر على الجييء من ذلك الطريق والذهاب من كثرة الناس، قال أبو صالح: فدخلت عليه فأحبرته بالناس الواقفين على بابه، فقال: ادع لي بوضوء فتوضأ وجلس، ثم قال: لا تدخل على جميع الناس بل أخرج وقل من كان يريد أن يسأل عن القرآن وحــروفه وما أراد منه فليدخل، قال: فخرجت فأعلمتهم فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة، فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم عنه وزادهم مثل ما سألوا عنه وأكثر، ثم قال انصرفوا حتى يدخل إخوانكم، ثم قال: لي أخرج فقل من أراد أن يسأل عن الحسلال أو الحرام والفقه فليدخل، فقلت لهم: فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجر فما ســـألوه عن شيء إلا أخبرهم به، وزادهم بمثله، ثم قال انصرفوا حتى يدخل إخوانكم فحسر حوا، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن الفرائص وما أشبهها فليدخل، فدخــلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم به وزادهم مثله، ثم قال: انصرفوا حتى يدخل إخوانكم، ثم قال: أخرج فقل: من أراد أن يسأل عن العربية والشعر والغريب من الكلام فليدخل، فدخلوا حتى ملأوا البيت والحجرة فما سألوه عن شيء إلا أخبرهم وزادهم مثله، قال أبو صالح: فلو أن قريشاً كلها فخرت بذلك لكان فخراً فما رأيت مثل هذا لأحد.

وكان ابن عباس جميلاً قال عطاء: ما رأيت القمر ليلة الرابع عشر إلا ذكرت وجه ابن عباس من حسنه.

وروى عن النبي الله الف حديث وستمائه وستين حديثاً، اتفقا منها على أربعة أو خمسة وسبعين، وانفرد البخاري بمائة وعشرين، ومسلم بتسعة وأربعين ومائة وقد عمى في آخر عمره وكذا أبوه العباس وجده عبد المطلب، ولما سقط في عينيه الماء، وذهب بصره قيل له: خلي بيننا وبين عينيك نسيل ماءها ولكنك تمسك خمسة أيام لا تصلي فقال: لا والله ولا ركعة إني حدثت: «أنه من ترك صلاة واحدة متعمداً لقي الله وهو عليه غضبان» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۱/۲۶، رقم ۱۱۷۸۲)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (۱۱۷۸۶، رقم ۱۵۳۵) من حديث ابن عباس.

بحلس العاشر ......

ولد على المشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي النبي الله وهو ابن ثلاث عشر سنة على المشهور، وكانت وفاته بالطائف -وقبره فيها مشهور يزار - سنة ثمان وستين عن إحدى وسبعين على الصحيح، في أيام ابن الزبير، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة، ولما بلغ جابر بن عبد الله وفاته صفق بإحدى يديه على الأحرى وقال: مات أعلم الناس وأحكم الناس، ولقد أصيبت به هذه الأمة مصيبة.

ومن مناقبة الجليلة التي اتفقت له بعد موته ما نقل عن ميمون بن مهران قال: شهدت جنازة ابن عباس بالطائف فلما وضعت ليصلى عليه جاء طائراً أبيضاً من السماء، لم ير على خلقته حتى وقع له على أكفانه ثم دخل فيها، فالتمس فلم يوجد فلما سوى عليه التراب سمعنا صوتاً: ﴿يَا أَيّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضيَةً مَّرْضيَّةً \* فَادْخُلي في عبَدي \* وَادْخُلي جَنّتي ﴾ [الفحر: ٢٧ - ٣٠].

وقيل: إن هذا الطائر الأبيض علمه كما أفاده السيوطي في كتابه شرح الصدور.

قوله «عن موسى بن أبي عائشة حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ﴿ لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ يعالج(١) من التنزيل شدة

<sup>=</sup> ورواه أيضاً: البزار كما في مجمع الزوائد (٢٩٥/١) قال الهيثمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه: سهل بن محمود، ذكره ابن أبي حاتم، وقال: روى عنه أحمد بن إبراهيم الدورقي، وسعدان ابن يزيد، قلت: وروى عنه محمد بن عبد الله المحرمي و لم يتكلم فيه أحد، وبقية رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (٨٤/١): المعالجة محاولة الشيء بمشقة، أي: كان العلاج ناشقاً من تحريك الشفتين، أي: مبدأ العلاج منه، أو «ما» موصولة وأطلقت على من يعقل بحازاً، هكذا قرره الكرماني، وفيه نظر لأن الشدة حاصلة له قبل التحرك، والصواب ما قاله ثابت السرقسطي أن المراد كان كثيراً ما يفعل ذلك، وورودهما في هذا كثير ومنه حديث الرؤيا: «كان مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا».

الفم قلت: ويؤيده أن رواية البخاري في التفسير من طريق حرير عن موسى بن أبي عائشة ولفظها: «كان رسول الله ﷺ إذا نزل حبريل بالوحي فكان مما يحرك به لسانه وشفتيه». فأتى بهذا اللفظ بحردًا عن تقدم العلاج الذي قدره الكرماني، فظهر ما قال ثابت.

ووحه ما قال غيره: إن «من» إذا وقع بعدها «ما» كانت بمعنى ربما، وهي تطلق على القليل والكثير، وفي كلام سيبويه مواضع من هذا منها قوله: اعلم ألهم مما يحذفون كذا. والله أعلم.

ومنه حدیث البراء: «کنا إذا صلینا خلف النبي ﷺ مما نحب أن نکون عن يمينه... الحديث»، ومنه حديث سمرة: «کان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح مما يقول لأصحابه: من رأى منكم رؤيا».

فكان مما يحرك شفتيه، وقال ابن عباس: فأنا أحركها لك كما كان رسول الله الله يحسركها، وقال سعيد بن جبير: أنا أحركها كما رأيت ابن عباس يحركها، فحرك شسفتيه فأنسزل الله عز وجل ﴿لاَ تُحَرِّكْ به لسَانَكَ لتَعْجَلَ به لا إنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآلَهُ ﴾ قال: جمعه لك في صدرك (٢) ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآلَهُ ﴾ قال فاستمع له وأنصت ﴿ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ ثم إن علينا أن تقرأه »

معنى الآية: أن النبي الله كان يحرك شفتيه بما يسمعه من جبريل قبل إتمام جبريل الوحي استعجالاً لحفظه وخوفاً من تفلته ونسيانه، وقيل: إنما كان يذكره إذا نزل عليه من حبه وحلاوته في لسانه، فإن القرآن له حلاوة في اللسان.

قال عياض: لما سمع الوليد بن المغيرة من النبي عَلَيْ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمُو بِالْعَدْل

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر (٨٤/١): قوله: «فحرك شفتيه» وقوله: فأنزل الله ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لِسَائَكَ ﴾ [القيامة: ١٦] لا تنافي بينهما، لأن تحريك الشفتين، بالكلام المشتمل على الحروف التي لا يُنطق بها إلا اللسان يلزم منه تحريك اللسان.

أو اكتفى بالشفتين وحذف اللسان لوضوحه لأنه الأصل في النطق إذ الأصل حركة الفم، وكل من الحركتين ناشئ عن ذلك، وقد مضى أن في رواية حرير «يحرك به لسانه وشفتيه» فجمع بينهما.

وكان النبي ﷺ في ابتداء الأمر إذا لقن القرآن نازع جبريل القراءة، ولم يصبر حتى يتمها مسارعة إلى الحفظ لئلا ينفلت منه شيء، قاله الحسن وغيره.

ووقع في رواية للترمذي: «يحرك به لسانه يريد أن يحفظه»، وللنسائي: «يعجل بقراءته ليحفظه»، ولابن أبي حاتم «يتلقى أوله، ويحرك به شفتيه حشية أن ينسى أوله قبل أن يفرغ من آخره»، وفي رواية الطبري عن الشعبي «عجل يتكلم به من حبه إياه» وكلا الأمرين مراد، ولا تنافي بين محبته إياه والشدة التي تلحقه في ذلك، فأمر بأن ينصت حتى يقضى إليه وحيه، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو غيره، ونحوه قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَعْجَلُ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحَيْهُ ﴿ [طه: 118]

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (٨٥/١): قوله: «جمعه لك في صدرك» كذا في أكثر الروايات وفيه إسناد الجمع إلى الصدر بالمجاز، كقوله: أنبت الربيع البقل، أي: أنبت الله في الربيع البقل، واللام في «لك» للتبيين أو للتعليل. وفي رواية كريمة والحموي «جمعه لك في صدرك» وهو توضيح للأول، وهذا من تفسير ابن عباس.

وقال في تفسير «فاتبع» أي: فاستمع وأنصت، وفي تفسير «بيانه» أي: علينا أن تقرأه.

ويحتمل أن يراد بالبيان بيان مجملاته وتوضيح مشكلاته، فيستدل به على حواز تأخير البيان عن وقت الخطاب كما هو الصحيح في الأصول.

المجلس العاشر وللم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المعاشر والناحل: ٩٠] قال: والله إن له لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر وما هو بقول بشر.

قال ابن حجر: وكلا الأمرين مرادفاً فأمره الله تعالى بالإنصات حتى يتم جبريل الوحي، ووعده بأنه آمن من تفلته بالنسيان وغيره بقوله ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهِ لَسَانَكُ أَي: بالقرآن قبل فراغ جبريل منه لتعجل به خوفاً من أن يتفلت منك إن علينا جمعه وأن بحمعه لك في صدرك، فتقرأه ولا يفوتك منه شيء، فإذا قرأه رسولنا جبريل عليك فاستمع قرآنه أي: فاستمع وأنصت ﴿إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ اللهِ أي: ثم إن علينا أن تقرأه مرة أخرى.

وفي صحيح مسلم: «علينا أن نبينه بلسانك» (١)، وقيل المعنى: علينا أن نحفظك، وقيل المعنى: علينا أن نجفظك، وقيل المعنى: علينا أن نبين لك ما فيه من حلال وحرام، فكان رسول الله على بعد ذلك إذا أتاه جبريل السحع فإذا انطلق قرأه النبي على مثل ما قرأه جبريل الكليلا.

وأجابوا عنه بأنه يحتمل أن يكون النبي ﷺ أخبره بذلك بعد، أو بعض الصحابة أخبره أن شاهد النبي ﷺ يفعل ذلك.

قال ابن حجر: والأول هو الصواب لثبوتما في خبر.

<sup>(</sup>١) انظر صحيح مسلم (٣٣٠/١) رقم ٤٤٨) في روايته لهذا الحديث عن سعيد بن حبير عن بن عباس... به.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر (٨٤/١) في هذه المسأله: قوله: «فقال ابن عباس فأنا أحركهما» جملة معترضة بالفاء، وفائدة هذا زيادة البيان في الوصف على القول، وعبر في الأول بقوله: «كان يحركهما»، وفي الثاني برأيت، لأن ابن عباس لم ير النبي في يتلك الحالة، لأن سورة القيامة مكية باتفاق، بل الظاهر أن نزول هذه الآيات كان في أول الأمر، وإلى هذا جنح البخاري في إيراده هذا الحديث في بدء الوحي، ولم يكن ابن عباس إذ ذاك ولد، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لكن يجوز أن يكون النبي في أخبره بذلك بعد، أو بعض الصحابة أخبره أنه شاهد النبي في الأول هو الصواب. فقد ثبت ذلك صريحاً في مسند أبي داود الطيالسي قال: حدثنا أبو عوانة بسنده، وأما سعيد بن حبير فرأى ذلك من ابن عباس بلا نزاع.

٢٤٢ ...... الجحالس الوعظية

### فوائد بعضها مستفاد من الحديث والبعض الآخر ذكر بطريق المناسبة:

الأولى: مثل هذا الحديث يسمى بالمسلسل بالتحريك، لكن في الطبقة الأولى طبقة الصحابة والتابعين لقول ابن عباس: أنا أحركهما كما رأيت رسول الله على يحركهما، وقول سعيد بن جبير: أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما لا في جميع الطبقات.

الثالثة: وقع في الكرماني هنا في الكلام على قوله «فاستمع» ما نصه: قال الفقهاء: سجدة التلاوة للمستمع لا للسامع، واعترضه البرماوي بأن الذي قاله وجه ضعيف عند الشافعية، مشى عليه صاحب الحاوي الصغير تبعاً للمحرر والمنصوص عليه عند الشافعي أن سجدة التلاوة تسن للسامع أيضاً، والفرق بين السامع والمستمع: أن المستمع من ألقى سمعه لآية سجدة التلاوة، والسامع من وقع في سمعه آية السجدة من غير قصد، وكلاهما يستحب له السجود لعموم قوله ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ القُرْآنُ لاَ يَسْجُدُونَ ﴾ [الإنشقاق: ٢٠].

الرابعة: هل الإسراع في القرآن أفضل أم الترتيل أفضل؟

فذهب بعضهم إلى أن الإسراع أفضل استكثاراً للأجر، إذ يحصل بكل حرف عشر حسنات، إذا لم يفرط في الإسراع فإن فرط كره بالاتفاق، وإن أسرع بحيث ينتهي إلى عدم إقامته الأحرف فإنه غير جائز بخلاف، وذهب الأكثرون إلى أن الترتيل أفضل وقد صرح العلماء باستحبابه قال تعالى ﴿وَرَقُلُ القُوْآنَ تَوْتِيلاً﴾ [المزمل: ٤].

وروى أبو داود وغيره عن أم سلمة «أنها نعتت قراءة رسول الله على قراءة مفسرة حرفاً حرفاً»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٣/٢) رقم ١٤٦٦) عن أم سلمة.

وأخرجه أيضاً: البخاري في خلق أفعال العباد (ص: ٥٣)، والترمذي في سننه (١٨٢/، رقم ٢٩٢٣) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب، والنسائي في سننه (١٨١/، رقم ١٠٢٧)، وأحمد في مسنده (٢٩٤/، رقم ٢٠٥١)، وابن خريمة في صحيحه (١٨٨/، رقم ١١٥٨)، وابن خريمة في صحيح على شرط مسلم والحاكم في المستدرك (١٣٥١، رقم ١١٥٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، والطبراني في المعجم الكبير (٢٩٢/٢٣، رقم ١٤٥)، والبيهقي في شعب الإيمان =

وعن ابن مسعود: «لا تنثروه نثر الرمل، ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه، وحركوا به القلوب، ولا يكون هم أحدكم آخر السورة»(١).

قــال النووي: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إليَّ من أن أقرأ القرآن كله».

وعن بحاهد الله الله الله و الآخر المقرة و المحمدان و الآخر المقرة و المحمدان و الآخر المقرة و حدها و زمنهما و ركوعهما و سجودهما و جلوسهما سواء، قال: الذي قرأ البقرة و حدها أفضل قال: واستحباب الترتيل للتدبر و لأنه أقرب إلى الأجل والتوقير، وأشد تأثيراً في القلب، و لهذا استحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه.

وقــال بعضــهم: وأحب أن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراً، وثواب الكثرة أكثر عدداً.

الخامسة: في الحديث دلالة على أن أحداً لا يحفظ القرآن العظيم إلا بعون الله و فضله و كرمه، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّوْنَا القُوْآنَ لَلذِّكُو فَهَلْ مِن مُّدَّكُو ﴾ [القمر: ١٧] بخسلاف التوراة والإنجيل فإنه لم يكن متيسراً لحفظهما كتيسر حفظ القرآن العظيم الذي خصت به هذه الأمة المحمدية.

خاتمــة غريــبة: قال بعض الصالحين كان رجل يحفظ القرآن، وكان يحب الدنيا ويسعى لها، فلا تزداد منه إلا بعداً فجاء إلى وقال: قد أصابني أمر أريد أن تكتمه على فقـــلت: ما هو؟ فقال: قد كنت ترى مني حب الدنيا وطلبها فرأيت الليلة في منامي قائلاً يقول لي تبيعني أربع سور مما تحفظه من القرآن بهذه بعشرين ديناراً، فقلت: نعم فطــرح الدنانير في كفي، ثم انتبهت فلم أر شيئاً فطلبت أن أقرأ شيئاً من السور التي عيــنها فلم استطع، وقد جئتك لتلقينها في خلوة، قال: فخلوت به وجعلت أقرأ الآية من السور فيقرأها معي فإذا أمسكت عجز عن القراءة فبقينا على ذلك مدة فلم يحفظ منها آية، فقال لي بعد مدة: لا تتعب معي فإلها نزعت مني.

السادسة: ذكر الغزالي في أسرار القرآن فيمن يطرأ عليه نسيان القرآن بعد حفظه

<sup>= (</sup>۲/۲۹ ، رقم ۲۰۱۲)، وابن المبارك في كتاب الزهد (ص ٤٢١، رقم ١١٩٥).

<sup>(</sup>١) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/٣٥٦، رقم ٨٧٣٣) من قول عبد الله بن مسعود.

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥/٨٥١) وعزاه إلى ابن أبي شيبة.

عن الكلبي أنه قال: كان لي ولد يقرأ القرآن وكلما قرأ منه شيئًا نسيه، فرأيت في المنام قسائلاً يقول لي أكتب في إناء سورة ﴿الرَّحْمَنُ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإنسانَ \* عَلَّمَ القُرْآنَ \* خَلَقَ الإنسانَ \* عَلَّمَهُ البَيَانَ \* الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانَ ﴿ [الرحمن: ١ - ٥] ﴿لاَ تُحَرِّكُ بِهُ لَسَانَكَ لَلَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ \* فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَدَهُ ﴿ إِلَا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنٌ مَّجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظ ﴾ [البروج: بَيَانَدَهُ ﴿ إِللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ قَرْآنَ مَّجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظ ﴾ [البروج: ٢١ - ٢٩] وألق عليه من ماء زمزم واسقه ولدك يَحفظ القرآن، فُحفظ القرآن، فُحفظ القرآن.

السابعة: هل الجهر بالقراءة أفضل أم السر؟

قال النووي ﷺ: الإخفاء أفضل إن خاف الرياء أو كان يتأذى به مصلون، أو من يسنام، والإجهار أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى على السامعين، ولأنه يوقظ قلب القارئ، ويجمع إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد عنه النوم ويزيده في النشاط.

وقال بعض العلماء: يستحب الجهر ببعض القراءة والإسرار ببعضها لأن المرء قد يمل فيأنس بالجهر، والجهر قد يشكل فيستريح بالإسرار.

الثامنة: وهي مشتملة على مسائل:

يكره قطع القراءة لمكالمة أحد، لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر كلام أحد عليه. ويكره أيضاً: الضحك والعبث، والنظر إلى ما يرى.

ويستحب تقبيل المصحف قياساً على تقبيل الحجر الأسود، ولأنه هدية من الله فشرع تقبيله، كما يستحب تقبيل الولد الصغير.

ويستحب تطيبه، وجعله على كرسي ويحرم توسده لأن فيه إذلالاً وامتهاناً، وكذا يحرم مدد الرجلين إليه كما قاله الزركشي، ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح.

وأما القيام للمصحف إذا حضر فقال النووي: إنه يستحب لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به، كما يستحب القيام لأهل الفضل إكراماً لهم خلافاً لما قاله ابن عبد السلام أن القيام بدعة.

ولا ينبغي للإنسان أن يصغر المصحف ويقول: مصحيف فقد أحرج أبو داود عن ابن المسيب قال: «لا يقول أحدكم مصحيف ولا مسيحد فما كان لله فهو عظيم». التاسعة: في فضل القرآن وفضل حملته:

دل الكـــتاب والســـنة على ذلك قال الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كَتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِراً وَعَلانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ...﴾ الآية [فاطر: ٢٩].

قوله ﴿ يَتْلُونَ كُلِتَابَ اللّهِ ﴾ أي: يقرأونه ويداومون على تلاوته وقوله ﴿ يَوْجُونَ تَجَارَةً لَّن تَبُورَ ﴾ لن تكسد ولن يتعذر الربح فيها، وهو إشارة إلى الإخلاص أي: يفعلُون تلك الأفعال من التلاوة، والصلاة والإنفاق يقصدون بذلك وجه الله لا الرياء ولا السمعة.

وقال رسول الله ﷺ «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» متفق عليه (٣).

وقـــال رسول الله ﷺ «إن الله يوفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين» رواه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في الصحيح (١٩/٤)، رقم ٤٧٣٩) عن عثمان.

وأخرجه أيضاً: أبو داود في سننه ( ۷۰/۲، رقم ۱٤٥٢)، والترمذي في سننه (۱۷۳/، رقم ۲۹۰۷)، والترمذي في سننه (۷٦/۱، رقم ۲۹۰۷)، وابن ماجه في سننه (۷٦/۱، رقم ۲۱۱)، وأحمد في مسنده (۷۱/، رقم ۵۰۵)، وابن حبان في صحيحه (۲۱۲، رقم ۲۱۸).

<sup>(</sup>٢) رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٣٨٠/٤)، والديلمي في مسند الفردوس (٥/٥٣، رقم ٨٣٨٥) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) هاكذا وقع في الأصل «متفق عليه» إلا أن البخاري رواه معلقاً صحيح البخاري (٢٧٤٣/٦) فقال: باب قول النبي ﷺ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم».

قال الحافظ في فتح الباري (١٨/١٣): وأصل الحديث تقدم مسنداً في التفسير لكن بلفظ: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» (انتهى)

وربما قال المصنف: «متفق عليه» باعتبار هذا الوجه الذي قاله الحافظ فِي الفتح.

قلت: وأحرحه البحاري همذا اللفظ مسنداً في كتاب حلق أفعال العباد (ص ٧٣): قال البحاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عن عائشة...به.

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه بمذا اللفظ (٩/١)، رقم ٧٩٨).

وقال رسول الله ﷺ «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» رواه مسلم (٢٠).

وقال رسول الله على «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشو أمان الله على الله على عرف، وميم حرف» رواه الم حرف، وميم حرف، ولام حرف، وميم حرف» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٣).

وقال رسول الله على: «يقول الرب سبحانه وتعالى: «من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ففضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائو الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» رواه الترمذي وقال حديث حسن (1).

وقال رسول الله على «إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (٥٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١/٥٥٩) رقم ٨١٧) عن عمر ١٠٠٠

وأخرجه أيضاً: أبن ماجه في سننه (٧٩/١) رقم ٢١٨)، والدارمي في سننه (/٣٦٠، رقم ٣٣٦٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٩/٣، رقم ٤٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١/٥٥١) رقم ٨٠٤) عن أبي أمامة الباهلي.

وأخرجه أيضاً: الطبراني في المعجم الأوسط (١/ ١٥٠، رقم ٤٦٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢ / ٣٩٥)، رقم ٣٩٩)، وفي الشعب (٣/ ٤٥١ رقم ٢٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٥/٥) رقم ٢٩١٠) عن أيوب بن موسى قال: سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود... به مرفوعاً.

قال الترمذي: ويروى هذا الحديث من غير هذا الوجه عن ابن مسعود، ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعضهم عن ابن مسعود، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، سمعت قتيبة يقول: بلغني أن محمد بن كعب القرظي ولد في حياة النبي على ومحمد بن كعب يكنى أبا حمزة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (١٨٤/٥) رقم ٢٩٢٦) عن أبي سعيد الخدري، وقال: هذا حديث حسن غريب.

وأخرجه أيضاً: الدارمي في ستته (٥٣٣/٢) رقم ٣٣٥٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٥٣/٢). رقم ٢٠١٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي في سننه (١٧٧/٥) رقم ٢٩١٣) عن ابن عباس قال الترمذي: هذا =

المجلس العاشر ......

وروى الدارمي عن أبي أمامة الله قال «اقوأ القرآن فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن» (٢٠).

وروى الدارميي عن عبد الله بن مسعود الله عن عبد الله بن مسعود الله الله الله الله، فمن دخل فيه فهو آمن» (٣).

وروى الدارمي عنه أيضاً: «من أحب القرآن فليبشر»<sup>(٤)</sup>.

وفي حديث «القرآن غني لا فقر بعده، ولا غني دونه» $^{(\circ)}$ .

وعن أبي موسى الأشعري را قال رسول الله الله الله المؤمن الذي يقرأ القرآن

<sup>=</sup> حديث حسن صحيح.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٢٢٣/١، رقم ١٩٤٧)، والحاكم في المستدرك (٧٤١/١، رقم ٢٠٣٧)، والحارمي في سننه (٢٢١/١، رقم ٣٣٠٦)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٢/٩)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٢٨/٢، رقم ١٩٤٣)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٥٣٧/٩)، رقم ٥٢٥)، والحرجاني في تاريخ حرجان (٤١٢/١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (٧٠/٢، رقم ١٤٥٣) عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه.

وأُخرِحه أيضاً: الحاكم في المُستدرك (١/٢٥٦)، رقم ٢٠٨٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) رواه الدارمي في سننه (٢/٤/٢ه، رقم ٣٣١٩) عن أبي أمامة من قوله.

ورواه أيضاً: البخاري في خلق أفعال العباد (ص: ۸۷)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣٣/٦). رقم ٣٠٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) رواه الدارمي في سننه (٥٢٥/٢، رقم ٣٣٢٢) عن عبد الله بن مسعود من قوله.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الدارمي في سننه (٢٥/٢)، رقم ٣٣٢٣) عن عبد الله بن مسعود من قوله.

وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف (١٣٣/٦)، رقم ٣٠٠٨٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٥/٥٥)، رقم ٢٧٧٣)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٨٦/١، رقم ٢٧٧٣)، والديلمي في مسند الفردوس (٢٢٩/٣، رقم ٤٦٧٧) عن أنس بن مالك مرفوعاً.

قال المناوي في فيض القدير (٤/٥٣٥) رواه أبو يعلى وكذا الطبراني في الكبير، قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف، وبينه تلميذه الهيثمي فقال: فيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف. انظر مجمع الزوائد للهيثمي (١٥٨/٧).

فائدة: حكي عن بعض القراء أنه اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعاً، فرأى في المنام كسأن قائلاً يقول: إن نسيناك سورة الأنعام لك ألف دينار قال: لا، قال: فسورة هود، قال: لا، قال: فسورة يوسف، قال: لا، قال: فمعك قيمة ألف دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سري عنه.

وسنذكر فوائد متعلقة بالقرآن وشيئاً من فضائله أيضاً في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٩١٧/٤، رقم ٤٧٣٢)، ومسلم في صحيحه (١/ ٩١٧)، رقم ٧٩٧)، ومسلم في صحيحه (١/

## المجلس الحادي عشر في قصة هرقل وما فيها

### قَالَ البُخَارِي:

حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافع، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرنني عُبَيْدُ السلَّه بْنُ عَبْد اللَّه بْن عُتْبَةَ بْن مَسْغُود، أَنَّ عَبْدَ اللَّه بْنَ عَبَّاسَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ ۚ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّة الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّه ﷺ مَادَّ فيهَا أَبَا ۚ سُفْيَانً وَكُفَّارَ قُرَّيْش، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بإيليَاءَ فَدَعَاهُمْ فُسِي مَجْلسه، وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّوم ثُمَّ دَعَاهُمْ وَدَعَا بَتَرْجُمَّانه فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بَهَذَا الرَّجُلَ الَّذي يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبيٌّ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ لَسَبًا، فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْره، ثُمَّ قَالَ لَتَرْجُمَانه: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائلُ هَذَا عَـنْ هَـذَا الرَّجُل، فَإِنْ كَذَبَني فَكَذَّبُوهُ، فَوَاللَّه لَوْلاً الْحَيَاءُ مَنْ أَنْ يَأْثُرُوا عَلَيَّ كَذَبًا لَكَذَبْتِ عَنْهُ، ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيكُمْ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَب، قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مَنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ مَنْ آبَائه مِنْ مَلَكِ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسَ يَتَّبعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَرًيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ، قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ منْهُمْ سَخْطَةً لدينه بَعْدَ أَنْ يَدْحُلَ فيه؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَهَلَّ كُنْتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذَبِ قَبْلَ ۖ أَنْ يَقُولَ مَا قَالًا؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَهَلْ يَغْدرُ؟ قُلْتُ: لاَ، وَنَحْنُ منْهُ في مُدَّة لاَ نَذْري مَا هُوَ فَاعلٌ فيهَا . قَالَ: وَلَمْ تُمْكُنِّي كَلَمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذَهَ الْكَلَّمَة، قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَــمْ، قَالَ: فَكَنْفَ كَانَ قَتَالُكُمْ إَيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ، يَنَالُ منَّا وَنَنَالُ منْهُ، قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلَّتُ: يَقُوَلُ اعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ، وَلاَ تُشْرَكُوا به شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَّا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا بالصَّلاَة وَالصِّدْق وَالْعَفَاف وَالصِّلَة، فَقَالَ للتَّرْجُمَان: قُلْ لَهُ سَــاً لَتُكَ عَــن فَسَبه، فَذَكَر تَ أَنَّهُ فيكُمْ ذُو نَسَب، فَكَذَلكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فَي نَسَب قَوْمهَـــا، وَسَأَلْتُكَ هَلَ قَالَ أَحَدٌ منْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ َ قَالَّ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسي بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلُّتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ ۚ يَقُولَ مَا قَالَ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، فَقَدْ أَعْرِفَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَيَذَرَ الْكَذَبَ عَلَى النَّاسَ وَيَكْذَبَ عَلَى اللَّه، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاس اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُـعَفَاؤُهُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ برالس الوطعية المنه عَدْرَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلَكَ أَمْرُ الإِمَانِ حَتَّى يَتَمَّ، وَسَأَلْتُكَ أَيْرَتُدُ أَحَدُ السَّاسُتُهُ الدينه بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلَكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدَرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا الْقُسلُوبَ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَعْدرُ فَذَكَرْتَ أَنْ لاَ، وَكَذَلَكَ الرُّسُلُ لاَ تَعْدرُ، وَسَأَلْتُكَ بِمَا القُسلَّةُ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْفًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عَبَادَة الْمُوكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا به شَيْفًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عَبَادَة الأَوْثَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بالطَّلاة والصَّدْق وَالْعَفَاف، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًا فَسَيَمْلُكُ مَوْضَعَ فَدَمَسَى هَاتَيْنِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَطُنُ أَنَّهُ مِنْكُمْ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي اللهُ وَرَسُولِ اللهَ عَنْ قَدَمه، ثُمَّ دَعَا بكتَابِ رَسُولِ اللهَ عَلَيْ النَّهُ عَنْ الرَّعِيمِ، مَنْ مُحَمَّدَ عَبْدَ اللّه وَرَسُولِهِ إِلَى هَرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلاَمٌ عَلَى اللهُ أَجْرِكُ السَّامَ اللهُ أَخْرِكُ السَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ أَجْرَكُ اللّهُ أَنْ تَوَلَيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنَّمَ الأَرِيسِيِّنَ وَهُ فَيَا أَهْلَ الْكَتَابِ تَعَالُوا إِلَى كَلَمَة سَوَاء مُونَا اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ الْمُولِ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ أَوْلُوا اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ اللّهُ فَإِنْ الْمُعَلِّ الْمَالَةُ وَلَا عَلْمَ الْمَوْنَ ﴾.

وَارْتَفَعَ ـ الْأَصُواَتُ وَأَخْرِ حَنَا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: حَينَ أَخْرِ حَنّا لَقَدْ أَمَرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي وَارْتَفَعَ ـ الأَصْوَاتُ وأُخْرِ حَنّا، فَقُلْتُ لأَصْحَابِي: حَينَ أَخْرِ حَنّا لَقَدْ أَمْرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَنْشَدَة، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلكُ بَنِي الأَصْفَر، فَمَا زِلْتَ مُوقَنّا أَنَّهُ سَيَظْهِرُ حَتّى أَذْحَلَ اللَّهُ عَلَىّ الإسلامَ ، وكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ سَقْفًا عَلَى نَصَارَى الشَّأْم، يُحَدِّثُ الإسلامَ ، وكَانَ ابْنُ النَّاظُورِ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حَينَ سَأَلُوهُ وَيَّلَ النَّيُورَ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حَينَ سَأَلُوهُ الْمَنْتَ عَلَى النَّيْكُومِ مَلكَ الْخَتَانَ قَدْ ظَهَر، فَمَنْ يَخْتَتَنُ مِنْ النَّيُورَ وَكَانَ هِرَقْلُ حَزَّاءً يَنْظُرُ فِي النَّجُومِ، فَقَالَ لَهُمْ حَينَ سَأَلُوهُ الْمَنْتَ اللَّيْكَ حَينَ سَأَلُوهُ الْمَنْ الْمُعْمَر، فَقَالَ لَهُمْ مَنِ الْيَهُودُ فَلاَ يُهِمَّنَكُ شَأْنُهُمْ وَاكْتُبْ إِلَى مَدَايَنِ مَلْكَكَ، اللَّالَّا الْيَعُود، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِيَ هِرَقْلُ بَرَجُلُ أَرْسَلُ بِهِ مَلكُ الْمُحْتَتِنُ مِنْ الْيَعُود، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ أَتِي هِرَقْلُ بَرَجُلُ أَلْمُ الْمُكَةَ وَلَا لَهُمُ يَخْتَتُوهُ اللَّهُ عَنَالُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَنَى الْعَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَنَى الْعَرَبُ وَمَالَ هُمْ يَخْتَتُونَ الْعَرَبُ عَنْ الْعَرَبُ فَقَالَ هُمْ يَخْتَتُونَ الْعَرَبُ عَلَى الْمُعْمَاءِ الرَّومِ فَي دَسَكَمَ الْمُولُولِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْفَلاحِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ اللَّهُ فَقَالَ يَعْمَى الْمُؤْمُ الْ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِ الْعَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُولَا الْمُعْمَاءِ اللَهُ الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَاءِ اللَّهُ عَلَى الْمُ ال

الحَلَسُ الْحَادَي عَشَر وَالْ يَنْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُر الْوَحْشِ إِلَى وَالرُّشْدِ وَأَنْ يَنْبُتَ مُلْكُكُمْ فَتَبَايِعُوا هَذَا النَّبِيَّ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُر الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابَ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هِرَقُلُ نَفْرَتَهُمْ، وَأَيسَ مِنَ الإِيمَانِ قَالَ رُدُّوهُمْ عَلَى دينكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا عَلَى " وَقَالَ إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتِي آنفًا أَحْتَبِرُ بِهَا شَدَّتَكُمْ عَلَى دينكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنَ هِرَقْلَ . رَوَاهُ صَالِحَ بَنُ كَيْسَانَ وَيُونُسُ وَمَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ .

قوله: «حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن الزهري أخبري عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره».

قال العلماء: أبو سفيان بن حرب هو أبو معاوية وأخوه واسمه صخر بن حرب وهو قرشي أموي مكي، وكما يكنى بأبي سفيان يكنى بأبي حنظلة أيضاً، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وأسلم ليلة فتح مكة، وكان شيخ مكة حينئذ ورئيس قريش، وشهد مع رسول الله على حنيناً وفتح الطائف وأعطاه النبي على من غنائم حنين مائة من الأبل وأربعين أوقية، وفقئت عينه الواحدة يوم الطائف والأخرى يوم اليرموك تحت راية يزيد قال له النبي لما ذهبت عينه وهي في يده: «أيهما أحب اليك عين في الجنة، وأدعو الله أن يردها عليك، قال: بل في الجنة» (أو طلب من رسول الله على أن يردها لردها.

فإنه كان من معجزاته الله إبراء المريض فقد ورد عنه الله رد عين قتادة بن النعمان يوم أحد بعدما ما وقعت جبينه وكانت أحسن عينيه (٢).

وتفل في عين علي رهيه يوم خيبر فشفيت.

وانظر: السيرة لابن هشام (٢١/٤).

هذا الذي رد عيناً بعد ما قلعت وريقة قد شفا عين الإمام علي وقطع أبو جهل يد معوذ بن عفراء، وجاء بيده فبصق عليها رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) ذكر ابن عبد البر في الإستيعاب (١٦٨٠/٤) في ترجمة أبي سفيان مسألة فقء عينه و لم يذكر الحديث الذي أورده المصنف هاهنا.

<sup>(</sup>۲) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۱۸۷/۱) عن زيد بن أسلم وغيره كذا قال. وأورده ابن عبد البر الإستيعاب (۱۲۷٥/۳) من رواية عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن حابر بن عبد الله قال أصيبت عين قتادة بن النعمان يوم أحد وكان قريب عهد بعرس فأتى النبي في فأخذها بيده فردها فكانت أحسن عينيه وأحدهما نظراً. ورواه الطبري في التاريخ (۲٦/۲) عن محمد بن إسحاق قال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة... به.

ورد الله على أعمى بصره بتوسله به وقل فقد روى النسائي عن عثمان بن حنيف: «أن أعمى قال: ادع لنا الله أن يكشف لي عن بصري فقال له: انطلق فتوضأ ثم صل ركع تين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه اليك بحرمه محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يكشف عن بصري، اللهم شفعه في قال: فرجع وقد كشف الله عن بصره» (٢).

إن كان عيسى أبرأ الأعمى بدعوته فكم بتفلة قد رد من بصر

نــزل أبو سفيان المدينة ومات كما سنة إحدى وثلاثين، وقيل: سنة أربع وثلاثين وهو بن ثمان وثمانين سنة، وصلى عليه عثمان بن عفان، ودفن بالبقيع.

(١) بينت الروايات والأخبار أن اللقاء بين معوذ وأبو جهل كان في غزوة بدر الكبرى، وبينت الأخبار أيضاً أن معوذ استشهد في نفس الغزوة بعد أن ساهم في قتل أبي جهل هو وأخوه عوف أجهدا أبو جهل حتى وقع على الأرض صريعاً وبعدها قتله عبد الله بن مسعود، ولم نقف على ما أورده المصنف هاهنا.

يقول ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٩٢/٣): معوذ بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم، وأمه عفراء بنت عبيد بن تعلبة بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، شهد العقبة مع السبعين من الأنصار في رواية محمد بن إسحاق وحده، وشهد بدراً وهو الذي ضرب أبا جهل هو وأخوه عوف بن الحارث حتى أثبتاه وعطف عليهما أبو جهل لعنه الله يومئذ فقتلهما، ووقع أبو جهل صريعاً فذفف عليه عبد الله بن مسعود رحمه الله، وليس لمعوذ بن الحارث عقب.

وقال ابن عبد البر في الإستيعاب (١٤٤٢/٤)، ترجمة ٢٤٧٣) شهد بدراً مع إخوته معاذ وعوف بني عفراء هو الذي قتل أبا حهل بن هشام يوم بدر ثم قاتل حتى قتل يومئذ ببدر شهيداً قتله أبو مسافع.

وانظر أيضاً في ذلك الإصابة (١٩٣/٦).

(٢) رواه النسائي في السنن الكبرى (١٦٨/٦) رقم ١٠٤٩٤) عن عثمان بن حنيف بلفظ: «أن رحل أعمى أتى النبي على فقال: يا رسول الله إني رجل أعمى فادع الله أن يشفيني قال: «بل أدعك» قال: أدع الله لي مرتين أو ثلاثا قال: «توضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيي محمد نبي الرحمة» فقال: يا محمد إني أتوجه بك إلى الله أن يقضي حاجتي أو حاجتي إلى فلان أو حاجتي في كذا وكذا: اللهم شفع في نبيي وشفعني في نفسي.

وأخرجه أيضاً: أحمد (١٣٨/٤)، رقم ١٧٢٨)، والحاكم في المستدرك (٧٠٠/١)، رقم ١٩٠٩)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٠/٩)، رقم (٨٣١١)، وفي المعجم الصغير (٣٠٦/١)، رقم ٥٠٨). «أن هرقل»: هذا هو ملك الروم، و«هرقل» اسمه بكسر الهاء وفتح الراء كدمشق، ويقال: «هرقل» بإسكان الراء وكسر القاف، والهرقل بلغتهم وهو لا ينصرف للعلمية والعجمية وهو صاحب حروب الشام.

أقام في الملك إحدى وثلاثين سنة وفي ملكه مات النبي الله ولقبه قيصر، وكذا كل من ملك الروم يقال له: كسرى، وكل من ملك الترك يقال له: كسرى، وكل من ملك مصر الترك يقال له: خاقان، وكل من ملك الحبشة يقال له: النجاشي، وكل من ملك مصر يقال له: العزيز، وكل من ملك حمير يقال له: تبع.

واما قوله على في الحديث الصحيح: «إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى بعده كسرى بعده الشام ولا كسرى بعده بالشام ولا كسرى بعده بالعراق، بل يكونان في غير هذين الأقليمين قاله إمامنا الشافعي في المختصر.

ومعيى قيصر: «البقير»، ولقب بذلك لأن أمه لما أتاها الطلق به ماتت وبقي يضطرب في جوفها فبقر بطنها أي: شق فخرج حياً وكان يفخر بذلك لأنه لم يخرج من فرح، وكان شجاعاً جباراً مقداماً في الحروب وهو أول من ضرب الدنانير وأحدث البيعة.

وسئل الشافعي عنه هل يقال هرقل أم قيصر؟ فقال: هرقل هو وقيصر، الأول علم له والثاني لقباً، كما يقال على أمير المؤمنين.

«أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاراً بالشام» قال ابن عسار: الشام مهموز، ويجوز تخفيفه، وفي لغة يجوز فيقال: شأم بفتح الشين والمد وهو مذكر وجوز تأنيثه، وحد الشام طولاً من العريش إلى الفرات، وقيل: إلى بالس ورجحه ابن حبان في صحيحه فقال: أول الشام بالس، وآخره العريش (٢)، وعرضاً من حبل طيء من نحو القبلة إلى بحر الروم، وما سامت ذلك من البلاد وهو ديار الأنبياء، وقدمنا ان نبينا على دخل أرض الشام أربع مرات مرتين قبل النبوة ومرتين بعدها، ودخله عشرة الاف صحابي.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري (۱۳۲٥/۳) رقم ۳٤۲۲)، ومسلم في صحيحه (۲۲۳٦/٤) رقم ۲۲۲۳)، ومسلم في صحيحه (۲۲۳٦/٤) رقم ۲۲۲۳) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن حبان في الصحيح (٢٩٤/١٦) عقب حديث (رقم ٧٣٠٥) عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: «ستخرج عليكم نار في آخر الزمان من حضرموت تحشر الناس» قال: قلنا بما تأمرنا يا رسول الله قال: «عليكم بالشام» قال أبو حاتم: أول الشام بالس وآخره عريش مصر.

«في المدة التي كان رسول الله على ماد فيها أبا سفيان كفار قريش فآتوه وهم بإياء» وإيلياء هو بيت المقدس، وفيه أربع لغات إيلياء بالمد موزون كبرياء، وإيلياء بالقصر والياء بوزن إعطاء، وإيلياء بتشديد الياء ومعناه بيت الله.

ولمستجد بيت المقدس فضائل وخصوصيات منها: أنه أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال قال رسول الله الله الله الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (١).

ومنها: أن الدحال لا يدخله قال هي «إن الدجال يدخل الأرض إلا أربعة مساجد: مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور»(٢) رواه أحمد بن حنبل في المسند.

ومنها: أن الصلاة فيه بألف صلاة فقد أحرج ابن ماجه وأبو داود عن ميمونة مولاة النبي على ألها قالت في بيت المقدس قال الله «أرض المحشو والمنشر إتيوه وصلوا فيه فإن صلاة فيه بألف صلاة» (٢).

 <sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱/۳۹، رقم ۱۱۳۲)، ومسلم في صحيحه (۲/ ۱۱۳۲) رقم ۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣٦٤/٥) رقم ٢٣١٣٩) عن جنادة بن أبي أمية قال: أتينا رحلاً من الأنصار من أصحاب النبي على فدخلنا عليه فقلنا حدثنا ما سمعت من رسول الله على ولا تحدثنا ما سمعت من الناس، فشددنا عليه فقال: قام رسول الله على فينا فقال: «أنذركم المسيح وهو ممسوح العين أحسبه قال: العين اليسرى، تسير معه حبال الخبز وألهار الماء، علامته يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه كل منهل لا يأتي أربعة مساحد الكعبة ومسجد الرسول على والمسجد الأقصى والطور».

وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة في المصنف (٤٩٥/٧). رقم ٣٧٥٠٦).

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤٣/٧): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح.

وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠٥/١٣): رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخــرجه أبو داود في سننه (١٢٥/١، رقم ٤٥٧)، وابن ماجه (١/١٥٤، رقم ٣٠) عن ميمونة.

ومنها: أن من زاره حط الله عنه أوزاره، ومن صلى فيه كفر الله عنه ذنوبه، ولنا عوداً إلى كلام على فضائله في الجالس الآتية.

قال العلماء: حديث هرقل الذي ساقه البخاري هنا حديث جليل مشتمل على كثير من الفوائد، قال ابن رجب: من ظن أن هذا الحديث سمر من الأسمار وخبر من الأخبار لا يتضمن علماً كما يحكى عن بعض المتأخرين فهم في غاية الجهل والعمى والطغيان، وإنما أخرجه البخاري في بدء الوحي إن لم يكن فيه بدء الوحي لتضمنه من أعلام النبوة وبراهينها.

فائدة: هرقل قيل: كان ساكناً في مدينة حمص، وكانت دار ملكه وكانت في زمانهم أعظم من دمشق وكان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة ستة عشر بعد قصة هرقل بعشر سنين، سميت بحمص باسم رجل من العمالقة اسمه: حمص بن المهر بن حاف، كما سميت حلب بحلب بن المهر، قاله ابن الملقن.

فائدة: دخل مدينة حمص من الصحابة تسعمائة رجل قاله الثعلبي.

فائدة أخرى: حمص هي إحدى مدائن الجنة الخمسة ورد عن كعب الأحبار: «خمسة مدن في الدنيا في الجنة مكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق وحمص، وخمسة مدن في الدنيا في النار رومية وقسطنطينية وهي اسطنبول وأنطاكيه وصنعاء وتدمر» قيل: المراد بأنطاكية المحترقة لا هذه، وبصنعاء بلد بأرض الروم لا صنعاء اليمن.

فائدة أخرى: ورد في مسند أحمد بن حنبل لكن ضعيف أن من أهل حمص سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب(١).

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً: إسحاق بن راهويه في مسنده (٢/٦،١، رقم ١)، وأبو يعلى في مسنده (٢١/ ٥٢٣)، رقم ٢١٥)، والطبراني في ٥٢٣، رقم ٧٠٨٨)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢/٦/٦، رقم ٣٤٤٨)، والطبراني في المعجر الكبير (٣٤٤٨، رقم ٥٥)، ومحمد بن عبد الواحد المقدسي في فضائل بيت المقدس (ص ٤٤، رقم ٢١٥)، والديلمي في الفردوس (٢/٥، رقم ٢٥٥) مختصراً.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١٤/٢): وإسناد طريق ابن ماجة صحيح رجاله ثقات، وهو أصح من طريق أبي داود فإن بين زياد بن أبي سودة وميمونة: عثمان بن أبي سودة كما صرح به ابن ماجة في طريقه، وكما ذكره العلاء بن صلاح الدين في المراسيل.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١٩/١، رقم ١٢٠) عن حمزة بن عبد كلال قال سار عمر بن الخطاب على إلى الشام... فذكر قصة لعمر فيها: فسمعته يقول: ردوي عن الشام... فذكر قصة لعمر فيها: فسمعته يقول: ردوي عن الشام... فلا وما منصرفي عنه مؤخر في أجلى، وما كان قدومه معجلي عن =

ومشيه إلى بيت المقدس كما ذكره الطبري وغيره أن كسرى أرسل جيشه إلى بلاد هرقل وسبب مشيه إلى بيت المقدس كما ذكره الطبري وغيره أن كسرى أرسل جيشه إلى بلاد هرقل واسمه: هرقل فخربوا كثيراً منها ثم استبطأ كسرى الأمير الذي أرسله إلى بلاد هرقل واسمه: «شهر براده» فعزله وأضم على قتله، وولى أمير غيره يقال له فارخان فسمع المعزول أن كسرى عزله فصالح هرقل واتفق معه على كسرى، وانحزم عنه بجنود فارس فمشى هرقل إلى بيست المقدس شكراً لله تعالى على كشف جنود فارس عنه، وكان يبسط البسط ويوضع عليها رياحين فيمشى.

<sup>=</sup> أحلي، ألا ولو قد قدمت المدينة ففرغت من حاجات لا بد لي منها فيها لقد سرت حتى أدخل الشام ثم أنزل حمص فإني سمعت رسول الله على يقول: «ليبعثن الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب ولا عذاب عليهم، مبعثهم فيما بين الزيتون وحائطها في البرث الأحمر منها».

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦١/١٠) رواه أحمد وفيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف.

وأخرجه أيضاً: البزار (٤٤٩/١) رقم ٣١٧) بنحو لفظ أحمد إلا أنه قال: «تسعين ألفاً». وأعله الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٠٨/١٠) بعد عزوه للبزار بأبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم أيضاً.

وأخرجه من طريق آخر ليس فيه أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الحاكم في المستدرك (٩٥/٣، وقم ٤٠٥٤) من طريق راشد بن سعد أن أبا راشد حدثهم يرده إلى معدي كرب بن عبد كلال أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سافرنا مع عمر بن الخطاب الحلم آخر سفره إلى الشام... فذكره وأعقبه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه.

المحلس الحادي عشر الله على عشر الله على عشر الله على ترك القتال عشر أبو سفيان كبيرهم، وكان رسول الله على قد صالح أهل مكة على ترك القتال عشر

أبو سفيان كبيرهم، وكان رسول الله على قد صالح أهل مكة على ترك القتال عشر سنين، وذلك في الحديبية في أخر السنة السادسة، فخرج أبو سفيان ومن معه إلى غزة فرآهم البطريق هناك.

هـــذا معـــنى قول البحاري: إن هرقل أرسل إلى أبي سفيان في ركب من قريش أي: حال كونه في ركوب وكانوا تحاراً بالشام.

«في المسدة التي كان رسول الله على ماد فيها كفار قريش» أي: مصالحاً فيها أبا سفيان وكفار قريش، «وماد» فعل ماض من المفاعلة وهو الاتفاق على مدة مأخوذ من المداد ومن المدة.

فلما رأى البطريق أبا سفيان ومن معه ساقهم إلى بيت المقدس حتى أحضرهم عند هرقل كما قال البخاري وهم بإيلياء.

«فدعاهم في مجلسه، وحوله عظماء الروم»، والمراد: فدعاهم حال كونه جالساً في محل حكمه لا في خلوة ولا في الحرم أي: أمر بإحضارهم.

وجاء في رواية: أنه كان على رأسه التاج وعظماء الروم مطبقون به من جوانبه.

فائدة: الروم اسم لهذا الجبل المعروف من ولد الروم بن عيصوا فكأنه اسم أبيهم عليهم.

«ثم» حضروا مجلسه ودعاهم أي: أستدعاهم.

«ودعا ترجمانه» والترجمان: بفتح الياء والجيم وقد تضم التاء اتباعاً لها هو الذي يعبر لغة بلغة.

فقال هرول للترجمان قل لهم «أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت: أنا أقربهم نسبا به» وإنما كان أقربهم لأنه من بني عبد مناف، وعبد مناف الأب الرابع للنبي ركذا لأبي سفيان.

قال أبو سفيان: وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيرى، وإنما خص هرقل الأقرب بالسؤال عن حال النبي الله لأنه مطلع على أمره ظاهراً أو باطناً أكثر من غيره، وإلا يعد لا يؤمن أن تحمله العداوة على الكذب والقدح فيه بخلاف القريب فإن نسبه يمنعه من ذلك.

«قال: أي هرقل لأصحابه أدنوه مني» أي: قربوا أبا سفيان مني «وقربوا أصحابه فأجعلوهم عند ظهره»، والحكمة في جعل أصحابه وراء ظهره أنه إذا سأله عسن شيء من أحوال النبي فللله فكذب ردوا عليه أصحابه وبينوا كذبه، بخلاف ما إذا

في الوجه صعبة.

«ثم قال» أي: هرقل «لترجمانه قل لهم» أي: لأصحاب أبي سفيان «إبي سائل هذا»

أي: صاحبكم أبا سفيان «عن هذا الرجل» أي: الذي يزعم أنه نبي «فإن كذبني» أي: نقل إلى عن محمد بأن قال فيه خلاف الواقع «فكذبوه» أي: لا تستحيوا منه

فتسكتوا عن تكذيبه بل كذبوه.

«قــال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذباً بالكذب عليه»، وفي نسخة «لكذبت عنه» وهي إما بمعنى لأخبرت عنه بالكذب، وإما بمعنى: على أي: لكذبت عليه.

معنى كلام أبي سفيان: لولا الحياء من أن رفقتي يرون عني ويحكون في بلادي كذباً فأعاب به لأن الكذب قبيح وإن كان على العدو، لكذبت عليه لبغضي إياه ولمحبتى نقصه، ويعلم من هذا أن الكذب كان قبيحاً في الجاهلية.

فائدة: صرح فقهاؤنا بأن شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة، ولقوله ولا القصية «لا تقبل شهادة ذي غمو»(١) بكسر الغين أي: عدو حقود على أخيه ويفرح بمصيبته

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٤/٥٤٥، رقم ٢٢٩٨) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: «لا تجوز شهادة خائن ولا محالية ولا مجلودة ولا ذي غمر لأحيه... الحديث».

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من حديثه، وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قال: ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده، والعمل عند أهل العلم في هذا أن شهادة القريب حائزة لقرابته، واختلف أهل العلم في شهادة الوالد للولد، والولد لوالده، و كم يجز أكثر أهل العلم شهادة الوالد للولد لوالده،

وقال بعض أهل العلم إذا كان عدلاً فشهادة الوالد للولد حائزة، وكذلك شهادة الولد للوالد و لم يختلفوا في شهادة الأخ لأحيه ألها حائزة، وكذلك شهادة كل قريب لقريبه.

وقال الشافعي: لا تجوز شهادة الرحل على الآخر وإن كان عدلاً إذا كانت بينهما عداوة، وذهب إلى حديث عبد الرحمن الأعرج عن النبي الله مسلا: «لا تجوز شهادة صاحب إحنة» يعني صاحب عداوة، وكذلك معنى هذا الحديث حيث قال: «لا تجوز شهادة صاحب غمر لأحيه» يعنى صاحب عداوة.

والحديث رواه أبو داود (٣٠٦/٣) رقم ٣٦٠٠) من طريق سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله على أحيه». =

لجلس الحادي عشر للمستسلم المحادي عشر المحادي المحا

ويحزن لمسرته، والعداوة وقد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما، نعم لنا صورة تصح فيها شهادة العدو على عدوه، وهي ما كان بينهما عداوة دينية كشهادة المسلم على الكافر، والسني على المبتدع، فإن البغض لله ليس قادحاً في الشهادة فيمن أبغضته لفسقه قبلت شهادتك عليه، وأما الشهادة للعدو فألها تقبل إذا لم يبغضه لعدم التهمة، والفضل ما شهدت به الأعداء.

قال أبو سفيان: «ثم كان أول ما سألني عنه هوقل على لسان التوجمان أن قال: كيف نسبه فيكم» يعني هل من أشرافكم «قلت: هو فينا ذو نسب» أي: صاحب نسب عظيم.

«قــال» أي: هرقل «فهل قال هذا القول منكم أحد قط» يعني هل أدعى النبوة من قومكم، قريش أو العرب أحد قط قبله؟ «قلت: لا».

«قال: فهل كان من آبائه من ملك» أي: من تولى الملك «قلت: لا».

«قسال: فأشسواف السناس» أي: كسبارهم وأهل الأحساب منهم «اتبعوه أم ضعفاءهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم».

قول أبي سفيان أن الضعفاء اتبعوا النبي الله ون الأكابر نظراً إلى غالب أتباعه، فلا يشكل بمن سبق إلى أتباعه من أكابر أشراف دينه كالصديق والفاروق وحمزه وغيرهم، وإنما كان أتباع الرسل الضعفاء دون الأشراف، لأن الأشراف يأنفون من تقديم مثلهم عليهم والضعفاء لا يأنفون بل يسرعون إلى الانقياد لأتباع الحق.

«قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتد منهم أحد سخطة لدينه» أي: كرهه له بعد أن يدخل فيه، «قلت: لا» أي: لا يرتد أحد منهم لأجلل كراهته لدين الإسلام بل إما مكرها وإما رغبة في غيره لحظ نفساني كما وقع لعبيد الله بن حجش.

وارتــد بعد الصحابة أيضاً جماعة لحظ نفساني كما يحكى أن مؤذناً أذن في منارة أربعين سنة فصعد يوماً وأذن حتى بلغ حي على الصلاة فوقع بصره على امرأة نصرانية

<sup>=</sup> وأخرجه أيضاً: سنن ابن ماحه (٧٩٢/٢) رقم ٢٣٦٦) إلا أنه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن حده... به.

قال البوصيري في مصباح الزحاحة (٤/٣): هذا إسناد ضعيف لتدليس حجاج بن أرطأة، رواه من طريقه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده... به، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي في الجامع.

فذهب عقله ولبه، وترك الأذان وذهب إليها وخطبها فقالت: مهري ثقيل عليك، فقال وما هو؟ فقالت: تدخل في ديني فكفر بالله ودخل في دينها، فقالت: إن أبي في أسفل السدار فأنزل إليه واخطبني منه فنزل وزلت رجله فسقط ومات كافراً و لم يقض شهوته نسأل الله تعالى أن يمتنا على الإسلام بمنه وكرمه.

«قال فهال كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا» أي: لا نستهمه بالكذب، لكن ذكر ابن سيد الناس في السيرة أنه يروى في خبر أبي سفيان أنه قال لقيصر قد كذب قال: وما هو؟ قال: أنه زعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة فحاء مسجدكم هذا مسجد إيليا ورجع في تلك الليلة قبل الصباح قال: وبطريق إيليا عند قيصر، فقال: صدق ما قال، وما أعلمك بهذا قال إني كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت بعمالي ومن يحضرني فلم نستطيع أن نحركه، كأنما نزاول جبلاً فدعوت النجاري فنظر إليه فقال: هذا باب سقط عليه النجاف والبنيان فلا نستطيع أن نحركه حسى نصبح، فنظر من أين أتى فرجعت وتركت البابين مفتوحين فلما ألل أن خركه حسى نصبح، فنظر من أين أتى فرجعت وتركت البابين مفتوحين فلما ألدآبة، فقلت لأصحابي: ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي، وقد صلى الليلة في مسجدنا هذا، فقال قيصر: يا معشر الروم أنتم تعلمون أن بين عيسى وبين الساعة نبياً مسسركم بسه عيسى ترجون أن يجعله الله فيكم قالوا: بلى قال: فإن الله قد جعله في غيركم في أقل منكم عدداً وأصغر منكم بلاداً وهي رحمة يضعها حيث شاء.

«قـال فهل يغدر» أي: ينقض العهد «قلت: لا، قال أبو سفيان: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها».

يعين: صالحناه على ترك القتال مدة لا ندري ما يفعل في هذه المدة، وهذا منه أشارة إلى عدم الجزم بغدره.

«قال أي: أبو سفيان ولم تملكني كلمة أدخل فيها شيئاً» أي: انتقصه به غير هذه الكلمة يعين قوله «ونحن في مدة منه لا ندري ما هو فاعل» فيها من قبيل إطلاق الكلمة على الكلمة.

قال ابن مالك:

و لم يمكنه أن ينتقص رسول الله ﷺ لأنه كان يعلم من أخلاقه ﷺ الوفاء والصدق.

 <sup>\*</sup> وكلمة كما كلام قد يؤم

الجلس الحادي عشر المحادي المحا

«قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم، فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه سجال» أي: نوبة لنا ونوبة له، ولله درمن قال:

يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء يوم لنرى

الســـحال: جمع سحل وهو الدلو الكبير، والمتحاربين كالمستقين يستقي هذا دلو ذاك.

وقوله: «ينال منا وننال منه» قال البلقيني: هذا فيه دسيسة لأهم لم ينالوا من النبي قط والذي وقع في أحد أن بعض المقاتلين قتل وكان العزة والنصر للمؤمنين.

«قــال مــاذا يأمــركم قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» أي: الكف عن المحارم وخوارم المرؤة.

«والصلة» أي: صلة الرحم، وكم أمر الله به أن يوصل بالبر والإكرام والمراعاة ولو بالسلام والترحم، وأشار بقوله: «لا تشركوا، واتركوا» إلى التخلي عن الرذائل، وبقوله: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف» إلى التحلي بالفضائل، ومحصله أنه ينهانا عن النقائص ويأمرنا بالكمالات.

«فقال» أي: هرقل فرغ من أسألته لأبي سفيان «للتوجمان قل له» لأبي سفيان «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذا الرسل تبعث في قومها».

يعيني يكونون أفضل القوم أشرفهم لأن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال الباطل وأقرب لانقياد الناس إليه.

«وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت: لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل تأسى» وفي رواية «يتأسى» ومعنى كل منهما يقتدي ويتبع بقول قيل قبله.

«وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، قلت: فلو كان من آبائه مسلك قلت: رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقسول ما قال فذكرت أن لا، فقد عرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله، وسائلتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل».

 حين من أراد سعادته منهم، وكذلك أتباع العلماء العاملين هم أهل الاستكانة، لا أهل

حين من أراد سعادته منهم، وكذلك أتباع العلماء العاملين هم أهل الاستكانة، لا أهل الذين جعلوا الدنيا نصب أعينهم.

«وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت ألهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم».

قال العلماء: وزيادتهم دليل على صحة النبوة لأنهم يرون كل يوم يتحدد فيدخل فيه كل يوم طائفة.

«وســاًلتك أيــرتد منهم أحداً سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب»

فإن الإيمان لا يدخل قلباً فيخرج منه فإنه يظهر نوراً، ثم لا يزال حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وغيرها.

لطيفة: حكى الإخباريون أنه كان في زمن فرعون امرأة ماشطة مؤمنة بموسى في الــباطن، فبينما هي تمشط جارية من جواري فرعون إذ سقط المشط من يدها فقالت تعساً لفرعون ومن يعبده، فقالت لها الجارية: يا هذه ما هذا الكلام الذي سمعت؟ فقالت: هو كما سمعت، فقالت الجارية لها: فكلامك هذا يدل على أن ربك غير فرعون، فقالت: ورب الكعبة الله ربي وربك ورب فرعون ورب الخلائق أجمعين لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، قالت الجارية: وأين يكون ربك هذا؟ قالت: في السماء قدرته وفي الأرض سلطانه، قالت لها الجارية: فأنا أخبر فرعون بهذا، قالت الماشكة: دونك وفرعون فأحبريه بما شئت، فدخلت الجارية على فرعون وخرت له ساجدة وقالت له: إن فلانة الماشطة تزعم أن لها رباً غيرك فغضب فرعون وبعث إلى زوجها وقال: ما هذا الذي تقول زوجتك؟ قال: وما الذي تقول؟ قال فرعون: تزعم أن لها ربا سواي، قال زوج الماشطة: صدقت، الله ربنا وربك ورب الخلائق أجمعين لا إلــه إلا الله هو رب العرش العظيم، فاشتد غضبه من كلامه، وقال: لئن لم تنتهيا عن هذا الكلام لأغلين لكما الزيت ولأطرحنكما فيه، قال: دونك فأصنع ما أنت صانع، فأمر فرعون بإحضار قدره ثم ملئت زيتا ثم غلى الزيت، فلما نظرت المرآة إلى غليانه أيقنت بالهلاك والموت، فأقبلت على فرعون وقالت له: إن لى عندك حاجة فقال لها: تقضى، فقالت: إن كان ولابد من عذابنا فقدم أولادي أمامي وفعلت ذلك ليعظم أجرها بصــبرها، فأمر فرعون بأولادهم في الزيت وهي تنظر إليهم، فناداها الولد الصغير: يا أماه العجــل العجــل فــإنك على الحق وفرعون على الباطل، وهِو ومن يعبده في النار،

فانظر إلى هذا الثبات على الإيمان والصبر على العذاب لحصول النعيم االأبدي.

«قال هرقل لأبي سفيان وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر».

أي: لأنها لا تطلب حظ الدنيا الذي لا يبالي طالبه بالغدر، وبخلاف من طلب الآخرة فإنه لا يرتكب غدراً ولا غيره من القبائح.

«وســاًلتك بمــا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف».

ثم قال هرقل بعد فراغه من الأسئلة وأجوبتها «فإن كان ما تقول يا أبا سفيان حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين».

أي: بيت المقدس وأراد الشام وفي مسلم: «فإن يك ما يقوله حقاً فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج فلم أكن أظن أنه منكم معاشر العرب»(١) كأنه استبعد أن يتنبأ من العرب.

فإن قيل: من أين كان يعلم بخروج المصطفى على حتى قال: كنت أعلم أنه حارج؟ فالجواب: أن الكرماني قال في هذا: اعلم أن كل الذي قاله هرقل مأخذه إما من القرائن العقلية، وإما من الأحوال العادية، وإما من الكتب القديمة.

وقال ابن الملقن: إنما علم ذلك من التوراة والإنجيل.

ثم قال هرقل «فلو أين أعلم أين أخلص إليه» أي: أصل إليه «لتجشمت لقاؤه» أي: لتكلفت لقاؤه على خطر ومشقة، وحملت نفسي على الارتحال إليه لو كنت أتيقن الوصول إليه، لكني أخاف أن يعوقني عائق فأكون قد تركت ملكي، ولم أصل إلى خدمته.

«ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه» أي: مبالغة في العبودية والخدمة، واقتصاره على غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذ وصل إليه ولاية، ولا منصباً وإنما

<sup>(</sup>١) انظر: رواية الإمام مسلم للحديث في صحيحه (١٣٩٣/٣، رقم ١٧٧٣).

قال العاماء: ولا يحكم بإيمانه بقوله هنا: فلو أبي أعلم أخاف أخلص إليه لتجشمت لقاؤه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا بقوله فيما سيأتي، حتى أتاه كان من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروجه وأنه نبي، ولا بقوله: يا معشر السروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا البي، وإنما لم يحكم بإيمان بذلك لأنه ظهر منه ما ينافيه حيث قال: قلت: مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم، فعلمنا أن ما صدر منه لم يصدر عن التصديق القلبي والاعتقاد الصحيح، بل لامتحان الرعية، بخلاف إيمان ورقة بن نوفل فإنه صحيح لأنه لم يظهر منه ما ينافيه.

وقال النووي: لا عذر له في قوله: لو أني أعلم أني أخلص إليه لتحشمت لقاؤه» لأنه قد عرف صدق النبي الله وإنما شح بالملك ورغب بالسياسة، وآثرها على الإسلام كما ورد في هذا الصحيح، ولو أراد الله لوفقه كما وفق النجاشي ومازالت عنه الرئاسة.

وقال الخطابي: إذا تأملت معاني استقراؤه من أوصافه تبينت قوة إدراكه، فلله دره من رجل ما كان أعقله لو ساعد معقوله مقدوره.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر: يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة سنة ثمان بعد هذه القصة بدون السنتين.

وورد أيضاً في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي على: إني مسلم فقال النبي على نصرانيته»(٢).

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه عند ابن حبان بهذا اللفظ وسيأتي في تخريج الحديث الآتي لفظ آخر عند ابن حبان، وربما رواه في غير الصحيح، وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (٣٧/١) وعزاه إليه من حديث أنس بن مالك قال: إن النبي الله كتب إليه أيضاً من تبوك يدعوه وأنه قارب الإجابة و لم يجب.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه في مسند أحمد وأورده أيضا الحافظ في الفتح (٣٧/١)، إلا أننا وقفنا على رواية لابن حبان بمعناه (٣٥/١٠، رقم ٤٥٠٤) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله الله على: «من ينطلق بصحيفتي هذه الى قيصر وله الجنة» فقال رجل من القوم: وإن لم أقتل؟ قال: «وإن لم تقتل» فانطلق الرجل به فوافق قيصر، وهو يأتي بيت المقدس قد حعل له بساط لا يمشي عليه غيره، =

وورد أيضاً بطريق ضعيف كما قاله الطبراني أنه قال: أعرف أنه كذلك، أنه نـــبي ولكن لا أستطيع أن أفعل أن أبايعه، وإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم<sup>(١)</sup>.

قال شيخ الإسلام ابن حجر (٢): لو تفطن لقول النبي الله في كتابه: «أسلم تسلم» وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.

وأما قول صاحب الاستيعاب: «آمن» فمحمول على أنه أظهر الإيمان لكنه لم يستمر عليه، وشح بملكه وخاف أن يقتله قومه وآثر الفانية على الباقية والله الموفق.

وقال أبو سفيان «ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله ﷺ الذي بعث» أي: أرسله «مع دحية إلى عظيم بصرى» أي: أميرها «فدفعه إلى هرقل».

قال العلماء: يجوز في دال دحية الفتح والكسر، ويقال له دحية الكلبي وهو دحية بن خليفة، وكان على من أجمل الصحابة وجهاً ومن كبارهم وكان جبريل يأتي البي السنبي كثيرًا على صورته (٣).

<sup>=</sup> فرمى بالكتاب على البساط وتنحى فلما انتهى قيصر إلى الكتاب أخذه ثم دعا رأس الجاثليق فأقرأه فقال: ما علمي في هذا الكتاب إلا كعلمك فنادى قيصر: من صاحب الكتاب فهو آمن، فحاء الرجل فقال: إذا أنا قدمت فأتني فلما قدم أتاه فأمر قيصر بأبواب قصره فغلقت، ثم أمر مناديا ينادي ألا إن قيصر قد اتبع محمدا ورك النصرانية فأقبل جنده وقد تسلحوا حتى أطافوا بقصره، فقال لرسول رسول الله شخ قد ترى إني خائف على مملكتي، ثم أمر مناديا فنادى ألا إن قيصر قد رضي عنكم وإنما خبركم لينظر كيف صبركم على دينكم، فارجعوا فانصرفوا وكتب قيصر الى رسول الله شخ: إني مسلم وبعث إليه بدنانير فقال رسول الله شخ حين قرأ الكتاب: «كذب عدو لله ليس بمسلم وهو على النصرانية» وقسم الدنانير.

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (٢٢٥/٤، رقم ٤١٩٨) عن دحية الكلبي.

ورواه أيضاً: الأصبهاني في دلائل النبوة (ص١٥٣، رقم ١٦٨).

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (٣٠٦/٥): رواه الطبراني وفيه يجيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر: فتح الباري (٣٧/١).

 <sup>(</sup>٣) حديث إتيان جبريل في صورة دحية الكلبي أخرجه النسائي (١٠١/٨) رقم ١٩٩١) والبزار
 (٩) ٤١٥، رقم ٥٠٢٥) كلاهما من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٦٠)، رقم ٧٥٨)، وفي المعجم الأوسط (٧/١)، رقم ٧) من حديث أنس بن مالك عليه.

وذكر السهيلي عن ابن عبد السلام في قوله تعالى ﴿أَوْ لَهُوا انفَضُّوا الْفَضُّوا اللهو هو نظرهم إلى وجه دحية لجماله.

وروي أنه كان إذا قدم الشام لم تبق امرأة مخدرة إلا خرجت تنظر إليه، أسلم قديماً ولم يشهد بدراً وشهد المشاهد بعدها، وبقي إلى خلافة معاوية وسكن «المزة» قرية بقرب دمشق.

«فأخذ هوقل الكتاب فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله» إنما قال: عبد الله تعريضاً ببطلان ما تقوله النصارى من أن المسيح هو ابن الله، لأن حكم الرسل كلهم واحد في كولهم عباد الله، وقال: عبد الله ورسوله و لم يعكس من باب الترقى.

«إلى هسرقل عظيم الروم» إنما قال على عظيم الروم، ولم يقل ملك الروم لأنه معزول عن الملك بحكم دين الإسلام، ولا سلطنة لأحد إلا من قبل رسول الله على لكن لم يُخلِه على من نوع الإكرام في المخاطبة، ليكون أخذ بأدب الدين في تليين القول لمن يدعوه إلى دين الحق، فلهذا قال: عظيم الروم، أي: الذي تعظمه الروم و لم يقل إلى هسرقل فقل وقد أمر الله بتليين القول لمن يدعى إلى الإسلام فقال (ادْعُ إلى سَبِيلِ رَبِّكَ بالْحكْمَة وَالْمَوْعَظَة الحَسَنَة [الإسراء: ١٢٥].

«سلام على من اتبع الهدى» لم يقل على: سلام عليك، إذ الكافر لا سلام عليه دون الإسلام لأنه مخزي في الدنيا بالحرب والقتل والسبي، وفي الآخرة معذب بالعذاب الأبدي، وفيه إشعار بأنه إذا اتبع الهدى كان من أهل السلامة.

فائدة: قال العلماء: لا يجوز للمسلم أن يسلم على الكافر لأنه ﷺ هي عن ذلك بقوله «لا تبدأو اليهود والنصارى بالسلام»(١).

وليس المراد من قوله ﷺ: «على من اتبع الهدى» التحية بل معناه: سلم من

<sup>=</sup> وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٥/٥٠)، رقم ٦٢٥٧) من حديث عائشة.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٧٨٠/٢) رقم ١٨) من حديث شريح بن عبيد.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات لكبرى (٢٥٠/٤) من حديث ابن عمر جميعاً بلفظ: «كان حبريل يُلِيقِ في صورة دحية الكلبي».

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (١٧٠٧/٤) رقم ٢١٦٧)، والبخاري في الأدب المفرد (ص ٣٨٠، رقم ١١٠١)، والترمذي في سنن الترمذي (١٥٤/٤)، رقم ١٦٠٢)، وأحمد في مسنده (٢٦٦/٢، رقم ٢٦٠٢)، جميعاً عن أبي هريرة.

الجلس الحادي عشر المجادي المجادي المجادي عشر المجادي ا

عـــذاب الله لمن أسلم، فلو سلم على من لم يعرفه فبان ذمياً أستحب أن يسترد سلامه بأن يقول: استرجعت بسلامي تحقيراً له، نعم يجوز للمسلم أن يحيي الذمي بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم الله صباحك، ولو سلم الذمي على المسلم وحب أن يرد عليه و لم يزد في الرد على قوله وعليك لخبر الصحيحين «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» (١)، وفي هذا الصحيح «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليكم فقولوا وعليك» (١).

«أما بعد» يجوز في دال أما بعد أربعة أوجه الضم والفتح والرفع مع التنوين والنصب معه أيضاً، واختلف العلماء في أول من نطق بها على أقوال: فقيل: داود، وقيل: قسس بن ساعده، وقيل: كعب بن لؤي، وقيل: يعرب بن قحطان، وقيل: سحبان، وكان النبي على يقولها في خطبة وشبهها روى ذلك عنه عدة من الصحابة.

«فأنا أدعوك بدعائه الإسلام» أو بدعوة الإسلام، أي: آمرك بكلمة التوحيد وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله التي يدعى إليها الأمم.

وفي هذا الصحيح في الجهاد: «أدعوك بدعاية الإسلام» أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام «أسلم تسلم» أي: إن أسلمت تبق سالمًا وهذا من محاسن الكلام وبليغه وإيجازه واختصاره، وفيه نوع من البديع وهو الجناس فهو كقوله تعالى ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ [النمل: ٤٤].

«يؤتك الله أجرك مرتين» حواب ثاني للأمر إن أسلمت تسلم يؤتك الله أحرك مرتين عند الإسلام، كونه كان مؤمناً بعيسى ثم آمن بالنبي على.

قسال السبرماوي آخر كتاب النكاح: «فائدة: قال العلماء: في قوله على أن قيصر الذي كتبه إلى قيصر: «أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» هذا يدل على أن قيصر كان على دين عيسى الطّيّل حين كان حقاً قبل التبديل والنسخ، وإلا فلم يكن له أجره مرتين لو أسلم».

ويدل على أنه وأصحابه أهل كتاب لأنه حاطبه بيأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويحتمل أنه يكون تضعيف الأجر له مرتين من جهة إسلامه ومن

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٣٠٩/٥)، رقم ٥٩٠٣)، ومسلم (١٧٠٥/٤)، ومسلم (٢٢٠٥/٤)، ومسلم (٢١٠٥/٤)، وقم ٢١٦٦) من حديث أنس بن مالك ،

<sup>(</sup>٢) انظر: صحيح البخاري (٩/٥، ٢٣٠، رقم ٩٠٢) رواه البخاري عن ابن عمر.

ثم قال رسول الله على: «فإن توليت» أي: أعرضت عن الإسلام «فإن عليك إثم الأريسيين» أي: الأكارين وهم الفلاحون، وأرد الله أن عليك إثم جميع رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك، وإنما اقتصر على الزارعين منهم لأهم كانوا هم الأغلب فيهم، لأهم أسرع في الانقياد، فإذا أسلم أسلموا وإذا امتنع امتنعوا، حذره اله إذا كان رئيساً متبوعاً مسموعاً أن يكون عليه إثم الكفر وإثم من عمل، قال عليه الصلاة والسلام: «من عمل سيئة كان له إثمها وإثم من عمل ها إلى يوم القيامة»(١) وتقديم لفظ عليك على اسم أن مفيد للحصر أي: ليس المه إلا عليك.

قال شمس الأئمة الكرماني: فإن قلت: فكيف يكون إثم غيره عليه وقال تعالى ﴿وَلاَ تَسْوِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴿ [الزمر: ٧] قلت: المراد إثم الإضلال عليه والإضلال أيضاً كالضلال عسلى أنسه معارض لقوله تعالى ﴿ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَنْقَالِهُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٣].

قال ابن حجر: وفي الكلام حذف دل المعنى عليه وهو فإن عليك مع إثمك إثم الأريسيِّينَ لأنه إذا كان إثم الأتباع عليه بسبب ألهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى.

ثم قال ﷺ ﴿يَا أَهْلَ الْكَتَابِ﴾ وهو عطف على بسم الله الرحمن الرحيم ﴿تَعَالُواْ إِلَى كَــَــلَمَةُ سَـــوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلمُونَ ﴾ [آل عمران: ٦٤].

والحكمة في تخصيص هذه الآية بالإرسال إلى هرقل دون غيرها من الآي أنه نصراني، والنصارى جمعت هذه الأمور الثلاثة عبدوا غير الله وهو عيسى، وأشركوا بالله فقالوا إنه ثالث ثلاثة، واتخذوا الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله، قال الله تعالى ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَاباً مِّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: ٣١]. قال أبو سفيان «فلما قال» يعني هرقل «ما قال» أي: من الأسئلة والأجوبة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/٥٠٩، رقم ٢٠٠٧) عن جري بطرف: «من سن سنة...». وأخرجه أيضاً: الترمذي (٤/٥٥، رقم ٢٥٧٥)، وابن ماجه (٧٤/١، رقم ٢٠٢٣)، وأحمد في مسنده (٣٦١/٤، رقم ١٩٢٢٣)، والدارمي في سننه (١٤١/٤، رقم ١٩٢٢٣)، والدارمي في سننه (١٤١/٤، رقم ١٩٢٢٣).

المحلس الحادي عشر المحادي المحادي

«وفرغ من قواءة الكتاب» أي: كتاب رسول الله عنده كثر عنده أي: عند هرقل، «الصخب» أي: السلغط وهو أصوات مختلفة مبهمة لا تفهم، فلا أدري ما قالوا، «وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي: أخرجنا أي: من مجلسه «لَقَدْ أُمرَ أبن أبي كبشة» هذا حواب لقسم محذوف تقديره: والله قد أمر أي: أعظم أمر أبن كبشه أي: أمر محمد.

وأختلف العلماء في أبي كبشه الذي نسبه إليه أبو سفيان هنا فقيل كان رجلاً من خراعة خرالف قريشاً في عبادة الأوثان، وكان يعبد الشعرى، ولم يوافقه أحد من العرب على ذلك، فشبهوا النبي الله وجعلوه ابناً له لمخالفته إياهم في دينهم كما خالفهم أبو كبشه.

وقيل: أبو كبشة حد النبي على من قبل أمه من الرضاع، وقيل: من قبل أمه وإنما نسبوه إلى هذا الجد تحقيراً له بنسبته إلى غير نسبه المشهور، فإنه كان من عادة العرب إذا انتقضت أحداً نسبه إلى جد غامض.

ف ائدة: لم يقتل النبي على بيده قط أحداً سوى أبي بن خلف قاله في البرهان في شرح السيرة، ولما طعنه رسول الله على قال: طعني ابن أبي كبشة قاله ابن الملقن.

ثم قال أبو سفيان «إنه يخافه ملك بني الأصفو» أي: ملك الروم وسمى الروم الأصفر فقيل أبور فقيل الأصفر فقيل الأن جدهم روم بن غيص بن إسحاق بن إبراهيم تزوج بنت ملك الحبشة فجاء لون ولده بين البياض والسواد، فقيل له: الأصفر، وقيل لأولاده بنو الأصفر، وقيل: لهم بني الأصفر لأن جيشًا من الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت، فوطئ نساءهم فولدن أولادًا صفرًا من سواد الحبشة وبياض الروم.

قال أبو سفيان «فما زلت موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله على الإسلام» وتقدم أنه أسلم ليلة الفتح، قال بعضهم: لم يسلم ليلة الفتح إلا في الظاهر فلهذا أظهر النفاق بعدها في غزوة حنين، ثم حسن إسلامه في الطائف، وإيمانه الله صحيح خلافاً لما يقع في بعض التواريخ، وتقدم أن أبا سفيان كان يسمى بصخر، وكان يسمى أبوه حرب، وكان جده يسمى بأمية بن أبي الصلت، وكان أمية شاعراً وكان شعره مشتملاً على الوحدانية والبعث، وسمع النبي الله شعره فقال: «لقد كاد أن يسلم» قال ذلك لما سمع قوله:

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا فللا شيء أعلا منك حمداً وأمجدا وكان يعلم بأمر محمد الله قبل مبعثه

فطمع أن يكون هو، فلما بعث النبي الله وصرفت النبوة عن أمية حسده وكفر وأنزل في حقه كما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿وَاثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتَنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ العَاوِينَ [الأعراف: ١٧٥]، وأما ولده حرب حدة معاوية فإن الجن قتلوه بمفازة وأنشدوا فيه.

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ولقتله سبب ذكره الكمال الدميري في الغراب.

قــال الإمام النووي ﷺ: اعلم أن هذه القطعة أي: من قصة هرقل مشتملة على جميل من القواعد ومهمات من الفوائد:

منها: حواز مكاتبة الكفار وقد كاتب النبي على ستة من ملوك الكفار غير هرقل كما سنذكرهم في محلهم إن شاء الله تعالى.

ومنها: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم.

ومنها: استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافراً، وكان النبي في أول الأمر قبل نزول البسملة يصدر كتابه باسمك اللهم على طريقة قريش حتى نزلت وبسم الله مَجْرَاهَا [هود: ٤١] فكتب بسم الله حتى نزلت وقُل الدُعُوا الله عَرْاهَا [الإسراء: ١١٠] فكتب بسم الله الرحمن حتى نزلت وإنّه من سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بسم الله الرّحْمَنِ الرّحيم [النمل: ٣٠] فكتبها.

وهنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن بيداً الكتاب بنفسه فيقول من فلان إلى فلان، وإن كان المرسل إليه أعظم من المرسل كما عليه الأكثر، قال الربيع بن أنسس ما كان أحد أعظم حرمة من النبي وكان أصحابه يكتبون إليه مبتدين بأنفسهم وهم مقتدون في ذلك برسول الله في فإنه بدأ بنفسه لما كاتب هرقل وغيره فقال: من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم.

وروى: أن هـــرقل لما أخرج كتاب رسول الله ﷺ ليقرأه فرأى أخو هرقل أنه ﷺ بدأ بنفسه فأخذ الكتاب ليمزقه فأخذه هرقل وقال: أنت أحمق صغير وأحمق كبير ، وقرأه.

ومنها: أن فيه دلالة على حواز معاملة الكفار بالدراهم المنقوشة فيها بسم الله للصرورة، ونقل عن مالك الكراهة.

ومنها: أن فيه دلالة على جواز مسافرة المسلم إلى أرض الكفار.

ومسنها: أن فيه دلالة على جواز بعث آية من القرآن ونحوها إليهم، نعم لا يجوز المسافرة بالمصحف إلى دار الكفر، وكذلك لا يجوز المسافرة بحمله منه حوفاً من وقوعه

ومنها: أن فيه دلالة على أن العدو لا يؤمن أن يكذب على عدوه.

ومسنها: وجوب العمل بخبر الواحد، وإلا لما بعثه مع دحية وحده، وذلك بإجماع من يعتد به.

ومنها: أن فيه دلالة على حواز مس الجنب أو الكافر ما في الكتاب وغيره إذا كان غير القرآن أكثر.

ومسنها: أنه لابد من استعمال الورع في الكتابة، فلا يفرط ولا يتفرط، ولهذا قال له: هرقل عظيم الروم.

ومسنها: استحباب البلاغة والإيجاز، وتحري الألفاظ الحزلة في المكاتبة، فإن قوله: أسلم تسلم في لهاية الاختصار والبلاغة وجمع المعابي.

ومنها: أن من أدرك نبيين متبعاً لهما فله أحره مرتين.

ومنها: أن صدق رسول الله ﷺ وعلاماته كان معلوماً لأهل الكتاب علماً قطعيًا، وإنما ترك عنادًا وخوفًا على فوات مناصبهم.

ومنها: أن من كان سببًا للضلالة أو منع هداية كان إثما.

وَمنها: استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات ونحوها.

خاتمة: روي أن هرقل وضع كتاب النبي ﷺ الذي كتبه في قصعة من ذهب تعظيماً

له، وأنهم لم يزالوا يتوارثون كابرًا عن كابر في أرفع صوان وأعز مكان.

قال شيخ الإسلام ابن حجر: أنبأي غير واحد عن القاضي نور الدين بن الصائغ الدمشقي قال: حدثني سيف الدين المنصوري قال: أرسلني ملك الإفرنج في شفاعة فقبلها وعرض علي الإقامة عنده فقال: لأتحفنكم بتحفة سنية، فأخرج لي صندوقًا مصحفًا بذهب، فأخرج منه مقلمة ذهب فأخرج منه كتابًا قد زالت أكثر حروفه، وقد ألصقت عليه خرقة حرير فقال: هذا كتاب نبيكم لجدي قيصر، مازلنا نتوارثه إلى الآن، وأوصانا أباؤنا عن أبائهم إلى قيصر أنه ما دام هذا الكتاب عندنا لا يزال الملك فينا، فنحن نحفظه غاية الحفظ ونعظمه ونكتمه عن النصارى ليدوم الملك فينا.

ويؤيد هذا ما روي أن النبي ﷺ لما جاء جواب هرقل قال: «ثبت ملكه»(١).

قال ابن حجر: ثم قال البخاري «وكان ابن الناظور» روي بالطاء المهملة وبالظاء المعجمة ومعناه: حافظ الزرع والناظر إليه، وهو معطوف على وأخبرني عبيد الله، والتقدير: عن الزهري، وأخبرني عبيد الله... فذكر الحديث، ثم قال الزهري: «وكان السناظور صاحب إيلياء وهرقل أسقفاً على نصارى الشام»، وهرقل محرور بالعطف على إيلياء أي: كان ابن الناظور صاحب إيلياء وصاحب هرقل أسقفاً.

قال الكرماني: ولفظ الصاحب هذا بالنسبة إلى هرقل حقيقة فإنه بمعنى الصديق وبالنسبة إلى إيلياء مجازًا إذ المراد الأحكام فيه، وإرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي من لفظ واحد باستعمال واحد حائز عند الشافعي، وأما عند غيره فهو مجاز بالنسبة إلى المعنيين باعتبار معنى شامل لهما، ومثله يسمى بعموم المجاز، ويجوز في صاحب النصب على الاختصاص أي: على الحال، والرفع على أنه مبتدأ محذوف، وقوله «يحدث» خير «كان».

فائدة: النصارى جمع نصراني سمو بذلك لنصرة بعضهم بعضاً، أو لأنهم نزلوا موضعاً يقال له نصرانه أو ناصره، أو لقوله تعالى همن أَنصاري إلَى الله [الصف: 1٤] والمعنى: أن هرقل لما وصل إلى بيت المقدس، وكان إذ ذاك ببيت المقدس حاكم يقال له ابن الناظور وكان صاحب هرقل وكان أسقفاً على نصارى الشام أي: عالمهم وقاضيهم ومقتداهم «وكان يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء» أي: في الأيام التي انتصرت حنوده على جنود فارس وأخرجهم من بلاده ، «وأصبح يوماً خبيث

<sup>(</sup>١) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٩/١٧٧، رقم ١٨٣٨٦) من قول الشافعي.

السنفس» أي: رديء النفس غير طيبها أي: أصبح ما غير نشط ولا منبسط «فقال له بعض بطارقته» أي: حواص دولته وأهل الرأي والشورى منهم «قد استنكرنا هيئتك» أي: أنكرنا حالتك أي: رأيناها مخالفة لسائر الأيام «قال ابن الناظور: وكان هرقل حَزَّاءً ينظر في النجوم» يحتمل أن يكون خبراً ثانياً لكان لأنه ينظر في الأمرين، ويحتمل أن يكون تفسيراً لحزاء، فإن الكهان تارة تستدل إلى اللقاء الشيطان الشياطين، وتارة يستفاد من إحكام النجوم، وكان كلاً من الأمرين في الجاهلية شائعاً ذائعاً، إلى أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأبطأ الشرع الاعتماد عليهم.

وقال لهم هرقل حين سألوه أي: عما استنكره منه «إني رأيت الليلة حين نظرت في السنجوم ملك الختان» أي: رأيت الطائفة الذين يقطعون الجلدة التي فوق الحشفة «قسد ظهو» أي: غلبوا وملكوا يعني له نظره في النجوم، أن الملك ينتقل عنهم إلى الطائفة الذين يختتنون، فإن النصارى لا تختتن، وكان أدرك ذلك وحصله من حساب المستجمين، فإنم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب، وهم يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين سنة، فكان في ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور، وعند تمام العشرين الثانية مجيىء جسريل بالوحي، وعند تمام الثالثة فتح خيبر ومكة ظهور الإسلام، وعندهم أن برج العقرب مائي وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون وكان دليلاً على انتقال الملك للعرب.

فإن ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية قول المنجمين والاعتماد على ما يدل أحكامهم.

فالجواب: أنه قصد أن يبين أن البشارات بالنبي جاءت من طريق، وعلى كل لسان رفيق من كاهن أو منجم محق أو مبطل.

ثم سأل هرقل «فمن يختن من هذه الأمة» أي: من من أهل هذا العصر وإطلاق الأمة على أهل العصر كلهم فيه تجوز «قالوا: ليس يختن إلا اليهود» والحصر في قوله «إلا اليهود» بمقتضى علمهم لأن اليهود كانوا بإيليا تحت الذل مع النصارى بخلاف العرب، ثم قالوا: «فلا يهمنك شأهم» أي: هم أحقر من أن تهتم لهم أو تبالي بهم «واكتب مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينما هم على أمرهم» أي: في هذه المشورة أبي هرقل برجل أرسل إليه به أي: صاحب بصرى واسمه الحارث بن أبي شمر هلك على كفره، وكان من ملوك اليمن سكنوا الشام «يخبر عن خبر رسول الله في فاحبره عنها قال:

«اذهــبوا بــه» أي: بالــرحل المخبر «فانظروا أمختتن أو لا» أي: أمختونا هو أم لا «فنظروا إليه فحدثوه انه مختتن».

قال الكرماني: وهذا صحيح وصريح في أن العرب قبل البعثة كانوا يختتون.

«وساله عن العرب فقال: هم يختتون فقال هوقل هذا ملك هذه الأمة» أي: ملك أهل العرب قد ظهر، «ثم كتب هوقل إلى صاحب له برومية» ويجوز فيها تخفيف الياء وتشديدها كما ضبطه الكرماني بذلك؟

وقال ابن الملقن: رومية بضم الراء تخفيف الياء مدينة معروفة بالروم وكانت مدينة رياستهم، ويقال: إن روماس بناها.

قال البلقين: اسم صاحبه برومية ضغاطر الأسقف الرومي، وقيل: بقاطر آمن برسالة النبي الله فقتل بين يدي هرقل أي: كتب إليه من بيت المقدس يسأله عن هذا الأمر «وكان نظيره في العلم وسار هرقل إلى همص فلم يرم همس» يفارقها حتى «أتاه كتاب من صاحبه» أي: الذي برومية «يوافق رأي هرقل على خروج النبي الله وأنه نبي».

قال شيخ الاسلام ابن حجر: هذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقرا بنبوة نبينا للكن هرقل لم يستمر على ذلك بخلاف صاحبه، «فأذن حينئذ هوقل لعظيم الروم في دَسْكَرة له بحمص» والدسكرة بفتح الدال والكاف والراء وسكون السين بينهما بناء كالقصر حواليه بيوت ومنازل للخدم والحشم، والمعنى: أذن هرقل لعظماء الروم في دخول الدسكره، وكانه دخل القصر ثم أغلقه وفتح أبواب البيوت التي حوله، وأذن للروم في دخولها ثم أغلقها بعد دخولهم ثم أطلع عليهم كما صرح بذلك بقوله «ثم أمو بأبوابها فغلقت ثم أطلع» أي: خرج من حرمه وظهر للناس «فقال يا معشر الروم فل لكم في الفلاح» أي: في الفوز «والنجاة والرشد» أي: الخير «أن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي» هكذا أكثر الأصول في البيعة، وفي بعضها «فتتابعوا» من المتابعة، وهو الاقتداء «فَحَاصُوا حَيْصَة حُمُر الْوَحْشِ» أي: نفروا حين سمعوا منه هذا الكلام وحروا راجعين نفرة الوحوش، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل، وكروا راجعين نفرة الوحوش، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبة الجهل، وعدم الفطنة بل هم أضلوا حتى وصلوا إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت «فلما رأى» أي: هـرقل «وأيس من الإيمان» أي: إيماهم لما أظهروه، وإيمانه أنه كان شح بنفسه أي: هـرقل «وأيس من الإيمان» أي: إيماهم لما أظهروه، وإيمانه أنه كان شح بنفسه معـالتي الساعة» ويجوز فيه المد وهو الأكثر الأشهر ويجوز القصر «اختبر بها شدتكم مقـالتي الساعة» ويجوز فيه المد وهو الأكثر الأشهر ويجوز القصر «اختبر بها شدتكم مقـالتي الساعة» ويجوز فيه المد وهو الأكثر الأشهر ويجوز القصر «اختبر بها شدتكم

المحلس الحادي عشر ......

على دينكم» أي: امتحن فيها رسوحكم في دينكم «وقد رأيت منكم الذي أحببت، فسجدوا له ورضوا عنه وكان ذلك آخر شأن هرقل» أي: في حال النبي الله وقصته. وقد ذكر البخاري حديث هرقل في كتابه في عشر مواضع والله أعلم (١).

قال ابن رحب: قوله «وكان آخو شأن هرقل» الظاهر أنه من كــــلام الزهـــري ومراده: أن هذا آخر ما بلغه من خبره والله اعلم بالحال وإليه المرجع وإنه على ما يشاء قدير وبالإحابة حدير.

#### \* \* \*

(١) بالإستقراء وحدناه في أحد عشر موضعاً:

الأول: هاهنا، والثاني: (٢٨/١، رقم ٥١)، والثالث: (٩٥٢/٢، رقم ٢٥٣٥)، والرابع: (٢٠٨٧/٣)، رقم ٢٦٥٠)، والخامس: (١٠٨٧/٣)، والسادس: (٢٧٨٢)، والسادس: (٢١٠٨٧)، والتاسع: (٢٨١٦) والسابع: (١١٥٨/٣)، رقم ٢٠٠٣)، والثامن: (٤/٧٦٢، رقم ٢٢٣٠)، والتاسع: (٣٠٠٣، رقم ٥٩٠٥)، والحادي عشر: (٢٦٣٢/٣، رقم ٢٧٧١) وهو في هذه المواضع مسنداً في بعضها بتمامه وفي أكثرها بأجزاء منه. ورواه معلقاً في ثلاثة مواضع:

الأول: (١١٦/١) باب: تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت... وقال ابن عباس أخبرين أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي الله فقرأه فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم و الله الكتاب تعالوا إلى كلمة... ﴾ الآية.

الثاني: (١٣٥/١) باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء وقال بن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال: يأمرنا يعني النبي ﷺ بالصلاة والصدق والعفاف.

والثالث: (٢٧٤٢/٦) باب: ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها... وقال ابن عباس أحبرين أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي ﷺ فقرأه.

# المجلس الثاني عشر

#### كتاب الإيمان

### في الكلام على الإيمان وشروط الإسلام وفيه فوائد ولطائف كثيرة

وأفتح هذا المحلس بخطبة فتح الباري لشيخ الإسلام ابن حجر لمناسبتها وانسجامها فأقول:

الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإيمان بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً فرداً صمداً وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، ما أكرمه عبداً وسيداً وأعظمه أصلاً ومحتداً، وأطهره مضجعاً ومولداً، وأبحره صدراً ومورداً صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه غيوث الندا، وليوث العدا، صلاةً وسلاماً دائمين من اليوم وإلى أن يبعث الناس غدا.

«كتاب الإيمان» لما فرغ البخاري رحمه الله من كتاب بدء الوحي عقبه بذكر الإيمان، وتقديم الإيمان على الصلاة وغيرها لأنه أصل لجميع العبادات، أو شرط لصحتها فالعبادات كلها مبنية عليه، وبه النجاة في الدارين.

والكتاب: في اللغة الضم والجمع، وأما الكتاب في اصطلاح المصنفين فهو اسم لضم مخصوص، أو لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول، أو مسائل غالباً، وهو مصدر كتب لكنه اسم مفعول مجاز أي: المكتوب فهو على حد قوله تعالى ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّه فَأَرُونِي ﴾ [لقمان: ١١] أي: مخلوقه.

والإيمان في اللغة: التصديق مطلقاً، مصدر أمن، وأصله: «أمان» قلبت الهمزة الثابتة ياء لسكونها، وانكسار ما قلبها في علم الصرف من أن الهمزتين إذا التقتا في كلمة واحدة ثانيتهما ساكنة وجب قلبها بحركة ما قبلها، «وأمن» أصله «أمن» قلبت الثانية ألفاً لانفتاح ما قبلها وهمزة «أمن» يجوز أن تكون للتعدية بمعنى: أن المصدق حعل الغير آمنا من تكذيبه، ويجوز أن تكون للضرورة بمعنى: أن المصدق صار ذا أمن من أن يكون مكذوباً، وهو تارة يتعدى باللام وتارة يتعدى بالياء باعتبار تضمنه معنى الإذعان، والقول يعدى باللام كما في قوله تعالى ﴿فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٦] وباعتبار تضمنه معنى الإقرار والاعتراف يعدى بالباء كما في قوله: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزلَ إِلَيْه مِن رَبِّه وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة: ٥٨٢] وقوله ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ [البقرة: ٣] كأنه قالَ يؤمنون معترفين وهو حكم واحد لكنه يقع تعليقه بمتعلقات متعددة

باعتبارات مختلفة، مثل: آمنت بالله بأنه واحد متصف بكل كمال منزه عن كل وصف لا كمال فيه، وآمنت بالمرسول بأنه مبعوث من الله، وآمنت بالملائكة أي: بألهم عباد الله المكرمون المعصومون، وآمنت بكتب الله أي: بألها منزلة من عند الله وبكل ما تضمنته حق وصدق.

وأما الإيمان في الشرع ففيه أقوال والمشهور منها أربعة:

الأول: أنه التصديق بالقلب فقط أي: قبول القلب وإذعانه لما علم بالضرورة أنسه من دين محمد على بحيث تعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال، كالوحدانية والنبوة والبعث والجزاء وحوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر ونحوها، ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالاً كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ويشترط التفصيل فيما يلاحظ تفصيلاً كجبريل وميكائيل وموسي وعيسي والتوراة والإنجيل، حتى أن من لم يصدق الواحد منها فهو كافر، وهذا القول هو المحتار عند جمهور الأشاعرة، والتلفيظ بالشهادتين على هذا القول من القادر عليه شرط لإجراء أحكام الدين من الصلاة خلفه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وعصمة الدم ونكاح المسلمة ونحوها شرطاً لصحة الإيمان، وإنما كان الإقرار شرطاً لاجراء الأحكام: لأن التصديق أمر باطن شرطاً لصحة الإيمان، وإنما كان الإقرار شرطاً لاجراء الأحكام: لأن التصديق أمر باطن مؤمن في أحكام الدنيا، وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، وإن لم يكن مؤمناً في أحكام الدنيا، وإن لم يكن مؤمناً عند الله، والنصوص معاضدة مقويسة لهذا القول قال الله تعالى ﴿وَلَمّا يَلهُ مُلْمَئنٌ بِالإيمَانِ وَإِللهُ مُلْمَئنٌ بِالإيمَانِ وَإِلنَّا كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ الإيمَانَ وَلَمّا يَدخُلِ الإيمَانُ فِي المَالِمُ فَلُوبُهُمُ الحراء الأعراء : ٢٢] وقال تعالى ﴿وَلَمّا يَدخُلِ الإيمَانُ فِي وَلَوْبُهُمُ الحراء اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمالًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وقال ﷺ «اللهم ثبت قلبي على دينك» (١)، وقال لأسامة حين قتل من قال لا إله إلا

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٤٤٨/٤، رقم ٢١٤٠) عن أنس.

قال الترمذي: وفي الباب عن النواس بن سمعان وأم سلمة وعبد الله بن عمرو وعائشة، وهذا حديث حسن، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس وروى بعضهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي الله وحديث أبي سفيان عن أنس أصح.

وأخرجه أيضاً: ابن ماجه (١٢٦٠/٢) رقم ٣٨٣٤)، وأحمد في مسنده (١١٢/٣) رقم ١٢١٢٨)، وأبو يعلى (٣/٩٥، رقم ٣٦٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٦٨/٦، رقم ٣٠٤٠٥)، والطبري في تفسيره (١٨٩/٣)، والديلمي في مسند الفردوس (١٨٨/١، =

فماهية الإيمان على هذا من أمرين إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فمن أخل بواحد منهما فهو كافر فالإقرار باللسان على هذا شطر، وعلى الأول كما تقدم شرط فلا يثبت الإيمان على هذا القول إلا بهما عند العجز عن النطق والإكراه، فإنه يثبت بتصديق القلب فقط فالتصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلاً، والإقرار قد يحتمله كما في العاجز عن النطق والمكره.

الثالث: أنه التصديق بالقلب والاقرار باللسان وعمل سائر الجوارح فماهيته على هذا مركبة من أمور ثلاثة الإقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، فمن أخل بشيء منها فهو كافر، وهذا القول للخوارج، ولذا كفروا بالذنب فقالوا: إن مرتكبه مطلقاً كافر لانتفاء جزء الماهية، والذنوب كلها عندهم كبائر، وهذا القول مردود باطل لأنه ورد في الكتاب والسنة عطف الأعمال عليه كقوله تعالى وإنَّ الَّذِينَ آهَنُوا وَعَمَالُوا الصَّالِحَاتِ [البقرة: ٢٧٧] مع القطع بأن العطف يقتضي المغايرة، وعدم دخول المعطوف في المعطوف عليه، ورد أيضاً بجعل الإيمان شرطاً لصحة الأعمال كما في قوله تعالى (ومَن يَعْمَلُ مِن الصَّالِحَات وهُو مُؤهن (اطه: ١١٢] مع القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع أشتراط الشيء بنفسه، ورد أيضاً بإثبات الإيمان المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع أشتراط الشيء بنفسه، ورد أيضاً بإثبات الإيمان المشروط لا يدخل في الشرط لا كما في قوله تعالى (ووإن طَائِفَتَانِ هِنَ المُؤْمِنِينَ المُؤْمِن يَعْمَلُ مِن القطع بأنه لا تحقق للشيء بدون ركنه.

نعم جمهور السلف من المتكلمين والمحدثين والفقهاء ذهبوا إلى أن الأعمال شرط في كمال الإيمان وفي صحته.

<sup>=</sup> رقم ۱۹۵٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۹٦/۱، رقم ۹۹)، والنسائي في السنن الكبرى (١٧٦/٥، رقم ٨٥٩٤)، وأحمد في مسنده (٧٠٥، رقم ٢١٨٥٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٥٦/٥، رقم ٢٠٩١)، وأبو عوانة في مسنده (١٨٦/، رقم ١٩٢)، وابن منده في الإيمان (١٠٦/١، رقم ٢١)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١٩/٨)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩/٨، رقم ٥٦٢)، والبيهقي عن أسامة بن زيد.

المجلس الثاني عشر .....

ونقل هذا المذهب عن الإمام الشافعي وهو مذهب البحاري الله فإنه عقد أبواباً بإطلاق الإيمان على الأعمال كما قاله ابن حجر على ألها شرط في كماله لا في صحته.

والخوارج أرادوا بذلك أن الأعمال ركن من أركانه كما تقدم، فعند السلف متى فسد العمل بطل كمال الإيمان لا أصله وهو مقصود البخاري بإطلاق الإيمان على الأعمال.

الرابع: الإيمان تصديق باللسان فقط أي: الإتيان بكلمتي الشهادة، وهذا قرل الكرامية، وهذا القول أيضاً مردود باطل، ويدل على بطلان صحة نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان قال الله تعالى ﴿وَمَنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّه وَبِالْيُومِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمنينَ ﴾ [البقرة: ٨]، وقال الله تعالى ﴿قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمنِواً وَلَكن قُولُوا أَسْلَمْنَا ﴾ [الحجرات: ١٤].

قال المولى سعد الدين: وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمناً لغة وتحري عليه أحكام الإيمان ظاهراً، وأما النزاع في كونه مؤمناً بينه وبين الله، والنبي ومن بعده كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة، وكانوا يحكمون بكفر المنافق، فدل على أن المعتبر في الإيمان إقرار اللسان فقط، وأيضاً الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان فمنعه مانع من حرس ونحوه.

فائدة: تصديق النبي على فيما جاء سمي إيماناً لأن العبد إذا صدقه على في ذلك أمن من القتل الدنيوي، والعذاب الأحروي.

فائدة: ذكر العلماء من الشافعية لصحة الإسلام أي: للإقرار بالشهادتين من الكافر سواء جعلناه شطراً أو شرطاً ست شرائط نظمها بعضهم فقال:

شرائط إسلام حقيقاً بصحة نعم ستة تعزى لأهل البصيرة بلوغ وعقل واحتيار ولفظة وقول مجهرالترتب تمت الشرط الأول: البلوغ فلا يصح إسلام صبي استقلالاً كما قاله في الروضة.

وأما الصبي المميز ففيه أوجه الصحيح المنصوص عليه أنه لايصح إسلامه، لكن يشكل ذلك بإسلام سيدنا علي كرم الله وجهه فإنه كان قبل البلوغ، ولهذا كان بدر الدين بن جماعة قاضي مصر يقضي بصحة إسلامه، وبصحة إسلامه قال الأئمة الثلاثة قالوا: إلا أن النبي على دعا علياً إلى الإسلام فأجابه، قالوا أولاً يلزم من كون غير مكلف لا يصح منه الإسلام فإن عباداته من صلاة وصيام ونحوها صحيحة فكذلك

وقال إمام الحرمين: قد صححوا إسلامه، والمعتمد عند الشافعية عدم الصحة، وأجابوا عن إسلام سيدنا علي بأجوبة من أحسنها ما نقله البيهقي في كتابه معرفة السنن والآثار، وهو أن الأحكام إنما علقت بالبلوغ بعد الهجرة عام الخندق.

وقال ابن العماد في شرح سيرته: إنما علقت به عام حيبر، وعبارته: «وفي عام حيبر رفع القلم عن الصبي والمحنون والنائم، وكان قبل ذلك موضوعاً على ما نقل عن البيهقي أنه قال: واستمر عليهم التكليف إلى عام حيبر ثم رفع قال: ولهذا صح إسلام على على شخه في حال الصبا لأنه كان في قبل رفع القلم والصبيان إذ ذاك مكلفون وظاهر قوله في: «رفع القلم عن ثلاثة»(١) يشهد لما قاله فإن الرفع يدل على سبق وضع (انتهى).

فانظروا إلى هذا التنافي في النقل عن البيهقي، وأما قبل ذلك فكانت متعلقة بالتمييز فصح، وحنيئذ فيسقط الإشكال، وأجابوا عن القياس على الصلاة ونحوها بأن صلاة الصبى وصومه ونحوهما يقع نفلاً، والإسلام لا ينتقل له، قاله أمامنا الشافعي الله.

وإذا نطق الصبي من أولاد الكفار بالشهادتين لا يصح إسلامه، لكن يحال بينه

<sup>(</sup>١) رواه البخاري معلقاً في صحيحه (٢٠١٩/٥) بقوله: «وقال علي ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة».

والحديث مسنداً إلى سيدنا علي عند أبو داود في سننه (١٤١/٤)، رقم ٤٤٠٣)، والترمذي في سننه (٣٢/٤)، رقم ١٤٢٣) وقال: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي الله وذكر بعضهم: «وعن الغلام حتى يحتلم» ولا نعرف للحسن سماعاً من علي بن أبي طالب، وقد روي هذا الحديث، ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي الله نحو هذا الحديث، ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن علي موقوفاً و لم يرفعه، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، قال الترمذي: قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعاً منه، وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب.

والنسائي في السنن الكبرى (٤/٤٪، رقم ٧٣٤٪)، وابن ماجه في سننه (١٩٥١، رقم ٢٠٤٪)، وأخمد في مسنده (١٩٦١، رقم ٩٤٠)، وابن حبان في صحيحه (١٩٥٦، رقم ١٠٤٪)، وأخمد في مسنده (ص: ١٠٠٪)، وابن حزيمة في صحيحه (٤/٨٤٪، رقم ٣٠٤٪)، والطيالسي في مسنده (ص: ١٠٠رقم ٩٠٪)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٤١/٪، رقم ٤١٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٠١، رقم ٨٧٪).

المحلس الثاني عشر وين أبويه وأهله الكفار استحباباً، لئلا يفتنوه، ولأنه ربما يثبت على ما وصفه من الإسلام إلى ما بعد بلوغه، فإن بلغ ووصف الكفر هدد فإن أصر رد إليهم، وينبغي أن يتلطف بوالديه ليؤخذ منهما، فإن أبيا فلا حيلولة هذا في أحكام الدنيا، وأما في الآخرة، فإذا أضمر الصبي كما أظهر ثم مات بعدها كان من الفائزين بالجنة، ويعبر عن هذا بصحة إسلامه باطناً لا ظاهراً نعم قال العلماء: يحكم بصحة إسلام الصبي بطريق التبع في ثلاث صور:

الأولى: تبعية الدار، فإذا وحد الصبي لقيط في دار الإسلام لا يعرف له أهل يحكم بإسلامه، وان كان فيها أهل ذمة تغليباً للإسلام، أما إذا وحد اللقيط في دار الكفر لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها محكوم بكفره.

الثانية: تبعية السابي، فإذا سبى المسلم طفلاً منفرداً عن أبويه حكم بإسلامه تبعاً للسابي، لأنه صار تحت ولايته كالأبوين، سواء كان السابي بالغاً أو غير بالغ، أو مجنوناً أما إذا سباه ومعه أبواه أو أحدهما فإنه لا يحكم بإسلامه، وكذا لو سباه ذمي لا يحكم بإسلامه ولو باعه لمسلم.

الثالثة: تبعية أصوله، فمن كان أحد أبويه مسلماً يوم علوقه، حكم بإسلامه لأنه جزء من مسلم، وكذا إذا كانا كافرين يوم العلوق، ثم أسلما أو أحدهما قبل بلوغ الولد حكم بإسلامه في الحال، وفي معنى الأبوين الجد والجدة سواء الجد للأب وللأم تبعه الطفل سواء كان الأب حياً أو ميتاً لأن التبعية للفرعية، وهي لا تختلف بحياة الأب أو بموته.

الشوط الثاني من شروط الإسلام: العقل فلا يصح إسلام المحنون استقلالاً بل بطريق التبع كما في الصبي، سواء بلغ مجنوناً أو عاقلاً ثم جن.

الشوط الثالث من شروط الإسلام: الاحتيار: فلا يصح إسلام المكره على الإسلام، وظاهر النظم يقتضي أنه لا فرق بين الذمي وغيره، وليس كذلك بل يقال إذا أكره الذمي على التلفيظ بالشهادتين لا يصح إسلامه في الأصح، بخلاف ما إذا أكره الحربي أو المرتد على الإسلام فإنه يصح إسلام كل منهما، صرح بذلك النووي في الأذكار فقال: لو أكره مسلم كافراً على الإسلام فنطق بالشهادتين، فإن كان الكافر حربياً صح إسلامه، لأنه إكراه بحق، وإن كان ذمياً لم يصر مسلما لأنا إلتزمنا الكف عنهم فأكرهه بغير حق.

الشرط الرابع: التلفيظ بالشهادتين، فلا يصح إسلام من صدق بقلبه ولم يتلفظ

بلسانه، وهل يتعين في صحة الإسلام التلفيظ بالقول المعروف أعنى: «لا إله إلا الله عمد رسول الله»، أو يحصل الإسلام بما يؤدي معناها؟

فال الروياني والماوردي: يتعين اللفظ المعروف ولا يحصل الإسلام بغيره، والمذهب المعتمد أنه لا يتعين اللفظ المعروف بل يحصل الإسلام به وبغيره مما يؤدي معناه، كما قاله الحليمي في منهاجه وأقروه عليه.

فلو قال: لا إله سوى الله، أو لا إله ما عدا الله، أو ما من إله إلا الله، ولا إله إلا الله كان كقوله: الله الرحمن، أو لا رحمن إلا الله، أو لا إله الله البارئ، أو لا بارئ إلا الله كان كقوله كلا إله إلا الله، ولو قال: أحمد رسول الله أو أبو القاسم رسول الله كان كقوله محمد رسول الله، ولو قال كافر: آمنت بالله أو أسلمت بالله أو أسلمت وجهي لله فإن كان يشرك بالله غيره لم يصر مؤمناً بدون ذلك، ولو قال آمنت بالله وبمحمد كان مؤمناً بالله لإثبات الإله، ولا يكون مؤمناً بنبوة محمد حتى يقول بمحمد النبي أو محمد رسول الله، ولو قال: آمنت بمحمد النبي صح إيمانه برسول الله بخلاف ما لو قال: آمنت بمحمد الرسول، لأن النبي لا يكون إلا لله تعالى، والرسول قد يكون لغيره، ولو قال: الكافر لا إله إلا الملك أو لا إله إلا الرازق لم يكن مؤمن لأنه قد يريد بذلك السلطان الذي له حند يرتب أرزاقهم، بخلاف ما لو قال لا ملك إلا الله ولا رازق إلا الله فإنه النصرانية لم يحكم بإسلامه، ولو قال يهودي إني بريء من اليهودية أو نصراني أنا بريء من النصرانية لم يحكم بإسلامه لأن ضد اليهودية والنصرانية غير منحصر في الإسلام.

ولو قال الكافر الإسلام حق لم يكن مؤمناً، لأنه قد يقر بالحق ولا ينقاد له، ولو نطق الكافر بالشهادتين بغير إكراه فإن كان على سبيل الحكاية بأن قال: سمعت زيداً يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يحكم بإسلامه، وإن نطق بهما بعد استدعاء مسلم بأن قال له مسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله فقالهما صار مسلماً، وكذا لو نطق بهما ابتداء من غير استدعاء ولا حكاية فإنه يحكم بإسلامه كما قاله الجمهور.

ولو نطق الكافر بالشهادتين صح إسلامه وإن لم يقل وأنا برئ من كل دين يخالف دين الإسلام، إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب، فلا يحكم بإسلام العيسوية من اليهود وهم أتباع أبي عيسى الأصبهاني اليهودي يقولون: إنه أرسل إلى العرب خاصة، دون بني إسرائيل فلا يكفي في إسلام واحد منهم الإتيان بالشهادتين فقط، بل لابد من البراءة المذكورة، أو يقول محمد رسول الله إلى جميع الخلق.

المجلس الثاني عشر ......

ولو قال الكافر: الصلاة واجبة على الصوم أو غيره من أركان الإسلام وهو على خلاف عقيدته التي كان عليها لا يصير بذلك مسلماً على الأصح، ولو اقتصر الكافر على قول لا إله إلا الله لا يكون مسلماً على الأصح الذي عليه الجمهور.

وقيل: ويطالب بالشهادة فإن أبي جعل مرتداً ولو أشار الأخرس الكافر بالشهادتين إشارة مفهمة إسلامه، وقيل: لا يحكم بإسلامه إلا إذا صلى.

فائدة: يصح إسلام الكافر بجميع اللغات كما ذكره النووي في الروضة في الظهار، فلو نطق أعجمي بلسان صح إسلامه، وإن كان قادراً على النطق بالعربية لوجود الإقرار، ولكن إذا لقن الكافر الأعجمي كلمتي الإسلام بالعربية فنطق فصح بشرط أن يعلم معنى الشهادتين، فإن لم يعرف معناها لم يحكم بإسلامه، وكذا إذا نطق بحما بغير لغته أيّ لغة كانت يصح إسلامه بشرط أن يعرف المعنى.

قال في الأنوار: وأن يعرفه غيره ويكفي واحد.

فائدة أخرى: لو قال الكافر لا إله إلا الله عيسى رسول الله وموسى رسول الله وكذا غيره من الأنبياء قبل النبي الله لم يحكم بإسلامه، لأن الإقرار برسالة محمد الله على القرار برسالة من قبله لأنه شهد لهم وصدقهم.

قال الرافعي: ويتوجه أن يقال كما أن محمد ﷺ شهد لهم وصدقهم فقد شهدوا له وبشروا به أي: فينبغي الصحة بذلك.

وأحاب القاضي زكريا عن ذلك: بأن شريعته ناسخة لما قبلها باقية بخلاف شريعة غيره.

الشرط الخامس: الجهر بما تلفظ به، قال المولى سعد الدين في شرح المقاصد: ولا يخفى أن الإقرار لأجل الأحكام لابد، وأن تكون على وجه الإعلان والإظهار للإمام وغيره.

الشرط السادس: الترتيب بين كلمتي الشهادة، بأن يقول أولاً لا إله إلا الله ثم يقول محمد رسول الله، فلو قال الكافر أولاً محمد رسول الله ثم قال ثانياً لا إله إلا الله لا يصح إسلامه.

قال ابن الملقن: وهذا الشرط اشترطه القاضي أبو الطيب من أصحابنا ولم أر من وافقه ولا من خالفه.

وقال شيخ الإسلام ابن حجر (١): اشترط الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرساله، ولم يتابع مع أنه إذا دقق فيه بأن وجهه ويزداد اتجاهاً إذا فرقهما فليتأمل.

وسمعت من بعض مشايخي شرطاً سابعاً للإسلام وهو: أن يأتي بكلمة الشهادة بصيغة التنجيز دون التعليق فإن أتى بصيغة كأن قال: إذا فرغ الشهر فأنا أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله لا يحكم بإسلامه، وقد صرح بالمسألة في الأنوار فقال: والعزم عليه في المستقبل ليس بإسلام حتى لو قال الكافر: أنا أسلم لا يحكم بإسلامه في الحال.

وأما الموالاة بين الشهادتين فلا تشترط كما ذكره الحليمي وغيره، فلو قال كافر: أول النهار لا إله إلا الله ثم قال في آخره محمد رسول الله حكم بإسلامه.

وقد ردد بعض العلماء للمؤمن علامات يتميز بها عن غيره وهي في الحقيقة موعظة فقالوا: المؤمن إذا أدب تأدب، وإذا أهذب تهذب، المؤمن خفيف له من الله معونة كالنحلة إذا وقعت على عود لا تكسره، وهي تأكل طيبها، ويصدر عنها طيب، والمؤمن يأكل الحلال، فيصدر عنه صالح الأعمال، النحلة لعابها صاف، وشرابها شاف، والمؤمن رؤيته شفاء وموعظته دواء، ينتفع برؤيته قبل روايته، خيره بادر وشره نادر.

قال الفضيل: المؤمن قليل الكلام كثير العمل، والمنافق كثير الكلام قليل العمل.

وقال: المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه، أوسع شيء صدراً، وأحقر كل شيء قدراً، زاجر عن كل شر، حاضر على كل خير، لا حقود ولا حسود، ولا مرتاب ولا سباب ولا مغتاب، يكره الرفعة ويبغض السمعة، طويل الهم كثير الغم، حليف الصمت عزيز الوقت، لا متافك ولا متهتك، ضحكه تبسم، واستفهامه تعلم، ومراجعته تفهم، لا يبخل ولا يعجل، ولا يضجر، ولا يجهر، لا جزع، ولا هلع، ولا صلف، ولا عنف، قليل المنازعة، جميل المراجعة، عدل إن غضب، دقيق إن طلب، خليص الود، وثيق العهد، وفي الوعد شفوق، وصول حليم، حمود قليل الفضول، راض عن مولاه، مخالف لمواه، لا يغلظ على من يؤذيه، ولا يخوض فيما لا يعنيه، إن سب أو أوذي لم يسب، وإن طلب ومنع لم يغضب، لا يشمت بمصيبة، ولا يذكر أحد بعيبه، هشاش بشاش، لا فاحش ولا غشاش، كظام بسام صوام قوام، دقيق النظر، عظيم الحذر، وهذا هو المؤمن حقاً.

<sup>(</sup>١) انظر: فتح الباري (١/٠٥).

المجلس الثاني عشر .....

وجاء في الحديث: «المؤمن كالجمل الأنوف إن قيد انقاد، وإن أنيخ على جمرة استناخ» (١) ومعناه: أن المؤمن إذا دعي لخير أجاب بسهولة كالجمل المخروم في أنفه ولله در القائل في المعنى.

ومازال بي شوقي إليك يقودي يذلل مي كل متنع صعب إذا كان قالي سائراً بزمامه فكيف بحسمي بالمقام بلا قلب

وكما الجمل الأنوف إذا أنيخ على جمرة استناخ، كذلك المؤمن مقيم على باب مولاه صابر على بلواه، تارك لشكواه، مقبل عليه بقلبه، ملازم لذكره وحبه، كلما ازداد المؤمن من بلواه ضراً، أكثر لمولاه طاعة وشكراً.

حكاية في المعنى: قال عبد الواحد بن زيد مررت في بعض الجبال بشيخ أعم أصم مقطوع اليدين والرجلين وهو يقول: إلهي وسيدي ومولاي متعتني بجوارحي حيث شئت، وأخذها حيث شئت، وتركتني حسن الظن والأمل فيك، يا برياً يا وصول، فقلت في نفسي: أي بر من الله على هذا وأي وصل فقال: إليك عني أليس ترك لي قلباً يعرفه، ولساناً يذكره، فهو نعيم الدارين، فمن أكثر الشكوى، ولم يصبر على البلوى فليس عنده من الغرام سوى الدعوى، ولقد أحسن من قال في المعنى: حيانه أهل الحب أن يظهروا شكوى وأن يساموا من صحبة الضر والبلوى

ويقال: الإيمان كخاتم سليمان، العزم في وجوده والذل عند فقده، الإيمان كعصى موسى تلقف عصى السحره وتطرد العصاة والبغاة والفجرة وكذلك الإيمان لمن عنده الشبهات والتخيلات، وتغفر مع صحبته الخطايا والسيئات، الإيمان كالماء الطهور يطهر الوسخ والدرن، وكذلك الإيمان يغسل الذنوب ما ظهر وما بطن.

ومن لم يذق هجر الحبيب كوصله فما ذاق من طعم الغرام سوى الدعوى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۲/۱، رقم ٤٣)، وأحمد في مسنده (۱۲۲/٤، رقم ۱۲۱۸)، والطبراني في المعجم الكبير (۱۷۱۸)، والحاكم في المستدرك (۱۲۰/۱، رقم ۳۳۱)، والطبراني في المعجم الكبير (۲٤۷/۱۸، رقم ۲۱۹)، واللالكائي في إعتقاد أهل السنة (۲٤۷/۱، رقم ۲۹)، وابن أبي عاصم في السنة (۱۹/۱، رقم ۳۳) جميعاً عن العرباض بن سارية.

وقال محققه الألباني: حديث صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن عبد الله بن صالح ويكنى بأبي صالح فيه ضعف لكنه لم يتفرد به فالحديث صحيح، وأبو مسعود هو: أحمد بن الفرات الضبي الرازي وهو ثقة حافظ، والحديث أخرجه الحاكم من طريقين آخرين عن أبي صالح... به وأخرجه أحمد وعنه الحاكم وسنده صحيح وابن ماجه أيضاً.

خرج أبو حفص النيسابوري يوماً فرأى يهودياً مغشياً عليه فلما أفاق سئل عن ذلك فقال: رأيت رجلاً عليه لباس العدل، ورأيت عليّ لباس الفضل، فخشيت أن يبدل الله لباسي بلباسه.

لطيفة: دخل يهودي على بعض الصالحين، وفي يديه قلم يبريه فقال الرجل الصالح لليهودي: أسلم وإلا أقطع رأس القلم فامتنع اليهودي من الإسلام، وقال للرجل الصالح: اقطع رأس القلم فقطعه فوقع رأس اليهودي عن حسده، قالها في روض الأفكار.

لطيفة أخرى: قال النسفي: مر بعض العباد على رجل يعبد بقرة من دون الله تعالى فقال: قل لا إله إلا الله، فقال: لا، فقال العابد: بحق لا إله إلا الله يا بقرة كوني جرة نار فكانت بإذن الله تعالى، فقال له: قل لا إله إلا الله وإلا فتصير مثلها.

لطيفة غريبة: ذكر ابن جماعة في كتابه أنس المحاضرة: أن يهودياً كان له دين على شخص من الصالحين يقال له: إبراهيم الآجري كان يصنع «الكلس»<sup>(۱)</sup>، فجاء اليهودي إليه وطلب من دينه فقال له إبراهيم: أسلم، فقال له: أرني شيئاً أعرف به شرف الإسلام وفضله على ديني قال له: وتفعل، قال: نعم، قال: هات رداءك، فأخذ رداء اليهودي فجعله في رداء نفسه ولف رداءه عليه ورمى الردائين في النار، نار الأتون، ثم دخل بعد أن ألقاه في الأتون وداس على جمر النار، واليهودي ينظر إليه فأخذ الردائين و خرج من النار ففتح رداء نفسه فإذا هو صحيح، وأخرج رداء اليهودي من وسط ردائه فإذا هو حراق أسود فلما رأى اليهودي ذلك أسلم.

حكاية في المعنى: نقل الإحباريون أنه كان ببلد الهند شيخ كبير يعبد صنماً دهراً طويلاً، ثم حصل له أمر مهم وشده يوماً من الأيام فاستغاث به فلم يغثه فقال: أيها الصنم ارحم ضعفي، فقد عبدتك دهراً طويلاً، فلم يجب فانقطع عند ذلك رجاؤه منه، ونظر الله بعين الرحمة فخطر بباله بأن يدعو الصمد، فرمق بطرفه نحو السماء، وقد وقع في الخجل وقال: يا صمد فسمع صوتاً من الهواء يقول: لبيك يا عبدي أطلب ما تريد فأقر لله بالوحدانية فقالت الملائكة: ربنا دعى صنمه دهراً طويلاً و لم يجبه، ودعاك مرة واحدة فأجبته، فقال يا ملائكتي: إذ دعى الصنم فلم يجبه، ودعى الصمد فلم يجبه فأي

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور في لسان العرب (١٩٧/٦): «الكلْسُ»: مثل الصَّارُوج يُبْنَى به، وقــيل: الكُلْسُ الصَّارُوجُ، وقــيل: الكِلْسُ ما طُلِـيَ به حائطَ أو باطن قصْر شِبْهُ الـــجِصِّ من غير آجُدَ.

وحكاية غويبة: مر بعض حواري عيسى عليه الصلاة والسلام على أولاد يلعبون وفيهم ابن وزير كافر، فلعب معهم ثم أخذه ابن الوزير إلى أبيه وأحضر له طعاماً قال له: يا أبت هذا غريب، فحضرت الشياطين ليأكلوا من الطعام، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم فهربت الشياطين، فسأله الوزير عن أمره وقال له: من أين أتيت ومن أنت؟ فقال: أنا من أصحاب عيسى أرسلني إليكم لتؤمنوا بالله وتتركوا عبادة الأصنام، فأسلم الوزير و لم يعلم الملك بذلك، ثم بعد مدة مات فرس للملك فقال له الوزير: قد مات فرس للملك وكان عزيزاً عنده فقال له صاحب عيسى: قل له: إن أطاعني أحيا الله فرسمه، فأحبره الوزير بذلك، فقال له الملك: نعم، فأحضره الوزير عند الملك، فقال: خذ أيها الملك بعضو الفرس، وأبوك بعضو، وولدك بعضو، وأمك بعضو: وقولوا: لا إله إلا الله فلما قالوا تحرك كل عضو بيد قائليها، ووثب الفرس حياً بإذن الله تعالى.

\*\*\*

٢٨٨ .......المحالس الوعظية

### المجلس الثالث عشر

في بيان زيا[ة الإيمان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالإيمان قَالَ البُخَارِي :

## بسم الله الرحمن الوحيم كتاب الإيمان

بـــاب الإِيمَانِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ» وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْل، وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ .

قَالَ اللّه تعالى: ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾، ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾، ﴿وَيَزِيدُ السّلَهُ اللّهِ عَالَى الْمَدَى ﴾، ﴿وَيَزِيدُ السّلَهُ اللّهِ عَنَاهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ ﴾، ﴿وَيَسْلَهُ اللّهِ عَنَاهُمْ قَلْدُهُ اللّهُ عَلَى ﴾، ﴿وَيَسْلَهُمْ تَقُواهُمْ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَذِه إِيمَانًا فَأَمَّا الّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا ﴾، وَقَوْلُهُ حَلَّ ذَكْرُهُ ﴿فَاحْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾، وقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلاَ إِيمَانًا ﴾ ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلاَ إِيمَانًا وَتَسْلَمِهُ ﴾ . وَالْحُبُ في اللّه وَالْبُعْضُ في اللّه مِنَ الإِيمَانِ (١) .

وَكَ تَبَ عُمَ رُ بِ إِنْ عَبْدِ الْعَزِيزَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدَيٍّ: إِنَّ لَلإِيمَانَ فَرَائِضَ وَشَرَائِعَ وَحُدُوداً وَسُنِناً، فَمَنِ اسْتَكُمْلَهَا اسْتَكْمَلَ الإِيمَانَ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَكُملْهَا لَمْ يَسْتَكُملِ الإِيمَانَ، فَإِنْ أَعِشْ فَسَأَبَيِّنُهَا (٢) لَكُمْ حَتَّى تَعْمَلُوا بِهَا، وَإِنْ أَمُتْ فَمَا أَنَا عَلَى صُحْبَتِكُمْ

(۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱۲/۱) قوله: «والحب في الله والبغض في الله من الإيمان» هو لفظ حديث أخرجه أبو داود من حديث أبي أمامة ومن حديث أبي ذر ولفظه: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله»، ولفظ أبي أمامة: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان».

وللترمذي من حديث معاذ بن أنس نحو حديث أبي أمامة، وزاد أحمد فيه: «ونصح لله»، وزاد في أخرى: «ويعمل لسانه في ذكر الله»، وله عن عمرو بن الجموح بلفظ: «لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله».

ولفظ البزار رفعه: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله»، وسيأتي عند البخاري: «آية الإيمان حب الأنصار».

واستدل بذلك على أن الإيمان يزيد وينقص، لأن الحب والبغض يتفاوتان.

(٢) قال ابن حجر في الفتح (١١٣/١): قوله: «فإن أعش فسأبينها» أي: أبين تفاريعها لا أصولها، لأن أصولها كانت معلومة لهم جملة، على تجويز تأخير البيان عن وقت الخطاب إذ الحاجة هنا لم تتحقق.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ﴿وَلَكُنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ (١) . وَقَالَ مُعَاذً: احْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً (٢). وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: الْيَقِينُ الإِيمَانُ كُلُّهُ (٢) .

= والغرض من هذا الأثر أن عمر بن عبد العزيز كان ممن يقول بأن الإيمان يزيد وينقص حيث قال: استدل و لم يستدل.

قال الكرماني: وهذا على إحدى الروايتين، وأما على الرواية الأخرى فقد يمنع ذلك لأنه جعل الإيمان غير الفرائض. قلت: لكن آخر كلامه يشعر بذلك وهو قوله: «فمن استكملها» أي: الفرائض وما معها «فقد استكمل الإيمان» وبهذا تتفق الروايتان، فالمراد أنها من المكملات، لأن الشارع أطلق على مكملات الإيمان إيماناً.

(١) قال ابن حجر في الفتح (١١٤/١): قوله: «وقال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن قلبي» أشار إلى تفسير سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما لهذه الآية، فروى ابن جرير بسنده الصحيح إلى سعيد قال: قوله: «ليطمئن قلبي» أي: يزداد يقيني.

وعن محاهد قال: لأزداد إيماناً إلى إيماني، وإذا ثبت ذلك عن إبراهيم النفخ مع أن نبينا ﷺ قد أمر باتباع ملته كان كأنه ثبت عن نبينا ﷺ ذلك.

وإنما فصل البخاري بين هذه الآية وبين الآيات التي قبلها، لأن الدليل يؤخذ من تلك بالنص ومن هذه بالإشارة. والله أعلم.

(٢) قال ابن حجر في الفتح (١١٤/١): قوله: «وقال معاذ» هو ابن جبل، وصرح بذلك الأصيلي، والتعليق المذكور وصله أحمد وأبو بكر أيضاً بسند صحيح إلى الأسود بن هلال قال: قال لي معاذ بن جبل: «اجلس بنا نؤمن ساعة»، وفي رواية لهما: كان معاذ بن جبل يقول للرجل من إخوانه: «اجلس بنا نؤمن ساعة»، فيجلسان فيذكران الله تعالى ويحمدانه.

وعرف من الرواية الأولى أن الأسود أبمم نفسه، ويحتمل أن يكون معاذ قالِ ذلك له ولغيره.

ووجه الدلالة منه ظاهرة، لأنه لا يحمل على أصل الإيمان لكونه كان مؤمناً وأي مؤمن، وإنما يحمل على إرادة أنه يزداد إيمانا بذكر الله تعالى.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لا تعلق فيه للزيادة، لأن معاذًا إنما أراد تجديد الإيمان، لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضاً، ثم يكون أبداً مجدداً كلما نظر أو فكر، وما نفاه أولاً أثبته آخراً، لأن تجديد الإيمان إيمان.

(٣) قال ابن حجر في الفتح (١١٥/١): قوله: «وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله» هذا التعليق طرف من أثر وصله الطبراني بسند صحيح، وبقيته: والصبر نصف الإيمان.

وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعاً، ولا يثبت رفعه.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ (١) . وَقَالَ مُحَاهِدٌ : ﴿شَرَعَ لَكُمْ ﴾ أَوْصَيْنَاكَ يَا مُحَمَّدُ وَإِيَّاهُ دِيناً وَاحِداً (٢) . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ سَبِيلاً وَسُنَّةً (٣).

 وحرى البخاري على عادته في الاقتصار على ما يدل بالإشارة، وحذف ما يدل بالصراحة، إذ لفظ النصف صريح في التجزئة.

وفي الإيمان لأحمد من طريق عبد الله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: «اللهم زدنا إيمانًا ويقينا وفقها» وإسناده صحيح، وهذا أصرح في المقصود، ولم يذكره المصنف لما أشرت إليه.

(١) قال ابن حجر في الفتح (١/٥/١): قوله: «وقال ابن عمر... إلى آخره» المراد بالتقوى: وقاية النفس الشرك والأعمال السيئة والمواظبة على الأعمال الصالحة.

وهَذَا التقرير يصح استدلال المصنف. وقوله: «حاك» بالمهملة والكاف الخفيفة أي: تردد، ففيه إشارة إلى أن بعض المؤمنين بلغ كنه الإيمان وحقيقته، وبعضهم لم يبلغ.

وقد ورد معنى قول ابن عمر عند مسلم من حديث النواس مرفوعاً، وعند أحمد من حديث وابصة، وحسن الترمذي من حديث عطية السعدي قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً لما به البأس» وليس فيها بشيء على شرط البخاري، فلهذا اقتصر على أثر ابن عمر، ولم أره إلى الآن موصولاً.

وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى عن أبي الدرداء قال: «تمام التقوى أن تتقي الله حتى تترك ما ترى أنه حلال حشية أن يكون حراماً».

(٢) قال ابن حجر في الفتح (١١٦/١): قوله: «وقال مجاهد» وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره، والمراد أن الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسنة هو شرع الأنبياء كلهم.

«تنبيه»: قال شيخ الإسلام البلقيني: وقع في أصل الصحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل من تعرض لبيانه، وذلك أن لفظه: وقال مجاهد: «شرع لكم» أوصيناك يا محمد وإياه ديناً واحداً. والصواب: أوصاك يا محمد وأنبياءه.

كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطبري وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أن في السياق ذكر جماعة (انتهى).

ولا مانع من الإفراد في التفسير، وإن كان لفظ الآية بالجمع على إرادة المخاطب والباقون تبع، وإفراد الضمير لا يمتنع، لأن نوحاً أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفاسير بخلاف لفظه أن يكون مذكوراً عند المصنف بالمعنى. والله أعلم.

(٣) قال ابن حجر في الفتح (١١٦/١): قوله: «وقال ابن عباس» وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره بسند صحيح.

والمنهاج: السبيل: أي: الطريق الواضح.

والشرعة والشريعة بمعنى، وقد شرع أي: سن، فعلى هذا فيه لف ونشر غير مرتب.

المجلس الثالث عشر \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٩١

«بسم الله الموحمن الوحيم» ابتداء البخاري الله كتاب الإيمان وكذا غيره من الكتب الآتية عملاً بالحديث الذي أسلفناه وهو قوله الله الآتية عملاً بالحديث الذي أسلفناه وهو قوله الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» (١).

فإن قيل: البسملة في أول الكتاب مغنية عن إعادتما في كتاب الإيمان وغيره.

= فإن قيل: هذا يدل على الاختلاف والذي قبله على الاتحاد، أحيب: بأن ذلك في أصول الدين وليس بين الأنبياء فيه اختلاف، وهذا في الفروع وهو الذي يدخله النسخ.

(١) ذكره النووي بهذا اللفظ في شرحه على صحيح مسلم (٢/١) وعزاه إلى عبد القادر السرهاوي في كستابه «الأربعين»، وكذا الحافظ السيوطي في الجامع الصغير انظر: فيض القدير (٥/٤)، قال المناوي: ورواه كذلك الخطيب في تاريخه عن أبي هريرة.

قـــلت: ولم أقف عليه في تاريخ بغداد، وإنما أورده الخطيب بدون إسناد في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (٦٩/٢، رقم ٢٠٠٩) وكما أن المصنف قال ذلك أيضاً (محقق).

وقد عدد النووي في شرحه على مسلم (٤٣/١) الروايات في هذا الحديث فقال: «كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع»، وفي رواية: «بالحمد لله فهو أقطع»، وفي رواية: «بالحمد لله فهو أقطع»، وفي رواية: «بالحمد الله الرحم، الرحيم» روايدة: «بالحمد الله الرحم، الرحيم» وقال: روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سالم الإنباري عنه، وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي المسلم والمشهور رواية أبي هريرة وهذا الحديث حسن، روي موصولاً ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها حيد، ومعنى: «أقطع»: قليل البركة، وكذلك «أحذم» بالجيم والذال المعجمة ويقال منه: «حذم» بكسر الذال «يجذم» بفتحها والله أعلم.

والحديث حسنه برواياته هذه العجلوني في كشف الخفاء (١٥٦/٢).

إلا أن الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٢٢٠/٨) قال: الرواية المشهورة فيه بلفظ: «حمد الله» وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية.

وإنما حكم بأنه حديث حسن مع احتلاف لفظه بين حمد وتسمية وذكر لله كما عدد ذلك السنووي، لأن السلفظ الذي فيه «الحمد» هو المشهور كما أشار إلى ذلك الحافظ في الفتح، وهذا السلفظ المشهور أحرجه النسائي في السنن الكبرى (١٢٧/٦، رقم ١٠٣٢٨)، وابن ماجه في سننه (١/ ٢١، رقم ٢)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/٨،٢، رقم ٥٥٥) جميعاً عن أبي هريرة.

ولكن يمكن الجمع بين الروايات في ذلك بأن البدء يكون بالجميع بالتسمية والتحميد وذكر الله، في بذلك قد عمل بالروايات وحيز فضل ذلك. انظر في هذا: الخطيب في الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع (٦٩/٢).

فالجواب: أن البخاري الله كررها في كل كتاب لزيادة الاعتناء بها، ولأجل المحافظة بالتمسك بالسنة وظهر وجه آخر في إعادتها في كل كتاب، وهو أن صحيح البخاري ليس بعد كتاب الله كتاب أصح منه وما ابتدأ الله تعالى سورة منه بالبسملة إلا بسراءة فابتدأ البخاري كل كتاب من صحيحه بها إقتداء بالكتاب العزيز، ليكون مزيد اعتناء، ومتمسكاً مزيد تمسك بالكتاب والسنة.

ولشدة الاعتناء ها افتتح شيخ الإسلام أبو الفرج ابن الجوزي في بعض مصنفاته كل مجلس بذكرها والوعظ ها، فقال في بعض المجالس: «بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله في الغدو والآصال، نسأل الله القرب والاتصال، قل بسم الله مع الإخلاص تظفر بالنجاة والإخلاص، هي كلمة القرب والوصال، كلمة تنفصل لها الأوصال، كلمة تخشع له القلوب وقمرب منها الذنوب، كلمة هي للصدور شفاء، كلمة فيها نيل الأماني، وتوجب القرب والتدابير، من سمع الله على الحقيقة طاش، ومن سمع الرحمن الرحيم على الحقيقة عاش، بسم من تحيا القلوب بآلائه، وتحيا الأجسام بنعمائه، وتحيا الأرواح بعطائم، وتحيا الأسرار بلقائه، أين المشتاقون إلى الله، أين الخائفون من الله، علامة المشتاق إلى الله إذا ذكر الله طار قلبه شوقاً إلى الله، وعلامة الحب لله إذا سمع ذكر الله هام قلبه سروراً بالله، بسم الله تزول الهموم وتستر السرائر، بسم الله من بأمره أقدار بحري، وبمشيئته النجوم تسري، بسم من يعلم الخطرات، ويحصي عدد القطرات، بسم من حارت في صفته عقول العلماء، وارتعدت من خيفته الجبال والماء.

«بـاب الإيمـان قول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس» (١) هذا بعض حديث سيأتي تمامة قريباً، ويجوز الاقتصار على بعض الحديث إذا تعلق به غرض صحيح.

قال ابن رجب في شرحه على هذا الكتاب: إنما صدر البخاري كتاب الإيمان بيباب بين الإسلام على خمس لأنه يرى أن الإسلام والإيمان واحد، فصدره به لينه على ذلك، والبخاري فله رتب كتابه ترتيباً حسناً لم يسبقه أحد في مثل ذلك، ترتيبه ومحاسنه كثيرة منها أنه بعد ذكر الوحي ذكر كتاب الإيمان ثم بكتاب الصلاة بسوابقها من الطهارة وغيرها، ثم باب الزكاة وما يتعلق بها، ثم بكتاب الحج وأبوابه، ثم بكتاب الصوم، وإنما رتبه هذا الترتيب ليوافق الترتيب الذي رتبه رسول الله على حديث

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١١١/١): قوله: «باب قول النبي ﷺ: بني الإسلام على خمس»، سقط لفظ «باب» من رواية الأصيلي، وقد وصل الحديث بعد تاماً، واقتصاره على طرفه فيه تسمية الشيء باسم بعضه، والمراد باب هذا الحديث.

ومن محاسنه أيضاً أنه يميز بين الأجناس بالكتب وبين أنواع كل جنس بالأبواب. ثم قال البخاري «وهو قول وفعل ويزيد وينقص» (١) الضمير عائد إلى الإيمان أو

(١) فصل معنى ذلك ابن حجر في الفتح (١١٢) فتحدث عن الأقوال في زيادة الإيمان ونقصانه والكلام عن الفرق والمخالفة والرد عليها فقال: قوله: «وهو» أي: الإيمان «قول وفعل ويزيد وينقص»، وفي رواية الكشميهين: «قول وعمل» وهو اللفظ الوارد عن السلف الذين أطلقوا ذلك، ووهم ابن التين فظن أن قوله: «وهو... إلى آخره» مرفوع لما رآه معطوفاً، وليس ذلك مراد للصنف، وإن كان ذلك ورد بإسناد ضعيف.

والكلام هنا في مقامين: أحدهما: كونه قولاً وعملاً، والثاني: كونه يزيد وينقص.

فأما القول: فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل: فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، ليدخل الاعتقاد والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى، فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله. ومن هنا نشأ ثم القول بالزيادة والنقص.

والمرحئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. والكرامية قالوا: هو نطق فقط. والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد.

والفارق بينهم وبين السلف أنهم حعلوا الأعمال شرطاً في صحته. والسلف جعلوها شرطاً في كماله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى.

أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط، فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا، ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم، فإن كان الفعل لا يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره، ومن نفى عنه الإيمان فبالنظر إلى كماله، ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فَعَل فعل الكافر، ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته. وأثبتت المعتزلة الواسطة فقالوا: الفاسق لا مؤمن ولا كافر.

وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وأنكر ذلك أكثر المتكلمين وقالوا متى قبل ذلك كان شكاً.

قال الشيخ محيى الدين: والأظهر المختار أن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة، ولهذا كان إيمان الصديق أقرى من إيمان غيره بحيث لا يعتريه الشبهة. ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلاً منه في بعضها، وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرها.

وقد نقل محمد بن نصر المروزي في كتابه: «تعظيم قدر الصلاة» عن جماعة من الأئمة نحو =

إلى الإسلام إن قلنا: ألهما بمعنى واحد، كما مال إليه البخاري أي: الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص، وإنما قال البخاري الإيمان قول وفعل، ولم يقل: واعتقاد بالقلب مع أن الاعـــتقاد بالقلب هو الأصل في الإيمان إما لأن الاعتقاد بالقلب متفق عليه بين العلماء في أنه إيمان، وإنما وقع النــزاع بينهم في القول واللسان والعمل بالجوارح هل يصدق عـــليهما الإيمــان أم لا؟ فذكر المتنازع فيه وسكت عن المتفق عليه، وإما لأن الفعل صادق على فعل الجوارح وعلى فعل القلب.

واعترض على هذا بأن القول أيضاً على فعل اللسان، فلا حاجة إلى ذكره لدخوله في الفعل.

واختلف العلماء في الإيمان هل يزيد وينقص أم لا؟

فذهب الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل ومالك بن أنس وسفيان الثوري، وجماعة كـــثيرون من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، وأكثر الأشاعرة إلى أنه يزيد بزيادة الطاعات، وينقص بنقصالها للقطع بأن إيمان آحاد الأمة ليس كأيمان أبي بكر فضلاً عن إيمان الأنبياء والملائكة.

قال النووي: المختار أن التصديق يزيد وينقص لكثرة النظر ووضوح الدلالة، ولهذا

ذلك، وما نقل عن السلف صرح به عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري ومالك بن أنس
 والأوزاعي وابن حريج ومعمر وغيرهم، وهؤلاء فقهاء الأمصار في عصرهم.

وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» عن الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة، وروى بسنده الصحيح عن البخاري قال: لقيت أكثر من الف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص.

وأطنب ابن أبي حاتم واللالكائي في نقل ذلك، بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين، وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين.

وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنة والحماعة.

وقال الحاكم في مناقب الشافعي: حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص.

وأخرجه أبو نعيم في ترجمة الشافعي من الحلية من وحه آخر عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.

ثم شرع البحاري يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتما يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة.

كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريه الشبهة.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قلنا: يا رسول إن الإيمان يزيد وينقص قال: «نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» (١).

وقال سفيان بن عينيه: الإيمان قول وفعل ويزيد ينقص، فقال له أخوه إبراهيم: لا تقل ينقص فغضب، وقال: أسكت يا صبي ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

وممن قال بزيادة الإيمان ونقصانه حافظ العصر البخاري، روي عنه أنه قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، واستدل البخاري على ذلك بآيات وآثار مصرحة بذلك.

«قال الله تعالى ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾، ﴿وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴾، ﴿وَيَزِيدُ اللهُ لَّذِينَ اهْتَدَوْا وَاللهُ لَّذِينَ اهْتَدَوْا وَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقْدُواهُمْ ﴾، ﴿وَيَزْدَادُ اللّهُ لَّذِينَ آهَنُوا إِيمَاناً ﴾ وقوله ﴿أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِه إِيمَاناً فَأَمَّا الَّـذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً ﴾ وقوله ﴿أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَذِه إِيمَاناً ﴾ ، وقوله حل ذكره ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً ﴾ ، وقوله حل ذكره ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً ﴾ ، وقولُهُ تَعَالَى ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلاَ إِيمَاناً ﴾ ، وقوله حل ذكره ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِلاَ إِيمَاناً ﴾ ، وقوله حل ذكره ﴿فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِلاَ إِيمَاناً ﴾ ، وقوله وتسليماً ﴾ »

فإن قيل: هذه الآيات دلت على زيادة الإيمان فقط، والمقصود زيادته ونقصانه. فالجواب: أن كل ما قبل الزيادة لابد وأن يكون قابلاً للنقصان ضرورة.

وذهب أبو حنيفة والصحابة وإمام الحرمين وجمع كثير من الأشاعرة إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالوا: متى كان قبل الزيادة كان شكاً وكفراً.

#### مسائل مفيدة متعلقة بالإيمان

المسألة الأولى: اختلف العلماء في الإيمان والإسلام هل هما بمعنى واحد أومختلفان؟ فذهب البخاري وجماعة إلى أن معناهما فيهما ويؤيده قوله تعالى ﴿فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فيها مِنَ الْمُؤْمنينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٥، ٣٦].

وَذَهَبَتَ طَائِفَةَ إِلَى أَنَ الْإِسلامَ غَيْرِ الْإِيمَانَ وَاحْتَجُوا بَقُولُهُ: تَعَالَى ﴿قَالَتِ الْأَغْرَابُ آمَنَّا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكَن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤].

قال الخطابي: والصّحيح في هذا أن يقيد الكلام، وذلك أن المسلم قد يكون مؤمناً

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه بهذا اللفظ.

٢٩٦ ....... المجالس الوعظية في بعض الأحوال وكل مؤمن مسلم في جميع الأحوال وكل مؤمن

في بعض الأحوال ولا يكون في بعضها، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال وكل مؤمر. مسلم ولا عكس.

المسألة الثانية: هل يوصف الإيمان بأنه مخلوق أو ليس بمخلوق؟

اختلف مشايخ الحنفية وغيرهم في هذه المسألة فنقل عن أهل سمرقند وجماعة أنه مخلوق، ونقل عن البخاريين من مشايخ الحنفية وعن أحمد بن حنبل وجماعة من أهل الحديث أنه غير مخلوق، ومال إلى هذا القول إمام أهل السنة أبو الحسن الأشعري وقال: إن إطلاق القول بأنه مخلوق يصدق على الإيمان الذي هو من صفات الله تعالى لأن من صفات الله تعالى الحسني «المؤمن» كما نطق به القرآن العظيم، ولا يقال إيمان الله تعالى محدث ولا مخلوق تعالى أن يقوم به حادث.

المسألة الثالثة: هل الإيمان باق مع النوم والإغماء والغفلة والموت أو ليس بباق؟ ذهبت المعتزلة إلى أنه ليس بباق مع هذه الأمور لأنها تضاد التصديق.

وذهب أهل السنة إلى بقائه حكماً معها، وقالوا: المؤمن من آمن في الحال وفي الماضي لأنه حقيقة فيه، بل لأن الشارع يعطي الحكم حكم المحقق، واستدلوا لبقائه حكماً ببقاء وصف النبوة معها، فإنا إذا قلنا: إن النبوة من الأنبياء، والنبي معناه: المنبئ عن الله تعالى ولا شك أنه ليس منبئاً في حال النوم، ولا مبلغاً في حال السكوت والموت، مع أن الحكم بالنبوة باق إلى الأبد وإن لم يبلغ عن الله إلا مرة واحده، واستدلوا على بقائه حكماً ببقاء أحكام العقود حيث قالوا: الاتفاق واقع على أن حكم النكاح وحكم سائر العقود باق بعد فناء الإيجاب والقبول، الذي هو مسمى العقد لحاجة الناس إلى ذلك قالوا: والحاجة فيما نحن فيه من الإيمان إلى بقاء حكمه أمس وآكد، لأن عصمة الدم والمال منوطة به.

المسألة الوابعة: اختلف العلماء في إيمان المقلد، والمقلد هو أن يسمع إنسان الناس يقولون: إن للخطق رباً خلقهم وخلق كل شيء، ويستحق العبادة عليهم وحده لا شريك له، فيجزم بما سمعه منهم، والمختار الذي عليه الفقهاء وكثير من العلماء صحته من غير نظر واستدلال، لحصول الجزم بالإيمان الذي يحصله الاستدلال، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون إيمان عوام الأمصار التي فتحوها من العجم حال كون إيماهم صادراً تحت السيف، ولا استدلال.

ومنع كثير من المعتــزلة صحته وورد عليهم بأنه يلزم من قولهم تكفير العوام وهو غالب المؤمنين.

المسألة الخامسة: اختلف في أنه هل يجوز للإنسان أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟

فذهب أبو حنيفة وأصحابه وكثير من العلماء إلى أنه ليس له أن يقول: ذلك، وإنما يقول: أنا مؤمن حقاً.

وحكى الإمام الغزالي حجة الإسلام قدس الله روحه في منهاج العابدين: أن تلميذ

الفضيل بن عياض حضرته الوفاة فدخل عليه الفضيل وجلس عند رأسة وقرأ سورة ياسين فقال يا أستاذ ألا تقرأ هذه؟ فسكت ثم لقنه، وقال له: قل لا إله إلا الله، فقال: لا أقولها آناء لهاري ومات على ذلك، فدخل الفضيل منزله وجعل يبكي أربعين يوماً ولم يخرج من البيت، ثم رآه في النوم وهو يسحب إلى جهنم أجارنا الله منها بمنه فقال: بسأي شيء نزع الله المعرفة عنك وكنت أعلم تلاميذي؟ فقال: بثلاثة أشياء أولها: النميمة فإني قلت لأصحابي بخلاف ما قلت لك، والثاني: الحسد حسدت أصحابي، والثالث: كان بي علة وجئت إلى طبيب وسألته عنها فقال: تشرب في كل سنة قدحاً من خمر فإذا لم تفعل تبقى في تلك العلة، فكنت أشربه نعوذ بالله من سخطه الذي لا طاقة لنا به.

وقال في الروض الفائق: يروى أن أخوين كان أحدهما عابداً والآخر مسرفاً على نفسه، وكان العابد يتمنى أن يرى إبليس في محرابه فتمثل به إبليس فقال: له وأسفا عليك ضيعت عمرك أربعين سنة في حصر نفسك وإتعاب بدنك، وقد بقي من عمرك ما مضى، فأطلق نفسك في شهواتها وتلذذ، ثم تب بعد ذلك وعد إلى العبادة فإن الله غفور رحيم فقال العابد: لعلي أنزل إلى أخي في أسفل الدار أوافقه على اللهو والملذات عشرين سنة، ثم أتوب وأعبد الله في العشرين التي تبقى من عمري فنزل، وقال أخوه المسرف على نفسه: قد أفنيت عمري في المعاصي وأخي العابد يدخل الجنة، وأنا أدخل النار والله لأتوبن وأصعد إلى أخي العابد وأوافقه في العبادة ما بقي من عمري، فلعل الله أن يغفر لي، فطلع على نية التوبة ونزل أخوه على نية المعصية وحشر المسرف المسلم على نية التوبة و السلم، فحشر العابد على نية المعصية وحشر المسرف المسلم على نية التوبة.

ففرغوا قلوبكم للاعتبار فيما يجري في الليل والنهار، كم من بعيد قرب وكم من قريب أبعد، وحفاه الأهل والجيران، كان حظ الأول الجنة، وحظ الثاني النار فاعتبروا يا أولي الإبصار، ندم العابد على تغيير نيته بلا شك ولا خفاء، وبكى على تفريطه بعد عبادته إذ زل، وهنا يود لو أن يرد ويرجع إلى الوفاء، وسيعلم أنه كان يبني على شفا جرف هار فاعتبروا يا أولى الإبصار، ولقد أحسن من قال:

أنساس عرضوا عسنا بسلا جسرم ولا معسى أسساؤا ظسنهم فيسنا فهسلا أحسنوا الظسنا فيان عسادوا لمساحسنا وإن حسانوا فمساحسنا

وإن كانوا قد استغنوا فأناعانهم أغين

وقال الإمام أبو محمد رحمه الله تعالى: خرج ثلاثة من الزهاد يريدون الحج إلى بيت الله الحرام في وسط السنة متوكلين بغير زاد، فنــزلوا قرية بما نصارى فوقع نظر رجل مـنهم على محاسن امرأة فتعلق بها، فلما عزموا على السفر احتال بحيلة، فقعد وسار صاحباه وتركاه في القرية، فأفشى سره لأبي المرأة وخطبها منه فقال: مهرها كثير لا تقسدر عليه فقال: وما هو فقال: تترك دين الإسلام وتدخل في دينها دين النصرانية، فتنصر وتـزوجها وولد له منها ولدان ومات على دين النصرانية، فرجع صاحباه من سياحتهما وسالا عنه فقيل لهما: إنه توفي على دين النصرانية ودفنوه في مقابرهم، فذهب إلى المقبرة فوجد امرأته وولديه يبكيان عليه، فجعل صاحباه يبكيان من بعيد فقالت لهما المرأة: مما تبكيان من بعيد، فقصا عليها القصة وذكرا لها عبادته وزهده وصلاحه، فلما سمعت رق قلبها إلى الإسلام فأسلمت هي وولداها فقال الشيخ أبو محمد: سبحان الله مات من كان مسلماً على الكفر وأسلم من كان كافراً، فلذلك ينبغي أن يخاف المسلم عاقبة أمره ويسأل الله حسن الخاتمة ولله در القائل:

سبحان من خلف الأشياء وقدرها ومن يجود على العاصي يستره يخفـــى القبيح ويبدي كل صالحة ويغفر الذنب للعاصى ويقبله ومسن يـــلوذ بـــه في دفـــع نائبة ولا يضيع مقالاً لمحتهد ومــن يكــن قلبه من ذنبه فاسداً فليس للعبد تصريف وأن له فنسأل الله حقاً حسن خاتمة

ويغمر العبد إحسانا ويشكره إذا تـاب وبالغفران يجـبره يعطيه منن فضله عزأ وينصره في ماله بل يربيه ويدخره فبالمدامع والتقوى طهره مـولاه إن شاء يغنيه ويفقره يـــريده الله وأمـــر يدبــره عسند المات وصفوا لا يكدره

وعـن أبي يزيد البسطامي -رحمه الله- أنه كان إذا توضأ وقعت الزلزلة على أعضائه إلى أن يقوم إلى الصلاة ويكبر فيسكن عنه ذلك، فقيل في ذلك فقال: أخاف أن تدركني الشقاوة فأخطى إلى كنائس اليهود والنصاري وبيعهم، فنعوذ بالله من مكر الله.

وعـــن سفيان الثوري –رحمه الله– أنه خرج إلى مكة حاجاً فكان يبكى من أول الليل إلى آخره في المحمل فقال له شيبان الراعى: يا سفيان، فما بكاؤك فإن كان لأجل المعصية فلا تعصه فقال: أما الذنوب فما خطرت ببالي قط كبيرها وصغيرها، وليس بكائي يا شيبان من أجل المعصية ولكن خوف العاقبة، لأني رأيت شيخاً كبيراً كتبنا عينه العلم، وكان تلتمس بركته ويستقى به الغيث، فلما مات تحول وجهه عن القبلة ومات على الشرك كافراً، فما أخاف إلا من سوء الخاتمة فقال له: إن ذلك من شؤم المعصية والإصرار على الذنوب، فلا تعص ربك طرفة عين.

وقال منصور بن عمار -رحمه الله-: إذا دنا موت العبد قسم حاله على خمسة أقسام المال للوارث، والروح لملك الموت، واللحم للدود، والعظم للتراب، والحسنات للخصوم، ثم إن ذهب الوارث للمال يجوز، وإن ذهب ملك الموت بالروح يجوز، فيا ليت الشيطان لا ينهب بالإيمان عند الموت، فيكون فراقاً من الرب سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، فإن كل فراق إلى اجتماع، وفراق الرب سبحانه صعب لا يدركه أحد.

وعـن محمد بن نعيم قال: قال رسول الله ﷺ: «ما جاءيي جبريل السلم الا وهو رعد فرقاً وخوفاً من الجبار ﷺ (١).

وقيل: لما ظهر على إبليس ما ظهر من المخالفة والطرد بعد القرب والعبادة، طفق جبريل وميكائيل عليهما السلام يبكيان فأوحى الله إليهما ما لكما تبكيان هذا البكاء وإني لا أظلم أحداً قالا: يا رب لا نأمن مكرك أي: ما نأمن أن تقضي علينا بالبعد بعد القرب، وبالشقاوة بعد السعادة فقال: الله تعالى هكذا كونا لا تأمنا مكري.

وعن عمر بن الخطاب وأنه خرج إلى صلاة الجمعة فلقيه إبليس في صورة شيخ عابد فقال: له إلى أين يا عمر؟ فقال له: إلى الصلاة، فقال: قضينا الصلاة وفاتتك الجماعة، والجمعة فعرفه فمسكه بتلابيبه وخنقه وقال له: ويلك ألم تك رأس العابدين وقدوة الزاهدين، فأمرت بسجدة واحدة فأبيت واستكبرت وكنت من الكافرين، وطردت وأبعدت إلى يوم القيامة فقال: تأدب يا عمر هل كانت الطاعة بيدي أم الشقاوة بمشيئي، إني كنت أبسط سجادة عباديي تحت قوائم العرش، ولم أترك في السماوات بقعة إلا فيها سجدة وركعة ومع هذا القرب قيل لي: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، فإن كنت يا عمر أمنت مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فقال له عمر: اذهب فلا طاقة لي بكلامك، أين الذين كانوا في اللذات يتقلبون ويتجبرون على الخلق ويتكبرون، مزجت لهم كؤوس المنون، فهم لها يتجرعون، وتركوا الأموال التي كانوا لها يجمعون، وفارقوا الذي كانوا به، وفاهم النعيم الذي كانوا به ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، فلو رأيتهم يا هذا في حلل الندامة

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

يرفلون، ويساقون يوم القيامة إلى العذاب وهم ينظرون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر

الله إلا القوم الخاسرون، وأنشدوا في المعين:

إليك من مكرك يا سيدي

فكـــم ذنــوب في عيوب مضت نضيع العمر نكسب الخطأ

نشاهد الموتى ولا نعتبر فنحن بارب البوري كلنا لكنـــنا نســـأل رب الســـماء

محل البرايا بذا يحذرون ونحن عنها سيدي غافلون فينحن في أوقاقها لاعسبون ولا تنبه نا الريب المنون إلىك من زلاتنا هاربون عفواً وصفحاً كي تقر العيون

فائدة: إبليس عبد الله تمانين ألف سنة ثم قيل له: أخرج منها فإنك رحيم صرح بذلك الغزالي في منهاج العابدين.

فائدة أخرى: رأى إسرافيل التَكِيُّال في اللوح المحفوظ أن عبداً يعبد ربه ثمانين ألف عـــام، ثم ترد عليه عبادته ويلعنه فبكي إسرافيل خوفاً أن يكون هو ذلك العبد، فسألته الملائكـة عن ذلك فأخبرهم بما رآه في اللوح فبكوا جميعاً فكل منهم يخاف أن يكون هـو ذلك العبد، ثم قالوا: نذهب إلى عزرائيل فإنه مجاب الدعوة فيدعو لنا، فأحبروه فدعا لهم وقال: اللهم لا تغضب عليهم ونسى أن يدعو لنفسه معهم و لم يقل: اللهم لا تغضب علينا.

وقيــل: إنه رأى على باب الجنة مكتوباً: إن الله عبداً يعبده من المقربين يأمره فلا الدنيــا العــابد، وفي الثانية الراكع، وفي الثالثة الساجد، وفي الرابعة الخاشع، وفي الخامسة القانت، وفي السادسة المحتهد، وفي السابعة الزاهد، ثم بعد ذلك سمي إبليس لأنه أبلس من رحمة الله.

وذكر الغزالي في الإحياء عن عيسي أنه قال: نبياً من الأنبياء شكى الجوع والعري والقمل سنتين، فأوحى الله إليه ما رضيت أن عصمت قلبك أن يكفر بي حتى تسألني الدنيا، فأخذ التراب وجعله على رأسه وقال: قد رضيت يا رب فاعصميي من الكفر.

خاتمة مشتملة على فوائد: قال النووى في الأذكار يحرم أن يقول الشخص: إن إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني، أو برئ من الإسلام ونحو ذلك، فإن قال ذلك وأراد حقيقـــة تعليق خروجه عن الإسلام ذلك صار كافراً في الحال، لأن تعليق الكفر كفـر في الحال لابد له أن يرجع عن معصيته ويندم على ما فعل وأن يعزم أن لا يعود إليه أبداً ويستغفر الله تعالى ويقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: ويحرم عليه تحريماً مغلظاً أن يقول للمسلم: يا كافر، بل قال العلماء إذا قال للمسلم: يا كافر بلا تأويل كفر لأنه سمى الإسلام كفراً.

روينا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله على: «إذا قـــال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بهما أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه »(١).

قــال: ولو دعا مسلم على مسلم فقال: اللهم أسلبه الإيمان، عصى بذلك وأصح الوجهين أنه لا يكفر بذلك، ومثل هذا قال: لا ختم الله له بخير.

قال: ولو أكره الكفار مسلماً على كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لم يكفر بنص القرآن قال تعالى ﴿إِلاَّ مَنْ أَكُوهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئَنٌ بالإيمان﴾ [النحل: ١٠٦] وأجمع المسلمون على ذلك، ولكن هل الأفضل في هذه الحالة أن يتكلم بها ليصون نفسه عن القتل أو لا؟

في المسألة خمسة أوجه فقيل: الأفضل أن يتكلم كما ليصون نفسه عن القتل، وقيل: إن كان في بقائه مصلحة للمسلمين بأن كان يرجو النكاية في العدو والقيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يتكلم، وإن لم يكن كذلك فالصبر على القتل أفضل، وقيل: إن كان من العلماء ونحوهم ممن يقتدى كمم، فالأفضل الصبر ولئلا يغتر به العوام، وقيل: يجب عليه التكلم لقوله تعالى ﴿وَلاَ تُلْقُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَة ﴾ [البقرة: ١٩٥] والصحيح: أن الأفضل أن يصبر على القتل ولا يتكلم بالكفر، والأحاديث الصحيحة وفعل الصحابة رضى الله عنهم مشهورة.

حكاية غريبة في المعنى وهي خاتمة المجلس: حكي أن عمر بن عبد العزيز في أيام خلافـــته أرسل أصحابه إلى الروم لأحل الغزاة فالهزمت أصحابه وأسر عشرون منهم،

<sup>(</sup>۱) مستفق عسليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٦٤/٥)، ومسلم في صحيحه (١٩٩٥)، وقم ٥٧٥٣)، ومسلم في صحيحه (١٩/١)، رقم ٢٠٥) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) مــتفق عــليه، أخرجه البحاري في صحيحه (٥٢٤٧، رقم ٥٦٩٨)، ومسلم في صحيحه (٧٩/١)، رقم ٦٦١) عن أبي ذر.

قـــلت: لفـــظ الـــبخاري بمعناه كما قال المصنف فقد رواه البخاري بلفظ: «لا يرمي رحل رحلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك».

وأحضروا بين يدي ملك الروم فأمر ترجمانه أن يسألهم عن من هو أكبرهم، فأشاروا إلى ثلائــة منهم، فأمر الملك واحداً من الثلاثة أن يدخل في دينه وأن يعتقد أن المسيح ابــن الله، وأن الــنظر إلى الصليب عبادة، وقال: إن فعلت ذلك أعطيتك كذا وأخلع عليك الخلع، وأجعلك أقرب من في حضرتي، وإن أنت أبيت و لم وتدخل في ديني وإلَّا ضربت عنقك فقال المسلم: معاذ الله أن أبيع ديني بالدنيا، فأمر بضرب عنقه، فلما ضــرب عــنقه وطار رأسه في الميدان دار ثلاث مرات وهو يقول: ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَةُ \* ارْجعي إلَى رَبِّك رَاضيَةً مَّرْضيَّةً \* فَادْخُلي في عبَادي \* وَادْخُلي جَنَّــتَى﴾[الفحــَر: ٢٧ – ٣٠] فَعَضبَ الملك الخاسر، وأمَر النَّاني بَمثلَ ما أمر الأوَّل وقَــاَلَ: أعمل معك كذا وكذا ووعد ومناه، فأبي وقال: معاذ الله أن أبيع ديني بدنياك فأمــر بضــرب عنق الآخر بحضرته فلما ضرب عنقه وطار رأسه دار في الميدان ثلاثة دورات وهو يقرأ قوله تعالى ﴿فَهُوَ في عيشَة رَّاضَيَة \* في جَنَّة عَاليَةٍ \* قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلُفْتُمْ فَي الْأَيَّامُّ الْحَالَيَةُ ﴾ [الحاقة: ٢١ – ٢٤] فسكن عَند الرأس الأول فغضب الملك الكافر غضباً شديداً، وأمر الثالث فأحضر بين يديه فقال له: مــا تقــول أنـــت أتدخـــل في ديني حتى أجعلك أميراً وبين يدي مشيراً وإلا قتلتك كصاحبيك، فقال الثالث: أدخل في دينك، وأبيع ديني بدنياك، وأبلغك في ذلك مناك، وغلبت عليه الشقاوة، وقال الملك لوزيره: اخلع عليه الخلع، واكتب له مثالاً بالحكم والتولية والإمرة فقال الوزير: ليس هذا من العقُّل أن تبادرٌ بإكرام هذا وتوليته من غير تحربة فقال: الملك حربه، فقال الوزير له: يا هذا لا نأمنك ولا نصدقك حتى تقتل رحلاً من أصحابك، فقام وأخذ واحداً من المسلمين فقتله لغلبة الشقاوة عليه، فقال الملك: الآن اســـتحق المثال والإماره والخلع فقال الوزير: أيها الملك هذا ليس صواباً إذا كان الــرجل فعل مع الذي ولد معه ونشأ معه وتربي معه هكذا وقتله بيده و لم يرع حقه، فكيــف يرعانا حقاً، أو كيف يبدي لنا صدقاً والرأي عندي أن تقتله وتلحقه بإخوانه فقال الملك: نعم الوزير أنت ونعم المشير افعل ما بدا لك، فأمر بضرب عنقه وطار رأسه في الميدان ودار ثلاث مرات وهو يقرأ قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلْمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُستقِذُ مَن فِي النَّارِ﴾[الزمر: ١٩] ثم سكن وسط الميدان، ولم يخالطَ أخويه وصَار إلى عذابَ الله وعضبه، ونعوذ بالله من مكر الله، ولقد أحسن من قال في المعنى:

وكــم مــن بــائع دنيــا بدين فلم تحصل الدنيا و لم يحصل الدين ولــو حصلت ما فات منها بطائل وأصــبح مغبوطاً بها وهو مجنون

# المجلس الرابع عشر

## في ترجمة عمر بن عبد العزيز را ونفعنا به بمنه وكرمه

الحمد الله الذي تعزز في وحدانيته فهو الواحد العزيز، وتفرد في أزليته وأغرق العالم في بحر الحيرة والتعجيز، أتقن خلق الموجودات فليس في إتقان صنعته نقص ولا تعويذ، زين شقة حلة السماء بنعوت إليها وطرزها بالكواكب المشرقة أي تطريز، ورقم كميها برقم الشمس والقمر كالفضة النقية والذهب الإبريز، وحرسها من استرقاق السمع بالشهب الثواقب أتم وأمنع تحجيز، وجلاها على عيون المعتبرين أولي العقل والستميز، وسطح الأرض على تيار الماء وأبرزها بقدرته أحسن تبريز، وثبتها برواسي الجبال وجعلها مسكناً للرجال والأقطاب والصالحين والأنجاب وخلع عليهم التكريم والتعزيز، صرف عنهم الدنيا فلم يعرفوا الإدخار والتكنيز، وجعلهم قائمين بحقه خلفاء على خلقه لمن فهم الأشاير والتلفيز، وخص منهم من شاء بالرفق في بلاده، والنصيحة لعباده كالصحابة ومن تابعهم مثل عمر بن عبد العزيز.

قال البخاري «وكتب عمر بن عبد العزيز» هذا هو الإمام العادل خامس الخلفاء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي الستابعي، الخطلفة الراشد المجمع على جلالته وزهده وعلمه وشفقته على المسلمين.

وقال يزيد بن حوشب: مَا رأيت أكثر خوفاً من الحسن ومن عمر بن عبد العزيز كأن النار لم تخلق إلا لهما.

وقال الحارث بن زيد جار عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد سمعت عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لقد سمعت عمر بن عبد العزير للما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو يتململ كالسقيم، ويبكي بكاء الحزين وهو يقول: يا دنيا إليَّ تعرضت أم إليَّ تشوقت، هيهات هيهات غري غيري قد طلق متك ثلاثاً لا رجعة لي فيك فعمرك قصير، وغنيك فقير وعيشك حقير وخطرك كبير.

وكان الله إذا صلى الصبح أحد المصحف في حجره، ودموعه تنحدر تبل لحيته، فكالما مر بآية تخيفه رددها فلا يتجاوزها من كثرة البكاء حتى تطلع الشمس، أنشد بعضهم:

المحلس الرابع عشر سيي

هـــم المسابيح والحصون والميزن والأمين والبتمين والخير والعقل والسكون بعدهم العيش ليس يصفوا كيف تغلبهم المسنون فكل ناركنا قلوب وكل ماء لناعيون

وآســــفا فــــراق قــــوم وكان إذا ذكر الموت اضطربت أوصاله.

وروي أنه قرأ يوماً ﴿وَمَا تَكُونُ فَى شَأْنَ وَمَا تَشْلُو مَنْهُ مَن قُرْآنَ وَلاَ تَعْمَلُونَ مَنْ عَمَلِ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفيضُونَ فيه ﴾ [يونس: ٦١] فبكي بكاء شديداً حتى بكي معه أهل الدار، فجاءته زوجته فجلست تبكي لبكائه وبكي أهل الدار لبكائهما، فحاء ولده عبد الملك فدخل عليهم وهم يبكون فقال: يا أبت ما يبكيك؟ قال يا بني ود أبسوك أنسه لم يعرف الدنيا و لم تعرفه، والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار .

يا هذا إذا كان عمر بن عبد العزيز يخاف مع عدله وأنت تأمن مع حورك وظلمك. ورؤي في المنام بعد اثني عشر سنة فقال: الآن تخلصت من حسابي.

اسمع يا من أمن الأقدار، وليس له عند مولاه اعتذار ولله من قال:

تشاغل بالدنيا أناس فأصبحوا عن الباب محجوبين قد منعوا القربا وأهـــل الـــتقى لله تسري قلوبهم إلى غايـــة نـــالوا بها الشرب العذبا فجاءوا بنور العلم في روضة التقى كسا نفسس الأبرار قد ملئت حبا

هـم قطعوا الدنيا بخوف وعبادة فذكرهم للموت ورثهم كربا

وعن عطاء رحمه الله قال: كان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقهاء كل ليلة ويتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فلا يزالون يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة.

وعـــن ابن حيان –رحمه الله– قال: صليت الصبح خلف عمر بن عبد العزيز فقرأ ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْنُولُونَ ﴾ [الصافات: ٢٤] فجعل يكررها ولا يستطيع أن يتجاوزها

وعن سفيان قال: كان عمر بن عبد العزيز ساكتاً وأصحابه يتحدثون فقالوا له: مالك لا تتكلم يا أمير المؤمنين؟ قال: كنت أتفكر في أهل الجنة كيف يتـزاورون، وفي أهل النار كيف يطرحون فيها، ثم بكي، وكان إذا بكي فوق غرفة تتحدر دموعه من الميزاب. وعن الحسن بن الحسين قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز يبكي حتى رأيته بكى السدم، وكان خوفه بعد أن ولي الخلافة أشد وأعظم مما قبلها، فإنه كان رحلاً حسيماً فلما ولي الخلافة صار نحيفاً خوفاً من عدم القيام بحقوق العباد والمطالبة بذلك في الدار الآخرة.

قال ابن أبي شبيب: شهدت عمر بن عبد العزيز وهو يطوف البيت وإن ربطة إزاره لغائبة في بدنه من سمنه، ثم رأيته بعد ما استخلف ولو شئت أن أعد أضلاعه من غير أن أمسها.

لطيفة مناسبة: نقل في كتاب لطائف المعارف عن عون بن عقبة أنه قال: بنى ملك من الملوك ممن كان قبلكم مدينة فتأنق في بنائها، ثم صنع طعاماً ودعا الناس إليه وأقعد على أبواها أناساً يسألون كل من خرج هل رأيتم فيها عيباً؟ فيقولون: لا، حتى جاء في آخر الناس قوم أكسية فسألوهم: هل رأيتم فيها عيباً؟ فقالوا عيبين اثنين فأدخلوهم على الملك فقال لهم: هل رأيتم فيها عيباً؟ قالوا: رأينا فيها عيبين، قالوا: وما هما؟ قالوا: تخرب ويموت صاحبها، ثم دعوه وشوقوه إليها فأجاهم وانخلع من ملكه وتعبد معهم إلى أن مسات، فحدث عون بهذا الحديث لعمر بن عبد العزيز فوقع منه موقعاً عظيماً، واشتد حوفه بسبب ذلك وهم أن يخلع نفسه من الملك، فأتاه ابن عمه مسلمة فقال: اتق الله أمير المؤمنين في أمة محمد في فوالله لئن فعلت لتقتلن الناس بأسيافهم فقال: ويحك يا أمير المؤمنين ما لا أطبق وجعل يرددها، ومسلمة يناشده حتى سكن.

وعن أبي حازم الحناصري الأسدي قال: قدمت دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة والناس رائحون إلى الجمعة فقلت: إذا أنا صرت إلى الموضع الذي أريد نزوله فاتتني الصلاة ولكن أبدأ بالصلاة فصرت إلى باب المسجد، فأنخت بعيري ثم علقته ورحت المسجد، فإذا أمير المؤمنين على الأعواد يخطب الناس فلما أن أبصرني عرفني فناداني: يا أبا حازم إليَّ مقبلاً، فلما أن سمع الناس نداء أمير المؤمنين إليَّ أوسعوا لي فدنوت من المحراب، فلما أن نزل أمير المؤمنين فصلى بالناس التفت إليَّ فقال: يا أبا حازم متى قدمت بلدنا؟ قلت: الساعة وبعيري معقول على باب المسجد، فلما أن تكلم عرفته فقلت: أنت عمر بن عبد العزيز قال: نعم، قلت له: بالله لقد كنت عندنا بالأمس بخناصرة أميراً لعبد الملك بن مروان فكان وجهك وضاء، وثوبك نقياً، ومركبك وطياً، طعامك شهياً، وحرسك شديداً فما الذي غير بك وأنت أمير المؤمنين فقال: يا أبا حازم أناشدك الله إلا حدثتني الحديث الذي حدثتني بخناصرة قلت: نعم

قمت فوقعت على وجهي وأتابي ملكان فأخذا بضبعي فأوقفاني أمام الله تعالى فسألني

عن النقير والقطمير والفتيل، وعن كل قضية قضيت بها حتى ظننت أي لست بناج ثم إن ربى تفضل عليَّ وتداركني منه برحمته وأمر بي ذات اليمين إلى الجنة، فبينما أنا مار

مــع الملكين الموكلين بي فمررت بجيفة ملقاة على رماد فقلت: ما هذه الجيفة؟ قالوا: أدن منه وسله يخبرك، فدنوت منه فوكرته برجلي فقلت له: من أنت؟ فقال لي: من أنت؟

قلت: أنا عمر بن عبد العزيز، قال لي: ما فعل الله بك وبأصحابك؟ قلت: أما أربعة

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٩٩٥)، والقصة بتمامها عنده عن أبي حازم الخناصري.

أمر هم ذات اليمين إلى الجنة ثم لا أدري بمن كان بعد علي فقال لي: أنت ما فعل الله بسك؟ قسلت: تفضل علي ربي وتداركني برحمته، وقد أمر بي ذات اليمين إلى الجنة، فقال: أنا كما صرت ثلاثاً، قلت له: من أنت؟ قال: أنا الحجاج بن يوسف، قلت له: الحجاج أرددها ثلاثاً، قلت: ما فعل الله بك قال لي قدمت على رب شديد العقاب ذي بطشة فقتلني بكل قتلة قتلت ها مثلها، ثم ها أنا موقوف بين يدي ربي أنتظر ما ينتظره الموحدون من رهم، إما إلى الجنة وإما إلى نار.

قال أبو حازم فأعطيت الله عهداً بعد رؤيا عمر بن عبد العزيز أن لا أوجب لأحد من هذه الأمة ناراً.

وروي أنه ﷺ منذ ولي الخلافة لم يضع لبنة على لبنة ولا أحدث له دآبة ولا امرأة ولا حارية، حتى لحق بالله.

قال له بعض أصحابه: لأي شيء لا تحدث لك بناء؟ قال هذه سنة رسول الله ﷺ خرج من الدنيا و لم يضع لبنة على لبنة، ولا قصبة على قصبة.

وعن أبي داود الرومي قال: كان لعمر بن عبد العزيز درجة يصعد عليها، وكانت تستحرك كلما نزل وطلع، وكان يرتاع منها ويرتعب، فأصلحها بعض أصحابه وشدها بطين في غيبته بغير إذنه، فلما صعد عمر ورآها قد ثبتت فسأل عمن أصلحها؟ فقيل له: إن فلاناً أصلحها، فقال: أعيدوها إلى ما كانت عليه فإني عاهدت الله منذ وليت أن لا أضع لبنة على لبنة ولا أجرة على أجرة.

اسمع واتعظ يا من أفنى في عمارة الدنيا عمره، وأقل من فعل الخيرات فيها وأكثر فيها وأكثر فيها الآخرة، ولا أنت يا مسكين عكست ذلك وغفلت أنك عن قريب ستصل إلى الحافرة ولله در من قال.

زيادة المرء في دنياه نقصان وفعله غير فعل الخير حسران يا عامر لخراب الدار مجتهداً تالله هل لخراب الدار عمران

يا مستأنساً بالمنازل والدور، وكاسات الموت عليه تدور، يا مظلم القلب وما للقالب نور، الباطن خراب والظاهر معمور، لو ذكرت الأجداث والقبور، لأبطلت عمارة الدنيا أيا المغرور، ستحاسب على الأيام والشهور، يا من يصلي بلا حضور، ويصوم والصوم بالغيبة مغمور، كم نتلطف بك يا نفور، كم ننعم عليك يا كفور، تبارز بالمعاصي وأنت مستور، ويحلم عليك إنه حليم غفور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إلى متى تلهى بدار الغرور، وفي تمادي الغي تفنى الدهور، يا ناسياً الموت يا

المحلس الرابع عشر المستسلم المنايا تدور، وما تسزودت ليوم النشور، فالهض وتب من كل ذي ذنب من تخطى برضوان العزيز الغفور.

ومن فضائله: أنه كان يعجبه ويحب من يذكر له شيئاً قصر فيه أو نسيه ويرى له الفضل في ذلك.

قال عمرو بن مهاجر: قال لي عمر بن عبد العزيز: إذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيي ثم هزي وقل: يا عمر ما تصنع.

فانظر يا هذا إلى خوف عمر بن عبد العزيز مع اجتهاده، فكيف بك مع تقصيرك، الدنيا مزرعة الآخرة، فما عملته في هذه وجدته في تلك.

فأنت اليوم تعمل وغداً ترى، فإن كنت غافلاً فأبك على ما قد جرى، وإذ كنت نائماً فستذهب عنك لذة الكرى، لو بكت عيناك يا هذا دماً ما تقدمت إلينا قدماً، كيف يصفوا لك ود بعد ما نشر العذر علينا علماً، إنما يصفوا وداد مرء حفظ العهد وراعي الذمما، لو أردناك لنا ما فتنا، ووصلنا حبلنا ما انصرما، ما رأينا منصفاً عامله منصف في صفقة إلا فاختصما، كانت الدنيا إذا قدمت على الصالحين قدموها إلى الآخرة.

كان عمر بن عبد العزيز يأتيه خراج اليمن فيدخله بيت المال، ويبيت في الظلام. وكان يقول: إذا سهرت في أمر العامة أشعلت سراجاً من بيت المال، وإذا سهرت في أمر نفسى أسرجت على من مالى.

وأما علاله فله فإنه قد ملأ الأرض قسطاً وعدلاً وخضعت الوحوش لعدله وصارت الذئاب في أيامه ترعى الغنم مع المغنم.

فقد حكى مالك بن دينار أنه لما ولي الخلافة عمر بن عبد العزيز قال رعاء الشاة من رؤوس الجبال: من هذا الخليفة الصالح الذي قد قام على الناس، فقيل لهم: من أعلمكم بصلاحه؟ قالوا: إنه قد قام خليفة صالح كفت الذئاب والأسد عن شائنا(۱).

قال حسر القصاب: مررت في خلافة عمر بن عبد العزيز بشياه، وفيها نحو ثلاثين وحشاً أحسبهم كلاباً فقلت للرعاة لقد أكثرتم من الكلاب بين أغنامكم، فقالو: إنهم ذئاب فقلت لهم: العجب، فقالوا: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥/٥٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٨٦/٥). (٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٥/٥٥).

صلى أنس بن مالك خلفه قبل خلافته ثم قال: ما رأيت أحد أشبه صلاة برسول الله على من هذا الفتي.

وليت لم تسبب علياً ولم تخف بريئا ولم تقبل مقالة بحرم وصدقت بالقول الفعال مع الذي أتيت فأمسى راضياً كل مسلم فما بين شرق الأرض والغرب كلها منا ينادى من فصيح وأعجم يقول أمير المؤمنين ظلمين بأخذك ديناري ولا أحد يهم فاربح كما من صفقة لمبايع وأكرم كما أكرم كما فقد ق

وهسو الذي بعثه الله على رأس المائة الأولى لهذه الأمة ليصلح لها دينها، فقد قال أحمد بن حنسبل يروي هذا الحديث: «إن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة دينها» (١) فنظرنا في المائة الأولى فإذا عمر بن عبد العزيز.

وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (٢): حمله العلماء في المائة الأولى على عمر بن عبد العزيز، وفي الثانية على الشافعي وفي الثالثة على ابن شريح، وقيل: على الشيخ أبي الحسن الأشعري، وفي الرابعة على أبي سهل الصعلوكي وقيل: على القاضي الباقلاني، وقيل: على أبي حامد الإسفرائيتي، وفي الخامسة على الغزالي.

قال الكرماني ولا يبعد أن يكون مع السادسة الإمام الرازي، وقال: كيف لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه (١٠٩/٤) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: الحاكم في المستدرك (٥٦٧/٤)، رقم ٨٥٩٢)، والطبراني في المعجم الأوسط (٣٦٣)، رقم ٣٦٤)، وأبو عمرو المقرئ في السنن الواردة في الفنن (٣٤٢/٣)، رقم ٣٦٤)، والديلمي في الفردوس (١٤٨/١)، رقم ٣٣٠).

وكلام الإمام أحمد رواه الخطيب في تاريخ بغداد (٦٢/٢) من طريق أبي سعيد الفريابي قال: قال أحمد بن حنبل: إن الله تعالى يقيض للناس في كل راس مائة سنة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله على الكذب فنظرنا فإذا في رأس المائة عمر بن عبد العزيز، وفي راس المائتين الشافعي على.

<sup>(</sup>٢) انظر: تمذيب الأسماء (ص ٢٧) للنووي.

وأفــاد الكرماني: أن المراد بالمصحح لهذه الأمة دينها في رأس كل مائة سنة، من انقضت المائة وهو حي عالم مشار إليه قال: وقد كان قبيل كل مائة أيضًا من يصحح ويقوم بأمر الدين قال: ويحتمل التعدد في المصحح.

وأمـــا شيخنا الجلال السيوطي قال: إن هذا البعث من خصائص هذه الأمة، وإن عيسى ابن مريم يبعث في آخر مائة ليجدد لهذه الأمة أمر دينهم.

وكان يترنم هذه الأبيات:

أسارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم يغرك ما يغين وتشغل بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم ويشغل فيما سوف يكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم

ومن فضائله وزهده ما قاله مسلمة بن عبد الملك قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز في مرضه فإذا عليه قميص وسخ فقلت لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: اغسلي قميص أمير المؤمنين فقالت: نفعل إن شاء الله، ثم عدته فإذا القميص على حاله فقلت: يا فاطمة ألم أمركم أن تغسلوا قميص أمير المؤمنين، فإن الناس يعودونه فقالت: والله ما له قميص غيره.

وكان مرضه الذي مات فيه أول شهر رجب سنة إحدى ومائة.

وروي أن مسلمة بن عبد الملك دخل عليه في مرضه الذي مات فيه فقال: يا أمير المؤمــنين من توصي بأهلك، وكان له من الأولاد الذكور بضعة عشر وإذا ذكر فقال: إن وليي ً فيهم الله وهو يتولى الصالحين.

ويروي أنه قال: يا أمير المؤمنين إنك افتقرت ولدك من هذا المال، وتركتهم عيلة لا شيء لهم، فلو أوصيت بهم إلى فقال: اسندويي ثم قال: أما قولك: إني أفقرت أفواه ولدي من هذا المال، فوالله ما منعتهم حقاً هو لهم و لم أعطهم ما ليس لهم، وأما قولك: لو أوصيت فاعلم أن وصيتي ووليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، ثم قال: بني أحد رجلين إما رجل يتقي الله تعالى فسيجعل له مخرجاً، وإما رجل منكب على المعاصي فلم أكن مقويه على معاصي الله تعالى، ثم بعث إليهم فلما حضروا ونظر إليهم فرفت عيناه وقال: بنفسي أفدي الفتية الذين تركتهم لا شيء لهم، فإني بحمد الله تركتهم بخير، أي بني: إن أباكم بين أمرين أن تستغنوا ويدخل أبوكم النار، أو

أتفــتقروا ويدخــل أبوكم الجنة، فلأن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة أحب إليه من أن تســتغنوا ويدخل أبوكم النار، قوموا عصمكم الله تعالى، ولما وكلهم إلى مولاهم فتح الله عليهم بالمال الكثير.

حكى الكمال الدميري في الحمام: أن بعض العلماء الأكابر اجتمع بالمنصور وأمير المؤمسنين فقال المنصور لذلك الرجل العالم يوماً من الأيام: عظني وأخبري بأعجب ما رأيت، قسال له: يسا أمير المؤمنين من غريب ما رأيت أن عمر بن عبد العزيز مات وخلف إحدى عشر ولداً فبلغت تركته سبعة عشر دينار تصدق بخمسة دنانير واشترى له موضع القبر بدينارين، وأصاب كل واحد من أولاده تسعة عشر درهماً.

ومات هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابنا فورث كل واحد منهم ألف ألسف دينار ثم إني رأيت رجلاً من أولاد عمر بن عبد العزيز حمل في يوم واحد على مائة فرس في سبيل الله ورأيت رجلاً من أولاد هشام يسأل أن يتصدق عليه قال: وهذا غير عجيب فإن عمر بن عبد العزيز وكلهم إلى ربه فكفاهم وأغناهم، وهشام وكلهم إلى دينارهم فأفقرهم مولاهم.

وعــن الأوزاعــي أنــه قال: إن عمر بن عبد العزيز قال ما أحب أن يخفف عني سكرات الموت لأنه آخر ما يرفع للمؤمن من الأجر.

وفي رواية قال: ما أحب أن يخفف سكرات الموت لأنه آخر ما يكفر به عن المؤمن. وروي أنه لما ثقل عليه المرض قال لمسلمة بن عبد الملك: خذ من مالي دينارين فاشتري لي كفنا فقال: يا أمير المؤمنين أن الدينارين لا يحصل بهما كفن لمثلك فقال: يا مسلمة إن كان الله كال عني راضياً فسيبدلني بما هو خير منه، وإن كان ساخطاً فإنما أكون حطباً للنار.

ويــروى أنه دخل عليه شخص يقال له: سابق في مرضه فقال: له يا سابق عظني وأوجز فأنشد:

إذا أنت لم ترحل بزاد التقى وافيت بعد الموت من قد ترودا ندمت على أن لا تكون شريكه وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا

فــبكى عمر حتى وقع مغشياً عليه ودخل سابق مرة أخرى عليه فأنشده قصيدة طويلة:

فكم من صحيح بات للموت آمناً أتـــتة المــنايا بغـــتة بعدمــا هجع فلم يستطيع إذ جاءه الموت بغتة فــراراً ولا مــنه بقوتـــه امتــنع

المجلس الرابع عشر المستسمين المجلس الرابع عشر

ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع وفارق بعدما كان بالأمس قد جمع ولا معدماً في المال ذا حاجة يدع

فأصبح تسبكيه النساء مقنعا ولا يسوقسرب من لحد فصار مقيله وفارق فسلا يسترك الموت الغني لماله ولا معد فلم يزل عمر يضطرب ويبكى حتى غشى عليه.

وكان بوجهـ شجة فلهذا كان يقال له: شجيج بني أمية لأن ضربته دآبة في وجهه.

وهو منسوب إلى عمر بن الخطاب لكن من جهة النساء.

ومن كرامات عمر بن الخطاب أنه كان يقول: من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلاً هو عمر بن عبد العزيز فإنه في من أولاد عمر بن الخطاب من جهة الأم فإن أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم.

لطيفة: مر عمر بن الخطاب ليلة ببيت فسمع امرأة تقول لابنتها: أخلطي الحليب بالماء؟ بالماء فقالت البنت: يا أماه أو ليس نادى عمر بن الخطاب أن لا يخلط أحد الحليب بالماء؟ قالت: إنه لا يرانا، فقالت: نطيعه في الملأ ونعصيه في الخلاء، فلما أصبح عمر دعا أولاده عبد الله وعبيد الله وعاصماً وعرض عليهم الجارية وقال: لو كان لأبيكم من حركة ما سبقه إليها من أحد، فتروحها عاصم فولدت بنتا ثم ولدت الثانية عمر بن عبد العزيز.

وقال ابن رجب في اللطائف: حطب عمر بن عبد العزيز آخر خطبة خطبها، فيها: إنكه لم تخهلة القوا عبثاً، ولن تتركوا سدى، وإن لكم معاد ينزل الله فيه للفصل بين عباده، فقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم جنة عرضها السهاوات والأرض، ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسيرثها بعدكم الباقون، كذلك حتى ترد إلى خير الوارثين، وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله من قضى نجبه وانقضى أجله فتودعونه، وتدعونه في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسباب، وفارق الأحباب، وسكن التراب، وواجه الحساب غنياً عما خهد، فقيراً إلى ما أسلف، فاتقوا الله عباد الله قبل نرول الموت، وانقضاء مواقيته وإني لا أقول لكم هذه المقالة وما أعلم على أحد من الذنوب أكثر ما أعلم عندي، ولكين استغفر الله وأتوب إليه، ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق، ثم نسزل فما عاد إلى المنبر بعدها حتى مات رحمة الله تعالى.

وعن عبيدة بن حسان قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخرجوا عني فلا

يبقى عندى أي أحد وكان عنده مسلمة بن عبد الملك، فخرجوا وقعد مسلمة وأخته فاطمة زوجة عمر على باب فسمعوه يقول: مرحباً بهذه الوجوه ليست بوجوه إنسس ولا جان، قال سمعنا صوتا من ناحية الباب يقول: ﴿تَلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا للَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لَلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٣] ثم دخلوا عليه وقد مات رحمة الله واستقبل القبلة وغمض عينيه وطبق فاه (١٠).

قيل: إن بعض الجان بعد موته رثاه فقال:

عَنا حزاك مليك الناس صالحة أنت الذي لا نرى عدلاً نسر بـــه ورثاه حرير فقال :

تنعي النعاة أمير المؤمنين لنا حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به ورثاه الفرزدق بقصيدة طويلة منها:

لو أعظم الموت خلقاً أن يواقعـــه كم من شريعة حق قد نعت لهـــم

في جنة الخلود والفردوس يا عمــر من بعده ما جرت شمس ولا قمــر

مفضل حــج بيــت الله واعتمــرا وسرت فــيهم بحكــم الله مــؤتمرا

لعدله لم يصبك الموت يا عمر كادت تموت وأخرى منك تنتظر

قال الأوزاعي: شهدت جنازة عمر وخرجت إلى مدينة «قنسرين» فمررت على راهب يسير على ثورين أو حمارين فقال: يا هذا ما أحسبك شهدت جنازة هذا الرجل فقلت له: نعم فبكى فقلت وما يبكيك ولست من أهل دينه قال إنما أبكي على نور كان في الأرض فطفيء.

<sup>(</sup>۱) روى ابن المبارك في الزهد خبر موته (ص ۳۰۹، رقم ۸۸۷) عن مغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة: كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم موتى ولو ساعة من لهار قالت: فقلت له يوماً: يا أمير المؤمنين ألا أخرج عنك عسى أن تغفي شيئاً فإنك لم تنم، قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه، قالت: فجعلت اسمعه يقول: ﴿تُلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَحْعُلُهَا للَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُواً فِي الأَرْضِ وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [القصص: ٨٦] يرددها مراراً ثم اَطرق فلبث طويلاً لا أسمع له صوتا فقلت لوصيف له كان يخدمه: ويحك انظر، فلما دخل صاح، قالت: فدخلت عليه فوجدته ميتاً قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينه.

ورواه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٥/٦٠٤)، والطبري في التاريخ (٧٢/٤). وانظر: سير أعلام النبلاء (٥/١٤١).

المحلس الرابع عشر المستسمين المحلس المستسمين المحلس المستسمين المستسمين المحلس المستسمين المستسم

ويوم موته وثب ذئب على شاه فقال: الرعاة كأن الرجل الصالح قد مات فنظروا فوجدوا عمر قد مات تلك الليلة في الحلافة بعده ابن عمه سليمان بن عبد الملك سنة تسع وتسعين.

وكانت خلافته مثل خلافة أبي بكر الصديق سنتين و خمسة أشهر، وكانت وفاته يسوم الجمعة لعشر بقين من شهر رجب سنة إحدى ومائة وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر، ومات بدير سمعان قرية من قرى حمص، وكان قد أرسل لصاحب الأرض السني يساومه على موضع قبره فقال: يا أمير المؤمنين والله إني لأتبرك بقبرك وقد حاللتك منه فأبى أن يقبله إلا بثمن، وبايعهم على موضع قبره بدينارين، وقال لهم: إنما أريد بطن الأرض، فإذا دفنت فاحرثوا أرضكم وأزرعوا فيها وابنوا وانتفعوا فلا يضرني ذلك، ودفن هناك وكان عنده شيء من شعر رسول الله على وأظفاره فأوصى أن تدفن معه.

لطيفة: قال يوسف بن ماهك: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر إذا سقط علينا من السماء رق مكتوب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار.

وقال حالد الربعي: مكتوب في التوراة أن السماء تبكي على عمر بن عبد العزيز أربعين صباحاً.

لطيفة أخرى: قال الغزالي في منهاج الفائزين روي أن بعض الصالحين قال: كان لي ولداً استشهد فلم أره في المنام إلا ليلة توفي عمر بن عبد العزيز على إذ تراءى إلي تسلك الليسلة فقلت: يا بني ألم تك ميتاً فقال: لا ولكني استشهدت وأنا حي عند الله أرزق، فقلت ما جاء بك فقال: نودي في السماء أن لا يبقى نبي ولا صديق ولا شهيد إلا وحضر الصلاة على عمر بن عبد العزيز فجئت لأشهد الصلاة ثم جئتكم لأسلم عليكم.

قال البخاري «وكتب بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» (١) هذا هو السيد

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۱۳/۱): قوله: «وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي» أي: ابن عميرة الكندي، وهو تابعي من أولاد الصحابة، وكان عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة فلذلك كتب إليه، والتعليق المذكور وصله أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة في كتاب الإيمان لهما من طريق عيس بن عاصم قال: حدثني عدي بن عدي قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز: «أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع... إلى آخره».

وسبب الاختلاف في أنه روى أحاديث عن النبي ﷺ فظنه بعضهم صحابياً.

وكان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الجزيرة والموصل، واستعمال عمر له يدل على أنه ليس بصحابي لأنه عاش بعد عمر، ولم يبق أحد من الصحابة في خلافته واتفقوا على حلالة عدي.

فقال البخاري: عدي سيد أهل الجزيرة.

وقال أحمد بن حنبل: عدي لا يسئل عن مثله وتوفي في ستة عشرين ومائة.

«إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسننا» هذا الذي قاله البخاري من قوله «وكتب عمو بن عبد العزيز أن للإيمان... إلى آخره» تعليق ذكره بصيغة الجزم وهو حكم منه بصحته، ومقصود البخاري هذا الأثر المنقول عن عمر بن عبد العزيز الاستدلال على مذهبه من زيادة الإيمان ونقصانه، وأن عمر بن عبد العزيز كان قائلاً بأن الإيمان قول وفعل، وكان قائلاً: بأنه يزيد وينقص حيث قال: «فمن استكملها فقد استكمل الإيمان» واستدل بكلامه لأنه جمعها بجلالته وفضله وعلمه كما قدمنا ذلك، والفرق بين الفرائض والشرائع والسنن ظاهر، وذلك أن المراد بالفرائض: الأعمال المفروضة، وبالشرائع: العقائد الدينية، وبالحدود: المنهيات، وبالسنن: المندوبات، هكذا فسرها الكرماني والبرماوي.

قال البرماوي: وفسرناها بذلك حذراً من التكرار فيكون ذلك وفاء بالاعتقاد وبالعمل والترك واجبين ومندوبين.

#### \*\*\*

<sup>=</sup> وقوله: «إن للإيمان فرائض» كذا ثبت في معظم الروايات باللام، وفرائض بالنصب على أنها اسم إن. وفي رواية ابن عساكر: «فإن الإيمان فرائض» على أن الإيمان اسم إن وفرائض خبرها، وبالأول حاء الموصول الذي أشرنا إليه.

وقوله: «فرائض» أي: أعمالاً مفروضة، «وشرائع» أي: عقائد دينية، «وحدوداً» أي: منهيات ممنوعة، «وسنناً» أي: مندوبات.

### المجلس الخامس عشر

في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦٠] وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالسيد إبراهيم صلاة الله وسلامه عليه

«وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ﴿وَلَكُن لِيَطْمَنَ قَلْبِي﴾» مقصود البحاري هـنده الآية الاستدلال أيضاً على مذهبه من زيادة الإيمان ونقصانه، وهي دليل ظاهر على قسبول الزيادة، وفصل هذه الآية عن الآيات التي استدل ها على زيادة الإيمان ونقصانه لأن تسلك دلت على الزيادة بالصريح، وهذه بطريق اللزوم، ففصل ليشعر بالتفاوت، ووجه الاستدلال أن السيد إبراهيم سئل أن يريه إحياء الموتي فقال: ﴿رَبِ أَرِنِسِي كَيْفَ تُحْيِي المُوتَى﴾، وإنما سأل ليزداد يقيناً وبصيرة، فإنه إذا انضم عين اليقين إلى عسلم اليقين لا شك أن الإيمان يكون أقوى فلما سأل ذلك قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلَكُن أَيُطُمُنَ قُلْبِي﴾ أي الموتى ولكن سألتك ﴿وَلَكُن لِيطُمْنَ قَلْبِي﴾ أي: ليزداد يقيني إذ ليس منه سمع كمن رأى وليس الخبر كالعيان ولله در القائل:

ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المشاهدة الخليل

فطلب -صلوات الله وسلامه عليه- رؤية إحياء الموتى ليصير علم اليقين عنده بالاستدلال عين اليقين بالمشاهدة، فإنه ليس ما يصل إلى القلب بالخبر كالذي يصل إليه بالنظر لأن الكذب في الخبر ممكن وفي العيان غير ممكن.

وذهب بعض أهل التصوف إلى أن السيد إبراهيم السَّكِيَّةُ إنما قصد بالسؤال رؤية الباري حل وعلا، وجعل السؤال عن كيفية إحياء الموتى وسيلة إلى ذلك فكأنه قال: رب أربي ذاتك وأنت تحي الموتى، فلما سأل من ربه أن يريه كيف يحي الموتى ليزداد يقينه

قال الله تعالى ﴿فَخُذْ أَرْبَعَةُ مِّنَ الطَّيْرِ﴾ قيل: أخذ الطاووس والديك والغراب والنسر، قيل: الحمامة بدل النسر والبطة بدل الطاووس.

﴿ فَصُرْهُنَ ۚ إِلَيْكَ ﴾ أي: ضمهن إليك ولتبرهن واعرف هيئتهن ثم قطعهن ثم اخلط لحمهن ودمهن ورشهن بعضه ببعض، ثم أمسك رؤوسهن عندك، ثم جزئهن ثم اجعل على كل جبل من جبال أرضك وكانت سبعة، وقيل: أربعة أجزاء.

﴿ وَكُمَّ ادْعُهُ نَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ﴾ أي: قل لهم تعالين بإذن الله يأتينك ساعيات

مسرعات في طيرهن أو مشيهن على رجلهن، ففعل إبراهيم -عليه الصلاة والسلام - كما أمره الله تعالى، أخذ هذه الطيور الأربعة وذبحها وقطع رؤوسها ووضع الرأس عنده ثم قطع لحمها قطعاً قطعاً، وخلط الجميع وقسمه سبعة أقسام على عدد الجبال، ووضع على كل جبل منها جزءاً كما أمره الله تعالى، ثم قال لهذه الأجزاء تعالين بإذن الله فعاد كل جزء إلى جسده، وأتى كل جسد إلى رأسه الذي معه وقيل: قال: أيتها الطيور المنقطعة والأعضاء المتفرقة عودي كما كنت بإذن الله تعالى، فعادت أجنحة هذا إلى مكافحا ورأس هذا إلى بقيته وأعضائه والتأم هذا إلى هذا، وإبراهيم ينظر إليها وأقبلت أربعتها تسعى بإذن الله تعالى فعندها قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، وقال: له عند ذلك ربه ﴿أَسْلُمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لُوبُ الْعَالَمِينَ ﴿ [البقرة: ١٣١].

وقال بعضهم: لما قال السيد إبراهيم رب أربي كيف تحيي الموتى قيل: له أنت شاك في قدرتا حتى تقف في حقيقتنا وتقول: أربي فقال: يا رب أنت أربتني بعين بصيري فأري فقال: يا رب أنت أربتني بعين بصيري فأري بعين بصري لأجمع بين النظرين، فأمره الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحها ويفرق أجزائها ويجعل على كل جبل منهن جزء وأمره أن يأخذ رؤوس الأربعة فيجعلها بين أصابعه، ويدعوها ففعل ذلك، فهب نسيم من جانب القدرة، وجمع تلك الأجزاء المتفرقة وأتوا نحوه واختطف كل منها رأسه من بين أصابعه، وطار حياً بقدرة الله سبحانه وتعالى فعكفوا على رأس إبراهيم، ونادوه بلسان فصيح وقلب جريح: يا إبراهيم أي شيء أردت بنا حتى سفكت دمنا، يا إبراهيم تأدب فربما باسطك ربك بمثل ما باسطته، ففي تلك الليلة رأى إبراهيم ربه في المنام يقول له: اذبح ولدك كأنه يقال له يا إبراهيم نحن أريناك أحياء الموتى فأرنا أنت إماتة الأحياء.

فائدة: قال ابن العماد في الذريعة لم يتعرض المفسرون لوجه الحكمة في كونها أربعة، وظهر لي والله اعلم أن العناصر لما كانت أربعة ناسب الحصر في الأربعة، ويؤيد ذلك ما قالم أن الله أوحى إليه أن يأخذ بطة خضراء وغراباً أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمراً، فإن الأخضر بمثابة الصفراء والأسود بمنزلة السود والأبيض كالبلغم والأحمر الله أعلم.

والحكمة في أمره بالأحد من الطير دون غيره من الحيوانات: أن الطير أقرب إلى الإنسان، وأجمع لخواص الحيوان.

قــال بعض العلماء: وإنما أخذ هذه الطيور الأربعة دون غيرها من الطيور لنكتة لطيفة وهي: أن أعداء الآدمي أربعة: الدنيا و الهوى والنفس والشيطان كما أشار إليه إني بسليت بأربع ما سلطوا إلا لعظهم بسليتي وعسنائي إبسليس والدنيا ونفسي والهوى كيف السبيل وكلهم أعدائي

فكأنه أشار بأخذه لهذه الطيور ووضعها على الجبال أن ينفي عنه ما أتصف كل واحد منها من هذه الأعداء الأربعة، فأشار بالطاووس إلى نفي نية الدنيا لأنه أكثر الطيور روضاً، وأشار بالديك الطيور زينة، وأشار بالغرب إلى نفي الحرص لأنه أكثر الطيور روضاً، وأشار بالديك إلى نفي العجب لأنه أكثر الطيور شهوة، وأشار بالنسر إلى نفي العجب لأنه أكثر الطيور شهوة، وأشار بالنسر إلى نفي العجب لأنه أكثر الطيور عجباً، فكأنه تعالى بقوله: خذ هذه الأربعة واجعل كل منها على جبل، فالحسرص على جبل التواضع، والشهوة على جبل التواضع، والشهوة على جبل الإخلاص.

فائدة في أحكام هذه الطيور: أما الطاووس فهو طائر معروف في طبعه العفة وحسب الزهو والخيلاء والإعجاب بريشه، يلقي ريشه في الخريف كما يلقي الشجر ورقة، فالخريف كما يلقي الشجر طلع ريشه، ومع حسنه يتشأم به ويكره الناس إقامته في البيت.

وسببه: أنه لما كان سبباً لدخول إبليس الجنة وخروج آدم منها، وسبباً لخلو تلك السدار من آدم مدة دوام الدنيا كرهت أقامته في الدور، وكان غير مبارك فيها، ويحرم أكله لخبث لحمه، ويصح بيعه للتفرج على لونه.

وأما الديك فكنيته أبو اليقظان ويسمى الأنيس والموأنس، وقد ذكر العلماء أنه يجوز الاعتماد على الديك المحرب في أوقات الصلوات، وكانت الصحابة يسافرون معهم بالديك تعرفهم أوقات الصلاة.

ويحـــل أكله ويكره سبه كما روى أحمد وأبو داود وابن ماحة عن زيد بن حالد الجهني أن النبي ردم الله الديك فإنه يوقظ للصلاة»(١) حديث إسناده حيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٤/٣٢٧، رقم ٥١٠١) عن زيد بن خالد الجهني.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٣/٤/٦) رقم ١٠٧٨)، وأحمد في مسنده (١٩٢/٥) رقم ٢١٧٢)، والطيالسي في مسنده (ص ١٢٩، وقم ٢١٧٢)، والطيالسي في مسنده (ص ١٢٩، وقم ٢٥٧)، والطيراني في المعجم الكبير (٥/٠٤، وقم ٥٢١٥)، وأبو الشيخ في العظمة (١٧٥٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤/٩٩٤، رقم ٥٢١٥).

قال الحليمي في قوله ﷺ: «فإنه يوقظ للصلاة» على أن كل ما استفيد منه خير لا ينبغى أن يسب، بل حقه أن يكرم ويشكر ويتلقى بالإحسان.

وأما الغراب فهو من الفواسق الخمس يستحب قتله في الحل والحرم، ويحرم أكل الغــراب الأبقــع والغراب الأسود الكبير الجبلي، وأما غراب الزرع فإن أكله حلال ويسمى غراب الزيتون لأنه يأكله.

وأما النسر فهو عريف الطيور يقول: في صياحه ابن آدم عش ما شئت فإن الموت ملاً قلبك كذا قاله الحسن بن على.

وفي هـذا مناسبة لما خص به النسر من العمر الطويل فقد قيل: يعيش ثمانين سنة وهـو سيد الطيور لحديث ورد في ذلك ذكره الدميري في النسر وسنذكره في كتاب الصوم إن شاء الله تعالى ويحرم أكله لاستنجاسه بأكله الجيف.

وأما الحمام فإنه يصدق على الذكر والأنثى من الفواخت والقمارى والقطا والوراشين واليمام والقلاب والمنسوب وأشباه ذلك، ويحل أكله بجميع أنواعه لأنه من الطيبات، وتربية الحمام لأجل البيض والإفراخ والأنس وحمل الكتب حائز بلا كراهة، وأما السلعب بها والتطير والمسابقة فقيل: يجوز لأنه يحتاج في الحرب لنقل الأخبار، والأصبح كراهته فقد روي عن سفيان الثوري أنه قال: كان اللعب بالحمام من عمل قوم لوط.

وقال النجعي: من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر.

<sup>(</sup>١) رواه أبو الشيخ في العظمة (١٧٥٧/) عن أنس مرفوعاً.

وهو حديث منكر فيه: أحمد بن محمد بن أبي بزة المقرئ، أورده العقبلي في الضعفاء (١٢٧/١، ترجمة: ١٥٥) وأخرج الحديث من طريقه وقال: وقال منكر الحديث ويوصل الأحاديث ومن حديثه... فساق حديثه هذا.

وترجم له الذهبي في الميزان (٢٨٨/١، ترجمة ٥٦٣) وقال: أحمد لين الحديث ونقل قول العقيلي فيه، وقال أبو حاتم: روى حديثً منكراً. فيه، وقال أبن أبي حاتم: روى حديثً منكراً. وانظر ترجمته أيضاً في لسان الميزان (٢٨٣/١، ترجمة ٨٤٣)، ومع أنه منكر في الحديث، إلا أنه ثبت في القراءة قاله الذهبي في المغني في الضعفاء (٥٥/١، ترجمة ٤٢٨).

وعموماً فحديثه هذا أنكره العلماء انظر في ذلك كشف الخفاء (١٧٩١)، رقم ١٣٢٣).

وروى ابن وهب أن حمام مكة أظلت النبي ﷺ يوم فتح مكة فدعا لها بالبركة.

ومما يدل على كراهة اللعب بالحمام الطيارة ما في سنن أبي داود وابن ماجة والطبراني وابن حامة والطبراني وابن حبان بإسناد حيد عن أبي هريرة أن النبي الله وأى رجلاً يتبع حمامة فقال: «شيطان يتبع شيطانة»(١).

واستشكل العلماء سؤال السيد إبراهيم إحياء الموتى ليزداد يقينه وإيمانه يقول سيدنا على: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً أي: لو كشف لي الغطاء عن الأمور المغيبة، من الحشر والنشر والحساب وكيفية إحياء الموتى ونحوها بأن شدتها واقعة ما ازددت بسبب وقوعها يقيناً ها.

ووجه الإشكال أن قول سيدنا علي يقتضي أنه لا يزداد يقينه عند رؤية إحياء الموتى ولا عند جميع الأمور المغيبة، والسيد إبراهيم طلب ذلك لأحل يقينه وإبمانه فيلزم أن يكون مقام سيدنا علي أعلى من مقام السيد إبراهيم مع أن مقام إبراهيم أعلى بالإجماع للقطع بأنه لا يصل ولي إلى درجة الأنبياء، وقد جمع العلماء بين القولين بما لا نطول بذكره.

«وإبراهيم» سرياني معناه بالعربية «أب راحم»، وقيل: «رحيم» ذكره الله تعالى في القرران في إحدى وسبعين موضعاً، وفيه سبع لغات أشهرها إبراهيم، ويقال: «إبراهام» وبما قرئ في السبعة، وكان مولده -صلوات الله وسلامه عليه- ببابل من أرض السواد بناحية يقال لها: «كوش» كما صححه ابن الملقن في زمان النمرود بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه (۲۸۰/٤، رقم ٤٩٤٠)، وابن ماجه في سننه (۱۲۳۸/۲، رقم ۲۷۲۰)، وابن حبان في صحيحه (۱۸۳/۱۳، رقم ۷۸۷٤) عن أبي هريرة.

والحديث عند البخاري في الأدب المفرد (١/١٪)، رقم ١٣٠٠)، وأحمد في المسند (٣٤٥/٢، رقم ٨٥٠٤)، وأحمد في المسند (٣٤٥/٢، رقم ٨٥٠٤)، وفي شعب الإيمان (٥/٤٤٠، رقم ٢٠٧٣)، وفي شعب الإيمان (٥/٤٤٠، رقم ٢٠٣٠).

وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف مائة سنة ومائتان وثلاث وستون سنة، وبين آدم ثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثون سنة، والنمروذ عليه اللعنة كان جباراً عنيداً دعا الناس إلى عبادته وهو أحد الملوك الأربعة الذين ملكوا الأرض كلها ورد في الحديث: «ملك الأرض أربعة: مؤمنان وكافران أما المؤمنان فسليمان بن داود والإسكندر ذو القرنين عليهما السلام، وأما الكافران فنمرود عليه اللعنة وبخت نصر»(۱).

وكان عند النمرود كهان ومنحمين فلما أراد الله إيجاد السيد إبراهيم قالوا: إنا نجد في علمنا أنه يولد في بلدك هذه السنة غلام يغير أهل الأرض، ويكون هلاكك وزوال ملكك على يده، فأمر يذبح كل مولود يولد في تلك الناحية في تلك السنة، فلم يولد فيها غلام إلا ذبحه.

وأما أم إبراهيم فإنه لما حملت به لم يعلموا بحبلها، فإلها كانت حارية حديثة السن لا تعلم الحبل، ولم يستبن في بطنها شيء، فلما حملت به أمه قالت الكهان للنمرود: إن المولود الذي أخبرناك قد حملت به أمه هذه الليلة، فلما عظم بطنها حشي آزر أن يعلموا بها فيذبحوها وولدها، فانطلق بها إلى أرض بين البصرة والكوفة فأنزلها في سرب من الأرض، وجعل عندها ما يصلحها وجعل يكتم ذلك من أصحابه، فولدت إبراهيم فيه وشب فكان ابن سنة كابن ثلاثين سنة، وكانت أمه كلما دخلت عليه وحدته يمص من إصبع ماء ومن إصبع لبناً ومن إصبع عسلاً ومن إصبع زبداً ومن إصبع سمناً.

لطيفة وقعت لشخص في الصغر نظير ما وقع للسيد إبراهيم: نقل الشيخ كمال الدين الدميري عن عبيد بن واقد الليثي البصري قال: كنت أريد الحج فوقفت على رحل بين يديه غلام أحسن الغلمان وأكثرهم حركة فقلت: من هذا؟ قال لي ابني وسأحدثك عنه، خرجت مرة حاجاً ومعي أم هذا الغلام وهي حامل به، فلما كنا في بعض المنازل ضركما الطلق فولدت هذا وماتت، وحضر الرحيل فأخذت الصبي فلففته في خرقة وجعلته في غار وبنيت عليه أحجاراً، وارتحلت وأنا أرى أنه يموت من ساعته، فقضيت الحج فلما نزلنا ذلك بادر بعض رفقتي إلى الغار فنقض الأحجار فإذا بالصبي

<sup>(</sup>١) رواه الطبري في تاريخه (١٤٢/١) فقال: عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي على.

ملتقم إهمامه فنظرنا فإذا اللبن يخرج منها، فاحتملته معي فهو هذا الذي ترى.

واحتلف في إقامة إبراهيم في الغار وقيل: سنة، وقيل: خمسة عشر شهراً، وقيل: سبعة أشهر فلما شب إبراهيم في السرب، وتكلم قال لأمه من ربي؟ قالت: أنا، فقال: فمسن ربك؟ قالت: أبوك، قال: فمن رب أبي؟ فقالت: النمرود، قال: فمن رب السنمرود؟ قالت: اسكت فسكت، ثم رجعت إلى أبيه فقالت: المولود الذي يغير دين أهل الأرض هو ولدك وأحبرته بما قال، فأتاه أبوه فقال له إبراهيم: يا أبتاه من ربي؟ قال: أمك، قال: فمن رب أمي؟ قال: أنا، قال: فمن ربك؟ قال: النمرود، قال: فمن رب النمرود، قال: فمن رب النمرود؟ فلطمه لطمةً وقال: اسكت فسكت.

وهذا هو الرشد الذي أشار إليه الله عز وجل بقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِ سَن قَسِبُلُ وَكُسِنًا بِهِ عَالمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥١] أي: هديناه وأصلحناه من قبل موسى وعيسى وقيل: معنى قبل أي: من قبل بلوغه.

ولما كان في السرب لم ير شيئاً مما على الأرض من الحيوانات أو غيرها ولا السماء وما فيها من الشمس والقمر والنجوم فقال لأبويه:أخرجاني فأخرجاه آخر النهار حين غابت الشمس، فنظر إلى الإبل والبقر والغنم والخيل فسأل عن أسمائها فسماها له، قال هذا الجنس يقال له: غنم، وهذا يقال له: بقر، وهذا يقال له: إبل، فقال: ما لهذه لابد أن يكون لها من خالق إله خالق ورازق.

وقيل: إنه قال لأمه: هذه الخلائق هذا طويل وهذا قصير، وهذا قوي وهذا ضعيف، وهذا غني وهذا فقير، وهذا صحيح وهذا مريض، من صنع هذا كله؟ فقالت له: النمرود، قال لها: ومن خلق النمرود؟ فلطمته وقالت: اسكت.

ثم رق قلبها له وقالت: ألك حجة على أنه ليس برب؟ قال: نعم، قالت: وما هي؟ قال: لــه زيادة ونقصان، وتحريك وإسكان، وهل يقوم ويقعد، ويأكل ويشرب، ويستيقظ وينام؟ فقالت: نعم، قال: هذا صفات الأحسام المفتقرة إلى الشهوة والطعام، وعزل سلطنته قريب، ووراءه من الموت يوم عصيب، يا أمي من تؤلمه بقة وتقتله شرقة وتوجعه إبره وتجعله الحوادث عبرة، ويجوع ويظمأ، ويسمن ويضنأ، ويعمل فيه البرد والحر، وليس بيده نفع ولا ضر، لا يكون إلها كأنك بملكه قد تناهى، قالت: فمن إله السماوات والأرض، قال: الذي لا يغلب ولا يقهر، ولا ينام ولا يسهر، ولا عرض ولا جوهر، يعلم ما يسر من القول وما يجهر، خالق الليل الدامس، ومخرج الثمرة من اليسابس، قسالت له: فسأين هذا الرب؟ قال: لا يوصف بأين ثم نظر وتفكر في خلق اليسابس، قسالت له: فسأين هذا الرب؟ قال: لا يوصف بأين ثم نظر وتفكر في خلق

السماوات والأرض، وقال: إن الذي خلقي ورزقي وأطعمي وأسقاني ربي، مالي إله غيره، ثم نظر إلى السماء فإذا المشترى قد طلع، وقيل: الزهرة، وكانت الليلة في النصف الثاني من الشهر فرأى الكوكب قبل القمر فقال: هذا ربي فلما أفل أي: غاب قال: لا أحب الآفلين، ثم طلع القمر قال هذا ربي كما قال تعالى ﴿فَلَمَّا رَأَى القَمَرَ بَازِغاً قَالَ هَذَا ربّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدني ربّي لأَكُونَنّ مِنَ القَوْمِ الضّالِينَ ﴿ [الأنعام: ٧٧] ثم طلعت الشمس فلما رآها قال هذا ربي كما قال: ﴿فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ ثَمْ طلعت الشمس فلما رآها قال هذا ربي كما قال: ﴿فَلَمَّا رُأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا ربّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنّي بَرِيءٌ مّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنّي وَجّهْتُ وَجُهِتَ لِلّذي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَا مِنَ الْمَشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام: ٧٨،

قال القاضي عياض: استدلال إبراهيم بالكواكب والقمر والشمس كان وهو ابن شمسة عشر شهراً واسم أبيه تارح، ولقبه آزر كما نطق بذلك القرآن في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأَبِيهِ آزَرَ ﴾ [الأنعام: ٧٤] ومعناه الشيخ الكبير، وقيل: معناه قبيح الفعل، وقيل: سمي آزر لشدة كفره، وقيل: آزر اسم لصنم الذي كان يعبده فلقب به للازمـــته لعبادته، وقيل: أطلق عليه بحذف مضاف أي: لأبيه عابد آزر، وكان نجاراً يصنع الأصنام، فلما بلغ إبراهيم من العمر سبع سنين كان أبوه يعطيه الأصنام ليبيعها، فيذهب بها إبراهيم فينادي عليها من يشتري شيئاً يضره ولا ينفعه فلا يشتري أحداً منه شيئاً، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى آزر فيضرب رأسها فيه ويقل: اشربي ثلاث مرات استهزاء منه بها وبقومه وما هم عليه من الضلال والجهالة، حتى فشى أمره بين الناس فاستهزا به قومه وأهل بلدته.

وقال بعضهم: كان آزر ينحت الأصنام لفرط حبه لها فإذا كثرت عليه يبيعها وكان يعطيها لأولاده ويبيعوها، وكان يعطي إبراهيم الصنم ليبيعه فيربط إبراهيم في رقبته حبلاً ويبله في الماء ويسحبه على التراب ويرميه تحت أرجل الكلاب، ويلطخها بالعذرة ويقول: من يشتري ما يضره ولا ينفعه فقال له: أبوه ويحك لم لا يشترون منك؟ فقال: سوق آلهتكم كاسد، فقال له أبوه: فامدحه حتى يشترون منك لنأكل من شده الخبز قال إبراهيم: كيف أمدحه إن قلت: سميع كذبت وإن قلت: بصير كذبت في أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينفي عنك شيئا [مريم: ٢٤]، قال آزر: ﴿أَرَاغُبُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغني عَنك شيئا الله أن نعم، قال آزر: ﴿وَاهْجُونِي مَلِياً أَن عَيْنَ مَن الدهر حتى لا يجر عليك مني ما لا تريد فقال

ابحلس الحامس عشر المستخفور لك ربي المريم: ٤٧] معناه إنك مني سالم لا أوذيك لو آذيتني إبراهيم: ﴿ سَأَسْتَغْفُو لَكَ رَبِّي ﴾ [مريم: ٤٧] معناه إنك مني سالم لا أوذيك لو آذيتني سلت الله تعالى ألا يعاقبك بأذيتي، وإنما قال ﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًا ﴾ لأنه أعاب الصنم عنده بثلاثة أشياء قال: لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عبده فلا تصلح له الربوبية، إنما السربونية لرب يأتي إليه في ليلة ظلماء فيقضي حاجته، ويراه في ظلمة الليل ويسمع قوله ويعلم، ثم قال: وأما ما طلبت من الهجر بقولك اهجري فقد هجرتك ولن تراني قط

وقيل: إن إبراهيم أقام عند أبيه سبع عشرة سنة كاشف قومه وقال لهم: ﴿ مَا هَدُهُ التَّمَاثِيلُ النِّي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥٦] يعني ما هذه الأصنام التي أنتم مَقيمون على عبادتما قالوا: ﴿ وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٣٥] يعني إننا نقتدي في عبادتما بأباءنا ونقلدهم قال: ﴿ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينِ ﴾ [الأنبياء: ٤٥].

عندك، هذا فراق ليس بعده تلاق، ووداع ليس بعده اجتماع.

ثم اظهر دينه -صلوات الله عليه وسلامه- قال: ﴿أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنستُمْ وَآبَاؤُكُمُ الأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوِّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿ [الشعراء: ٧٥، ٧٦، ٧٧] فقالوا: من تعبد أنت يا إبراهيم؟ قال: رب العالمين، فقالوا: يعني النمرود قال لا ﴿ اللَّهَ عَلَقَ يُعْدِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ وَالَّذِي خَطِيئَتِي يَوْمَ اللَّيْنِ ﴾ [الشعراء: ٧٨ - ٨٢].

فلما ظهر أمره للناس حتى بلغ النمرود الجبار دعاه: يا إبراهيم إلهك الذي بعثك وتدعوا السناس إلى عبادته وتذكر من قدرته، وتعظمها له على غيره صفة لنا فقال إبراهسيم: ﴿ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُميتُ ﴾، قال النمرود: ﴿ أَنَا أَحْيِي وَأُميتُ ﴾ قال له البراهسيم: كيسف تحي وتميت؟ قال: أخذ رجلين قد استوجبا القتل في حكمي فأقتل أحدهما فأكون قد أمته ثم أعفو عن الآخر فأكون قد أحييته فقال له إبراهيم عند ذلك السزاماً على وجه يعجز الإتيان بنظيره ﴿ فَإِنَّ اللّهَ يَأْتِي بالشَّمْسِ مِنَ المَشْوِقِ فَأْتِ بِهَا مِسْنَ المَعْرِبِ ﴾ فبهت عند ذلك النمرود و لم يرد حواباً ولزمته الحجة كما قال تعالى مُسْنَ المَدِي كَفَرَ وَاللّهُ لاَ يَهْدي القَوْمَ الظّالمينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨].

ثُم إن إبراهيم أراد أن يري قومه ضعف الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، وعجزها إلزاماً للحجة، فجعل ينظر وقتاً يخل فيه مكان الأصنام إلى أن حضرهم عيد، فله عند كل سنة عيد يخرجون إليه يجتمعون فيه، وكانوا إذا رجعوا من

عيدهم دخلوا على الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم، فلما كان العيد قال آزر لإبراهــيم: يا إبراهيم لو خرجت معنا إلى عيدنا أعجبك ديننا، فخرج إبراهيم معهم، فلما كان في أثناء الطريق ألقى إبراهيم نفسه إلى الأرض، وقال إني سقيم أي: ضعيف اشتكي برجلي، فتوهموا صدقه وهو صريع على الأرض، فلما مضوا نادى واحداً منهم في آخــرهم ﴿وَتَاللَّه لأَكيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبرينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧] فسمعه ذلك ثم رجع إبراهيم من الطريق إلى بيوت الأصنام والآلَهة، فرآهم في مكان عظيم، واختلف في عدد تلك الأصنام فقيل: كانت اثنين أو ثلاثة وسبعين صنماً وقيل: كانت ثلاثمائــة وستين صنماً، وكان بعض هذه الأصنام بعضها من ذهب وبعضها من فضة وبعضها من نحاس وبعضها من حديد وبعضها من حجارة، وكان فيهم صنم عظيم من الذهـــب عــــلى رأسه تاج مرصع بالجوهر وعيناه ياقوتتان، والأصنام عن يمينه وشماله نصفان، فأصنام الفضة أقرب إليه من الحديد، والحديد أقرب إليه من الحجارة، وهم قد وضعوا بين يدي الأصنام طعاماً وقالوا إذا رجعنا وقد باركت الآلهة في طعامنا أكلنا، وهذه كانت عادهم وكانت الشياطين تأكله فيزداد القوم بذلك طغياناً ويقولون: ربنا أكل طعامنا، وقيل: أنفا منا، فلما نظر إبراهيم إليهم وإلى ما بين أيديهم من الطعام قال لهـم على طريق الاستهزاء: ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ ﴾ [الصافات: ٩١]، فلما لم يجيبوه قال لهم ﴿ مَا لَكُ مُ لاَ تَنطقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَوْباً بالْيَمين ﴾ [الصافات: ٩٣،٩٢] أراد بالسيمين القسم التي كان أقسم بها في قوله: ﴿وَتَاللَّهُ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم ﴾ أي: مال عليهم ضرباً لأجل اليمين التي أقسم بها، وجعل يكسرهُن بفُأس في يده حتى لم يبق إلا الصــنم الأكــبر علق الفأس في عنقه، ثم خرج كما قاله تعالى: ﴿فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلاَّ كَــبيراً لَّهُــمْ لَعَلَّهُمْ إلَيْه يَوْجَعُونَ﴾[الأنبياء: ٥٨] ضمير إليه راجع إلى كبيرهم، إلا الصنم الكبير فإنه تركه لعلهم يرجعون إليه فيظنون أنه فعل ذلك، وقيل: ضمير إليه راجع إلى إبراهــيم أي: كسرهم السيد إبراهيم لعلهم يرجعون إليه أي: إلى دينه، فلما جاء القوم من عيدهم جاءوا إلى بيت آلهتهم فرأوها على تلك الحالة قالوا: ﴿قَالُوا مَن فَعَلَ هَــذَا بِآلِهَتِــنَا إِنَّــهُ لَمــنَ الظَّــالمينَ ﴿ قَــالُوا سَــمعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٥٩، ٥٠] وهو الذي صنع هذا، فبلغ النمرود ذلك وأشراف قومه ﴿ فَكُ أَتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦١]عليه أنه هو فعل ذلك وكرهوا أن يأخذوه بغير ذنبه.

وقيل: معناه لعلهم يشهدون ما صنع به ونعاقبه، فلما أحضروه قالوا: ﴿قَالُوا أَأَنْتَ

فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا﴾ [الأنبياء: ٦٣، ٦٣] فإنه غضب من أَن تعبدوا معه هذه الأصنام الصغار، وهو أكبر منها فكسرهم ﴿فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطَقُونَ﴾ [الأنبياء: ٦٣].

قال النبي ﷺ «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات في قوله إنه سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم، وقوله: عن سارة زوجته هي أختى»(١).

قال العلماء: ما قاله السيد إبراهيم في هذه الثلاث يشبه الكذب وليس كذباً في الحقيقة، لما قدمنا من أن الأنبياء معصومون من الكبائر والصغائر عمداً وسهواً قبل النبوة وبعدها، وقوله صدق عند البحث عنه والتفتيش، وإطلاق الكذب باعتبار فهم السامعين لا باعتبار الحقيقة، أما قوله: إني سقيم فمعناه أنه ساقم، لأن الإنسان عرضة للأسقام وسقيم لما قدر على من الموت، أو كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت، أو سقيم القلب أي: مغتم بسبب ضلالتهم، وأما قوله: بل فعله كبيرهم فمعناه أنه سبب في الفعل لا أنه فعل حقيقة فالإسناد إليه باعتبار السببية، أو الإسناد إلى الكبير مشروط بقوله: ﴿ إِنْ كَانُوا يَسنطقُونَ ﴾ أو الوقف عند قوله: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ ﴾ أي: فعله فاعله وكبيرهم هذا ابتداء كلام، وأما قوله في حق زوجته سارة هي أختي فمعناه: أها أخته في الإسلام.

قال ابن العماد: ويجوز أن يكون الله أذن له لقصد الصلاح وتوبيخهم والاحتجاج عليهم كما أذن يوسف التَلْيِّلِمُ حين أمر منادياً فقال لإخوته: أيتها العير إنكم لسارقون، على أن العلماء اجمعوا على أن الكذب جائز وواجب في صور عند الحاجة كما سنذكر ذلك في باب علامات المنافق.

فلما قلا الله الله الله المسلم إبراهسيم ذلك، ﴿ فَوَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنّكُمْ أَنتُمُ الظّالمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٤] اختلفوا في معنى هذه الآية فقيل: معناها إنكم الظالمون لهذا السرَحل في سؤالكم إياه وهذه ألهتكم التي فعل ها ما فعل حاضرة فأسالوهم، وقيل: معناها إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم الأوثان الصغار مع هذا الكبير، ﴿ ثُمَّ نُكسُوا عَلَى رُءُوسِ هِمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٥] متحيرين مكسورين منكوسين وعلموا إلها لا تنطق ولا تبطش فقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٥] فلما اتجهت له الحجة تبطش فقالوا: ﴿ لَقَدْ عَلَمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطقُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٥] فلما اتجهت له الحجة

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٢٢٥/٣، رقم ٣١٧٩)، ومسلم في صحيحه (١٤/ ١٨٤٠، رقم ٢٣٧١)، ومسلم في صحيحه (١٤/

عليهم فقال لهم إبراهيم: ﴿أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ \* أَفُ للَّهُ أَفَلاً تَعْقَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٦، ٦٦] فلما ألزمهم أَف لَكُمْ وَلَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهَ أَفَلاَ تَعْقَلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٦٦، ٦٦] فلما ألزمهم الحجية وعجروا عن الجواب قالوا: ﴿حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ وسنذكر تحريقه بالنار في الكلام على السواك إن شاء الله تعالى.

فائدة: أفاد ابن الملقن أن إبراهيم كان يتكلم أولاً بلغة السريانية فبلغه يوماً أن النمرود يريد قتله، فهرب منه فأرسل رسله في طلبه فقالوا: لا نعرفه، فقال: إذا رأيتم فتى يتكلم بالسريانية فردوه، وكان هناك نمر فعبر إبراهيم النهر فأدركه رسل النمرود، واستنطقوه فحول الله لسانه عبرانياً وهو لا يعرف فكلمهم باللغة العبرانية، وكان ذلك التحويل حين عبر النهر فسميت تلك اللغة بذلك.

فائدة أخرى: إبراهيم -صلوات الله والسلام عليه - من أولي العزم من الرسل الذين أشار الله لهم بقوله العزيز: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الدّين أشار الله لهم بقوله العزيز: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الدّسُلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على أقوال أصحها: أهم خمسة قاله شيخنا الجسلال السيوطي في الإتقان: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وقد نظمتهم في بيت فقلت:

أولي العزم إبراهيم موسى محمد وعيسي ونوح ذا الصواب المحمود وسموا بأولي العزم لثباتهم وصبرهم على الشدائد أكثر من غيرهم.

قال العلماء: أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد على أن نبينا أفضل المخلوقات فقيل: آدم، وقيل: نوح، وقيل: إبراهيم، وقيل: موسى، وقيل: عيسى.

لكن قال شيخنا العلامة الشيخ حلال الدين السيوطي في شرح نظمه لجمع الجوامع أفضل الخلق بعده الجهام الخليل نقل بعضهم الإجماع على ذلك، وبعد الخليل موسى وعيسى ولم أقف على نقل أيهم أفضل، والذي يقدح تفضيل موسى، ثم عيسسى ثم نوح وهو للاء مع النبي الها أولوا العزم المذكورون في سورة الأحقاف أي: أصحاب الجد والاجتهاد ثم بعدهم سائر الرسل فهم أفضل من الأنبياء.

وذكر الشيخ عز الدين بن جماعة أن ابن عبد السلام في كتابة شجرة المعارف فيما نقل من نقلم عن النبيين، ثم الأنبياء فهم أفضل من اللائكة عند الجمهور.

وذهب المعتزلة وبعض أصحابنا كالقاضي والأستاذ أبي إسحاق وأبي عبد الله الحكم والإمام في المعالم وليس المراد فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو عليه.

المجلس الخامس عشر .....

وقال السبكي: لو أقام الإنسان عمره لم يخطر بباله مسألة المتفضل بين الملائكــة والأنبياء لم يسأله الله عن ذلك، وسنذكر الأدلة من الطرفين في محله أن شاء الله تعالى. وقد قدمنا أن إبراهيم التَّلِيُّلِيَّ عاش مائة سنة على خلاف في ذلك.

فائدة أخرى: أفاد البغوي في تفسير قوله تعالى ﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لَمُ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ ... ﴾ [آل عمران: ٦٥] الآية، أنه كان بين إبراهيم وموسّى أَلفَ سنة، وبين موسى وعيسى ألف سنة صلى الله عليهم وسلم.

ويشكل على اتفاق العلماء على أن نبينا محمد ﷺ أفضل المخلوقات ما ورد في الصحيح: أن رحلاً قال للنبي ﷺ: «ذاك إبراهيم الطيخ»(١).

فإن هذا الحديث يدل على أن نبينا إبراهيم أفضل من نبينا ومن سائر الأنبياء.

وأجاب النووي عنه بوجهين الأول: أنه قال تواضعاً وأدباً، الثاني: أنه قال ذلك قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخبر به.

خاتمة: لما أراد الله تعالى قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة رجل هرم، وكان إبراهيم لا يأكل إلا مع الضيف، فبينما هو حالس يأكل مع الضيف، فإذا هو بشيخ يمشي في الخلوة فبعث إليه حماراً فركبه حتى وصل، فأحلسه على الطعام وقال له: كل، والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فجعل الشيخ يريد يأخذ اللقمة حيى يجعلها في فيه فيدخلها في عينه ومرة في أذنه ثم يدخلها، وكان إبراهيم سأل أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت فقال إبراهيم حين رأى حاله: ما بالك يا شيخ تصنع هكذا؟ قال الشيخ: من الكبر، فقال له: إبراهيم ابن كم أنست؟ فسأحبره، شيخ تصنع هكذا؟ قال الشيخ: من الكبر، فقال له: إبراهيم ابن كم أنست؟ فسأحبره،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود (۲۱۸/٤) رقم ۲۷۲٤)، والترمذي في سننه (۲/۵۶، رقم ۳۳۵۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في السنن الكبرى (۲/۰۲، رقم ۱۱۶۹۰)، وأحمد في مسنده (۲۸۶/۳)، رقم ۱۲۹۳، والطبراني في شرح معاني الآثار (۲۰/۴)، والطبراني في المعجم الأوسط (۲۰۷، رقم ۱۳۸۲)، والخلال في السنة (۱۹۲/۱، رقم ۲۰۷).

قال الخلال عقب هذا الحديث: قد روي غير هذا أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض» وقال الله عز وحل: ﴿كُنتُمْ حَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠] وذهب فيه إلى أن النبي ﷺ إنما أراد التواضع به.

قلت: ومراد الخلال أن يشير بذكر الآية أنه إذا كانت الأمة خير أمة أخرجت فَبَنِي الأمة خير الأمم التي خلقها الله.

وجد إبراهيم عمر الشيخ قد يزيد على عمره بسنتين فقال: يا بني إنما بيني وبينك سنتان فإذا بلغت عمرك صرت مثلك، فحينئذ قال إبراهيم: اللهم اقبضني إليك قبل ذلك فقام الشيخ فقبض روحه قدسها الله تعالى في الحال.

\*\*\*

#### المجلس السادس عشر

### في الكلام على حديث «بني الإسلام على خمس» وذكر بعض ترجمة عبد الله بن عمر وذكر فوائد ولطائف

وأفتت هذا المجلس بخطبة مناسبة: الحمد لله الذي رفع قدر من أقر بالشهادتين، ونصب الدليل على وجود ذاته، وخفض قدر من لم يجزم بوحدانيته، ولم يعترف بقدم صفاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الذي جاء بالدين، وجاءه الفتح المسبين، وكسر حيش الكافرين وأسكن الرعب في قلوب المارقين، ببركاته وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته صلاة وسلاماً دائمين.

# باب دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ

قَالَ الْبُخَارِي: .

حَدَّثَ نَا عُ بَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَكْرِمَةَ بْنِ خَ اللهِ عَنْ الْإِسَّلاَمُ عَلَى خَ اللهِ عَنْ الْإِسَّلاَمُ عَلَى خَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى خَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى خَمْ رَضِي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى جَمْ اللهِ عَلَى خَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلاَة، وَإِيتَاءِ النَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلاَة، وَإِيتَاءِ النَّاكَة، وَالْحَجِّ، وَصَوْمٍ رَمَضَانَ».

قوله «حدثنا عبيد موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان (١) عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر» هذا الإمام الصالح عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المكي، زاهد الصحابة وعالمهم، أسلم بمكة قديماً مع أبيه وهو صغير، وهاجر معه، ذكره البخاري في الهجرة.

قال ابن الملقن: ولا يصح قول من قال: إنه أسلم قبل أبيه وهاجر واستصغر في غزوة أحد فلم يحضرها، وحضر الخندق وما بعدها من الغزوات.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١١٧/١) قوله: «حنظلة بن أبي سفيان» هو قرشي مكي من ذرية صفوان بن أمية الجمحي.

وعكرمة بن خالد هو: ابن سعيد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ثقة متفق عليه، وفي طبقته عكرمة بن خالد بن سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي، وهو ضعيف، ولم يخرج له البخاري، نبهت عليه لشدة التباسه، ويفترقان بشيوخهما، ولم يرو الضعيف عن ابن عمر.

زاد مسلم في روايته عن حنظلة قال: سمعت عكرمة بن حالد يحدث طاوساً أن رحلاً قال لعبد الله بن عمر: ألا تغزو؟ فقال: إني سمعت.. فذكر الحديث.

ومن فضائله: أنه أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، من العبادلة الأربعة، وهــو أكــثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة، وهو أحد الساردين للصوم فإنه كان في الصحابة جماعة يسردون الصوم أي: يصومون الدهر عبد الله بن عمرو والده عمر بن الخطاب وعائشة وأبو طلحة وحمزة.

ومـن فضائله: أنه كان لا ينام إلا قليلاً وروي عنه أنه قال: رأيت في المنام كان ملكين أخذاني وذهبا بي إلى النار، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، فلقينا ملك آخر فقال لي: لم ترع، فقصصتها على رسول الله في فقال: «نعم الوجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»(١)، وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاً.

ومن فضائله: أنه كان إذا اشتد عجبه بشيء من ماله قربه لربه، وكان أرقاءه قد عسرفوا ذلك منه فربما شمر أحدهم ولزم المسجد، فإذا رآه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة أعتقه، فيقول أصحابه: والله ما بهم إلا أن يخدعوك، فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا.

وكان له عبد يقال له: نافع قال ابن الملقن: أعطى فيه عشرة آلاف دينار فامتنع من بيعه فقيل له: لم تمتنع أتنتظر أكثر من ذلك فقال: بل ما هو خير من ذلك هو حر لوجه الله.

وقيل: إن إعتاقه لنافع كان وهو واقف يصلي، فقد ذكر ابن الجوزي: أن عبد الله بسن عمر كان قائماً يصلي ومولاه نافع قام ناحية فأشار ابن عمر إلى مولاه نافع بيده وهـو في الصلاة، فلم يفهم نافع إشارته، فلما سلم من صلاته قال له نافع: يا مولاي رأيـتك تشير إلي في صلاتك و لم أفهم إشارتك قال: إني قرأت ﴿ لَن تَنَالُوا البرَّ حَتَّى لَنُفَقُوا مَمَّا تُحبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] و لم يكن في هذه الساعة شيء أحب إلي منك فأشرت اليك أنت حر لوجه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) أحرحه البحاري في صحيحه (۳۸۸/۱) رقم ۱۱۰۵) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على عهد النبي الله كأن بيدي قطعة إستبرق، فكأني لا أريد مكاناً من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترع حليا عنه، فقصت حفصة على النبي الله إحدى رؤياي... فذكره.

وأخرجه أيضاً: ابن حبان في صحيحه (٥٤٧/١٥، رقم ٧٠٧٠)، وإسحاق بن راهوية (١٩١/١، وأخرجه أيضاً: ابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٧/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/٢، ٥، رقم ٤٤١٧).

المحلس السادس عشر ......

وأما زهده وكرمه وكثرة صدقاته فقد شاع ذلك عنه وذاع، فإن الله قد فتح عليه بالمال الكثير.

وروي عـن مــيمون بن مهران قال: أتت ابن عمر اثنان وعشرين ألف دينار في محلس، فلم يقم حتى فرقها، وربما تصدق في المحلس الواحد بثلاثين ألفاً.

وما مات حتى أعتق ألف إنسان أو يزيدون على ذلك، وكان لا يأكل طعاماً إلا على خوانه.

وكــان يحيي الليل ثم يقول: أسحرنا فيقال: لا فيعاود الصلاة ثم يقول: أسحرنا فيقال: نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح.

وكان إذا سبح قال: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيباً في كل خير تقسمه الغداة، ونسور تحشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها.

وشرب ﴿ يُوماً ماء مبرداً فبكى فقيل له: ما يبكيك قال: ذكرت آية في كتاب الله وهــــي ﴿ وَحِيـــلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ ﴾ [سبأ: ٤٥] فعرفت أن أهل النار لا يشتهون شيئاً شهوتهم الماء البارد.

وقــال حابــر ﷺ: ما أدركت أحداً إلا مالت به الدنيا ومال بها إلا عبد الله بن عمر.

وفضائله في المتابعة للآثار وإعراضه للدنيا ومقاصده واحتياطه في الفتوى وعلمه بالمناسك غزيرة، ومناقبه لا تحصى شهد له الشارع بالصلاح، وعاش بعد ذلك بزيادة على ستين سنة يترقى في الخيرات.

ومن فضائله: ما رواه ابن سبع السبتي في شفاء الصدر عنه هذا: أنه خرج في بعض أسفاره فبينما هو يسير إذ بقوم وقوف فقال: مال هؤلاء قالوا: أسد على الطريق قد أحافهم فنزل عن دآبته ثم مشى إليه حتى أخذ بإذنه ونحاه عن الطريق حتى جاءت القافلة، وقال: إني استحي من ربي كل أن يرى من قلبي أني أخاف غيره قال: ما كذب عليك رسول الله ولي إنما سلطت على ابن آدم من مخافته غير الله، ولو أن ابن آدم لم يخف إلا الله لم تسلط عليه ولو أنه لم يرى إلا الله لما وكله إلى غيره نقله الدميري في الأسد.

ووقع له مرة واقعة لطيفة قال نافع: حرجت مع ابن عمر رضي الله عنهما إلى بعض نواحى المدينة المشرفة ومعه أصحابه، فنزلنا بواد فوضعوا سفرة لهم يأكلون

طعاماً إذ مر عليهم قطيع غنم يتبعهم عبد أسود صغير السن فقال له: عبد الله بن عمر هلم للعيش فأصب معنا، قال: يا سيدي أنا صائم، فتعجب منه وقال له: في مثل هذا اليوم في هذا الحر العظيم خلف هذا الغنم في هذه الأودية والشعاب؟ قال: نعم يا سيدي اغتنم الأيام الفانية لأيام الباقية، فتعجب عبد الله من كلام هذا العبد وحسن نيته وأدبه فقال له: يا أسود بعنا من غنمك شاة نذبحها ونطعمك من لحمها ونعطيك شهنها فقال: يا سيدي الغنم ليست لي وإنما هي لسيدي فقال ابن عمر: إذا سألك سيدك عنها فقل له: أكلها الذئب فقال: العبد إذا قلت له أكلها الذئب فأين الله، فبكي ابن عمر وجعفر يقول: قال الراعي فأين الله يعني إذا كذبت على مخلوق فكيف فبكي ابن عمر وجعفر يقول: قال الراعي فأين الله يعني إذا كذبت على مخلوق فكيف فاشتراه وأعتقه.

ومن فضائله: نقل عن نافع أن ابن عمر كان مريضاً فاشتهى سمكه فالتمست له المدينة فلم توجد حتى وجدت بعد كذا وكذا فاشتريت بدرهم ونصف وشويت وحملت له على رغيف، فقام سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه فقال له الغلام: أصلحك الله اشتهيتها منذ كذا فلم نحدها وجدناها واشتريناها بدرهم ونصف، أمرت بدفعها نحن نعطيه ثمنها فقال: لفها وادفعها إليه فقال: الغلام للسائل بعد أن دفعها إليه هل لك أن تأخذ درهما وتضع هذه السمكة، فأخذ منه درهما وردها فعاد الغلام إلى عبد الله وقال له: دفعت درهما وأخذها منه ثم وضعها بين يديه وقال: إني دفعتها إليه فرأيته محتاجاً إلى ثمنها فاشتريتها منه بدرهم ورأيته أشتد سروراً بالدرهم منه بالسمكة فقال: فادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم فإني سمعت رسول الله وقول: «أيما أمريء اشتهى شهوة فرد شهوته وآثر على نفسه غفو الله له» (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في الكامل (٥ /١٢٦)، ترجمة ١٢٨٩ عمرو بن خالد أبو خالد الكوفي) وقال: عن وكيع قال: كان عمرو بن خالد في حوارنا يضع الحديث، فلما فطن به تحول إلى واسط.

وروي عن أحمد بن حنبل قِال: عمرو بن خالد الواسطي كذاب، سمعت بن حماد يقول: عمرو =

المحلس السادس عشر ........المحلس السادس عشر ......

روى لعبد الله بن عمر من الأحاديث ألفاً حديث وستمائة حديث وثلاثون حديثاً، اتفق البخاري ومسلم منها على مائه وسبعين، وانفرد البخاري بأحد وثمانين، ومسلم بإحدى وثلاثين.

مات رضي بفخ قرب مكة يسمى واد الزاهر سنة ثلاث وقيل: أربع وسبعين بعـــد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهر عن أربع وثمانين سنة وقيل: وثمانين سنة.

فائدة: مذهب البخاري أن أصح الأسانيد ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وهذه المسألة وقع فيها خلاف في علوم الحديث فقيل: أصح الأسانيد ما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وقيل: أصحها ما رواه ابن سيرين عن عبيدة عن علي وقيل: أصحها ما رواه الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه علي وقيل: أصحها كما قاله إمام الصنعة الحافظ البخاري: ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر.

فعلى هذا إذا زيد في الإسناد راو بعد مالك، فأصح الأسانيد ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولاجتماع الأئمة الثلاثة في هذا الإسناد يسمى سلسلة الذهب.

لكن المعتمد المختار كما قاله النووي: أنه لا يحكم في إسناد أنه أصــح الأســانيد مطلقاً، وفي هذا الإسناد الذي ساقه البخاري أعني قوله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر من الطريف أن رواتــه مكيون قرشيون، إلا عبيد الله فإنه كوفي.

قال النووي: أدخل البخاري هذا الحديث في هذا الباب لينبئ أن الإسلام يطلق على على الأفعال وأن الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى واحد، فقوله: «بني الإسلام على

<sup>-</sup> بن حالد كوفي روى عنه إسرائيل منكر الحديث، وقال النسائي: عمرو بن حالد يروي عن حبيب بن أبي، روى عنه الحسن بن ذكوان كوفي ليس بثقة.

ثم أخرج الحديث من طريقه، وترجم له أيضاً ابن حبان في المجروحين (٧٦/٢، ترجمة ٦٢٤) وقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات، حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لها من غير أن يدلس، كذبه أحمد بن حنبل ويجيى بن معين وأورد له هذا الحديث.

وانظر ترجمته أيضاً وأقوال العلماء فيه في: الميزان للذهبي (٣١١/٥) ترجمة ٦٣٦٥).

٣٣٦ ................. المحالس الوعظية خمس» بدون دعائم أو قواعد أو خصال (١).

وفي صحيح مسلم «بني الإسلام على خمسة» (٢) مقدرة بخمسة أشياء، أو أركان، أو أصول، وها هنا دقيقة جليلة نحوية وهي: أن أسماء العدد إنما يكون تذكيرها بالتاء، وتأنيثها بسقوط التاء، إذا كان المميز مذكوراً أما لو لم يكن مذكوراً فيحــوز فيها الأمران صرح به النحاة.

قال الكرماني: فإن قيل: الإسلام هو الإتيان بالشهادتين فقط، ولهذا حكم بإسلام من تلفظ بها، فلما ذكر الأحوات أعني أقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان معهما؟

فالجواب: أنه ذكر الأخوات معهما تعظيماً لأخواتما، قال النووي: حكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين وإنما أضيف الصلاة ونحوها لكونها إظهار شعائر الإسلام تعظيمها، وقيامه بها ينم عن استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله.

فإن قيل: الإسلام هو هذه الأمور الخمسة والمبني لابد أن يكون غير المبني عليه، وإلا يلزم عليه بناء الشيء على نفسه.

فالجواب: أن الإسلام عبارة عن المجموع والمجموع غير كل واحد من أركانه وأحسن من هذا الجواب ما أحاب به الشمني في حواشي مغني اللبيب: ولا يرد معه السؤال أصلاً وهو أن يقال: إن على هنا بمعنى من أي: بني الإسلام من خمس، وبه

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في فتح الباري (١١٧/١) قوله: «على خمس» أي: دعائم. وصرح به عبد الرزاق في روايته، وفي رواية لمسلم «على خمسة» أي: أركان.

فإن قيل: الأربعة المذكورة مبنية على الشهادة، إذ لا يصح شيء منها إلا بعد وحودها، فكيف يضم مبني إلى مبنى عليه في مسمى واحد؟

أجيب: بجواز ابتناء أمر على أمر ينبني على الأمرين أمر آخر.

فإن قيل: المبني لا بد أن يكون غير المبني عليه.

أجيب: بأن المجموع غير من حيث الانفراد، عين من حيث الجمع، ومثاله البيت من الشعر يجعل على خمسة أعمدة أحدها أوسط والبقية أركان، فما دام الأوسط قائما فمسمى البيت، موجود، ولو سقط مهما سقط من الأركان، فإذا سقط الأوسط سقط مسمى البيت، فالبيت بالنظر إلى مجموعه شيء واحد، وبالنظر إلى أفراده أشياء، وأيضاً فبالنظر إلى أسه وأركانه، والأس أصل، والأركان تبع وتكملة.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث عند مسلم بهذا اللفظ في صحيحه (٥/١)، رقم ١٦) من حديث عبد الله بن عمر أيضاً.

فإن قيل: الأربعة الأحيرة مبنية على الشهادتين، لا يصح شيء منها إلا بعد الشهادة فالأربعة مبنية والشهادة مبنى عليها فلا يجوز إدخالها في سلك واحد.

فالجواب: أنه لا محذور في أن يبنى أمر على أمر ثم الأمران يكون مبنياً عليهما شيء آخر.

قال قيل: مفهوم هذا الحديث يقتضي إن لم يباشر الإسلام لا يصح منه، فيشكل عليه الصور التي يصح فيها إسلام الصبي بطريق التتبع و لم يباشر الإسلام بنفسه.

فالجواب: أن عموم هذا الحديث مخصوص بمنطوق قوله تعالى ﴿وَاللَّدِينَ آمَنُـوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُم﴾ [الطور: ٢١] ويكون في الحديث دليل على تخصيص عموم مفهوم السنة بخصوص منطوق القرآن.

فإن قيل: لأي شيء لم يذكر الجهاد معها.

فالجواب عنه: بأنه فرض كفاية ولا يعين إلا في بعض الصور.

فإن قيل: ظاهر الحديث يقتضي أن من ترك شيئاً من الأربعة الأخــيرة لا يكــون مسلماً.

فالجواب: أن الإجماع صرف الحديث عن ظاهره فإن الإجماع قائم على أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين، وإنما ذكر الباقي معها تعظيماً للشان كما تقدم، فلا يخرج عن الإسلام بترك واحد منها.

قال البرماوي وغيره: أجمعوا على أنه لا يكفر بترك الصوم والصلاة، وأما قول أحمد بن حنبل بكفر تارك الصلاة فدليل آخر نحو «من ترك الصلاة متعمداً فقد كفو» وسنذكر الجواب عنه في محله.

وقوله «شهادة أن لا إله إلا الله» وما عطف عليه مجرور بأنه بدل من خمس، بدل الكل من الكل، أو مرفوع على أنه حبر مبتدأ محذوف تقديره: في أحدها شهادة أن لا إله إلا الله، أو على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: منها شهادة أن لا إله إلا الله.

و «أن» في «أن لا إله إلا الله» مخففة من الثقيلة ولهذا عطف عليه «أن محمد رسول الله».

والمراد بإقام الصلاة: المداومة أو مطلق الإتيان بها، والمراد بإيتاء الزكاة: إحراج جزء من المال على وجه مخصوص، وتسمى هذه الخمسة أركان الإسلام ودعائمه.

قال العلماء: شبه ﷺ الإسلام بشيء له دعائم فذكر المشبه وأسند إليه مـا هـو

ووجه انحصار الإسلام في الخمسة المذكورة: أن العبادة إما قولية وهي الشهادتين، وغــــير قولية، وغير القولية إما روحي وهو الصوم، وإما فعلي وهو الصلاة، وإما مالي وهو الزكاة أو مركب منهما، وهو الحج.

وقدم الشهادتين على باقي الأركان لأنهما الأصل لبقية الأركان، لتوقف كل من الصلة والزكاة وغيرهما عليهما، فقطب الأركان ومدارها على الشهادة فهما مكفرات للذنوب، وشفاء للقلوب من الأمراض والعيوب(١).

لطيفة: مرض الشبلي فأرسل له الخليفة طبيباً نصرانياً وأوصاه به فعالجه فازداد مرضه، فتحير النصراني وقال للشبلي: يا شيخ المسلمين لو علمت أن شفاك في قطع عضو من أعضائي لفعلت فقال: شفائي في قطع زنارك فقطعه وأسلم، فوثب الشبلي كان لم يكن به مرض، فلما سمع الخليفة قال: ظنت أبي أرسلت الطبيب إلى المريض، وإنما أرسلت المريض إلى الطبيب.

لطيفة أخرى: قال الجنيد قدس الله روحه: حرجت يوماً من الأيام إلى الحج إلى البيت الله الحسرام ووجهت الناقة إلى جهة الكعبة، فتحولت إلى طريق القسطنطينية فرددتها نحو الكعبة، فتحولت نحو المدينة المذكورة، فتركتها وقلت في نفسي: لله في هذا سر عظيم خفي، وقلت: إلهي وسيدي ومولاي ليس لي حيلة إن كنت تريد أن تسذودني عن بيتك فالأمر إليك كله لك، وجعلت الناقة تسير سيراً سريعاً حتى دخلت

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في فتح الباري (١١٨/١): وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر بتقديم الصوم على الحج، قال: فقال رحل: والحج وصيام رمضان. فقال ابن عمر: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعت من رسول الله على.

ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر على الرحل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه، ويبعد ما حوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي على الوحهين، ونسي أحدهما عند رده على الرحل، ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج، ولأبي عوانة -من وحه آخر عن حنظلة- أنه حعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روي بالمعنى.

ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة، أفيقال: إن الصحابي سمعه على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد، والله أعلم.

الجلس السادس عشر السيسة الملها في قيل وقال، فسئلت عن ذلك فقيل: إن ابنة الملك قد أصابها الجنون، وهم يطلبون لها طبيباً يداويها فقلت في نفسي وعزة ربي لهذا صرفت عن بيته المانة إلينا وقلت: أنا أداويها فأدخلوني فنادت من داخل الباب: يا جنيد كم تحذبك الناقة إلينا وأنت تردها، فلما رأيتها فإذا هي من أجمل النساء، والفل في عنقها ورجليها فقالت: ما أحسنك من طبيب يا طبيب القلوب صف لي صفة ننجو بها من الكروب قال: فقلت لها: قولي: لا إله إلا الله محمد رسول الله فرق صوقما ذلك فسقط الفل من عنقها ورجليها فقال أبوها: ما أحسنك من طبيب فداوني بدوائك، فقلت له: قل كما قسالت، فأسلم وأسلم معه خلق كثير، ثم أتت أمها وفرحت وأسلمت وأسلم كل من كان في البلد معهم، قال الجنيد: فحمدت الله على ذلك وعزمت على الخروج، فقالت الجارية: يا جنيد لا تعجل بالخروج فإني سألت الله أن يتوفاني وأنت حاضر حتى تصلي على وتحضر جنازتي، ثم تشهدت وخرت ميتة رحمة الله تعالى عليها، ولله در من قال:

يا منقذ الجهالة من ظلماتها يا حير من حطت النزال من ذاق حبك لم يزل متلهجاً أنت الإله القادر الفعال انشاتني وهديتني ورحمتني فاغفر فأنت المنعم المفضال ومننت منك تفضلاً وتكرماً أنت الإله وما عداك محال وروي أن الفرزدق الشاعر كان مقصراً في طاعة الله، فماتت زوجته فخرج في

جنازها وجهاء البصرة وفيهم الحسن، فلما دفنت قام الفرزدق على قبرها يقول: إذا جاء يــوم القيامــة قــائداً عــنيفاً وســواقاً ليسوق الفرزدق

أخـــاف وراء القبر إن لم تعاقبني

لقد خاب من أولاد آدم من مشي

عسنيفاً وسواقاً ليسوق الفرزدق أشد من القسبر التهاباً وأضيفا

إلى السنار مغلول القلادة أزرقا

فلما فرغ ونهض الناس لينصرفوا قال الفرزدق للحسن: يا أبا سعيد أما تسمع ما يقول الناس؟ قال: ما يقولون؟ قال يقولون: اجتمع بهذه الجنازة خير الناس وشر الناس يعسنوك ويعنوني، فقال الحسن: ما أنا بخيرهم وما أنت بشرهم، ولكن ما أعددت لهذا اليسوم فقال: شهادة إن لا إله إلا الله منذ ستين سنة فبكى الحسن ثم التسزمه وقال له الفرزدق: لقد كنت من أبغض الناس إلي، وإنك اليوم من أحب الناس إلي.

بشارة: ورد في الحديث «إن العبد إذا قال لا إله إلا الله يصعد بها الملك إلى السماء فيتقبله في السماء ملك آخر فيقول: من أين؟ فيقول

م ٣٤ - الله علية المادن الماد

أنا صاعد بشهادة فلان إلى الله تعالى فيقول الآخر: وأنا نازل إليه من عند الله ومعي براءة من النار $(^{()}$ .

يقول الله تعالى: عبادي سارعوا إلى بابي أكتبكم من أحبابي، سارعوا إلى حدمتي أسبغ عليكم نعمتي، سارعوا إلى دعائي وسؤالي أغفر لكم ولا أبالي، سارعوا إلى الطاعة أغفر لكم في الحال والساعة، يا عبدي كل من قصد باب ملك وجد عليه بواباً ثم المرتب ثم الحاجب، ثم صاحب الستر قبل أن يصل إلى الملك، وأنا يا عبدي ليسس على بابي بواب ولا دويي حجاب، متى أتيت بابي وقصدتني وصلت إلى ووجدتني، وإلى ذلك أشار من قال:

إذا ما الليل غلق كل باب وأسدلت الملوك لها ستورا أتاك القاصدون بكل معنى أصابوا الباب مفتوحاً منيرا

من أركان الإسلام الصلاة، وهي أفضل أكان الإسلام بعد الشهادتين، بل أفضل العبادات البدنية فرضها ونفلها، فلهذا ذكرها الله بعد الشهادتين وقدمها على بقية الأركان، وإنما قلنا أفضل العبادات البدنية الصلاة احتراز عن شيئين، عن العبادات الملابية كالإيمان والمعرفة والتوكل ونحوهما، فإنما أفضل من العبادات البدنية، وعن العبادات المالية فإن العلماء اختلفوا فيها في العبادات البدنية.

فذهب الفارقي إلى أن المالية كالزكاة أفضل من البدنية «الصلاة» لتعدي النفع ها، ونازعه في ذلك ابن عبد السلام، ورجح أن الصلاة أفضل من الزكاة قال: ويؤيده أن البيهقي نقل عن الشافعي أنه على قال: «إن الصلاة أعظم من الزكاة»(٢) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر لم نقف عليه عند البيهقي، وربما رواه الشافعي في مذهبه القديم وأسنده، فإننا وحدنا أن الشافعي رحمه الله أتى به في الأم (١/٥٥١) ولكن لم يشر إلى أنه حديث وذلك في: فصل الحكم في تارك الصلاة، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رحمه الله تعالى: من ترك الصلاة المكتوبة ممن دخل في الإسلام قيل له: لم لا تصلى؟ فإن ذكر نسياناً قلنا: فصل إذا ذكرت وإن، ذكر مرضاً قلنا: فصل كيف أطقت قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً أومومئاً، فإن قال: أنا أطيق الصلاة وأحسنها، ولكن لا أصلى وإن كانت علي فرضاً، قيل له: الصلاة عليك شيء لا يعمله عنك غيرك، ولا تكون إلا بعملك، فإن صليت وإلا استتبناك فإن تبت وإلا قتلناك، «فإن الصلاة أعظم من الزكاة» تكون إلا بعملك، فإن صليت والم استبناك فإن تبت وإلا قتلناك، «فإن الصلاة أعظم من الزكاة» والحجة فيها ما وصفت من أن أبا بكر في قال: «لو منعوبي عقالاً مما أعطوا رسول الله القاتلتهم عليه لا تفرقوا بين ما جمع الله».

ولها فضائل كثيرة منها: ألها تنهى من داوم عليها عن الفحشاء والمنكر ويرزقة الله الستوبة بسبركتها قسال التعلمي في قوله تعلى ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكُر ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

واتفق من الوقائع كما حكاه النيسابوري: أن رجلاً رواد امرأة عن نفسها فأحبرت بذلك زوجها فقال: قولي له: صل خلف زوجي أربعين صباحاً حتى أطيعك، فقالت له: ففعل ثم دعته إلى نفسها فقال: إني تبت إلى الله تعالى فأخبرت زوجها فقال: صدق الله تعالى في قوله الحق ﴿إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكُوكِ.

قال في روض الأفكار: واعلم أن مثل الصلاة مثل ملك اتخذ عرساً، واتخذ وليمة هيأ فيها ألوان الأطعمة والأشربة، لكل لون لذة، وفي كل لون منفعة، فكذلك الصلاة دعاهم الرب سبحانه وتعالى إليها وهيأ لهم فيها أفعالاً مختلفة تعبدهم بها، ليلذذهم بكل نوع من العبادة فالأفعال كالأطعمة، والأذكار كالأشربة.

قال العلامي في تفسيره: الصلاة عرس الموحدين، فإنه يجتمع فيها ألوان العبادة كما أن العرس يجتمع فيه ألوان الطعام، فإذا صلى العبد ركعتين يقول له الله تعالى: عبدي مع ضعفك أتيت بألوان العبادة قياماً وركوعاً وسجوداً وقراءة وتخليلاً وتحميداً وتكبيراً وسلاماً، فأنسا مسع حلالي وعظمتي لا يجمل مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم، أوجسبت لك الجنة بنعيمها كما عبدتني بأنواع العبادة، وأكرمك برؤيتي كما عرفتني بالوحدانية، فإني لطيف، أقبل عذرك وأقبل منك الخير برحمتي، فإني أجد من أعذبه من الكفار، وأنت لا تجد إلها غيري، يغفر سيئاتك ويكفر عنك الذنوب والأوزار، عبدي الكفار، وأنت لا تجد إلها غيري، يغفر سيئاتك ويكفر عنك الذنوب والأوزار، عبدي الكريم، ولله در القائل:

إلا في الصلة الفضل والخير جمع ومن قام بالتكبير لاقته رحمة وأول شرع من شرائع ديننا

لأن هما الأبواب لله تخضع وكان كعبد مولاه يقرع وآخر ما يبقى إذا الدين يرفع

#### نرفع دنیانا بتمزیق دیننا فلا دیناً یبقی ولا ما نرفع

أيها العبد العاصي كلما أمرتك النفس بالمعاصي والشهوات فاستعن عليها بالصلوات، في الصدلاة تسنهى عن الفحشاء والمنكر، من داوم عليها شرب من الحوض والكوثر، والصلاة تنهى عن المنكرات، الصلاة تكفر الخطيئات، الصلاة ترفع الدرجات، الصلاة تقضى الحاجات، الصلاة فيها القرب والمناجات.

الركن الثالث من أركان الإسلام: الزكاة وإنما ذكرها على بعد الصلاة لكونها قرينة الصلاة في كتاب الله عَلَى فإن الله تعالى لم يذكر الصلاة في القرآن إلا وقرنها بالزكاة غالسباً قال الله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ [المزمل: ٢٠] وقال تعالى ﴿ الله عَالَى هُو أَقَيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَالله عَاقِبَةُ الأُمُورِ ﴾ [الحج: ٤١] إلى غير ذلك من الآيات.

وإنما قرنها بها لأن الصلاة حق الله تعالى والزكاة حق عباده، ومرجع جميع العبادات إليهما يحصل التعظيم لأمر الله والشفقة على خلقه، لأنها قنطرة الإسلام وكم ورد في فضائلها من آيات وأحاديث.

وكم ذكر العملماء لها فضائل وفوائد منها: ألها تطهر صاحبها من الذنوب والخطايا ويدل على ذلك القرآن العظيم قال تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهّرُهُمْ وَالْحِيمِ مِهَا ﴾ [العوبة: ١٠٣]، والصدقة تشمل الزكاة والصدقة المستحبة، قال العلماء: الكافر يحرم دمه وماله بأخذ الجزية، ومن كرم الله تعالى أن المؤمن يحرم لحمه ودمه على النار في الآخرة إذا أخرج الزكاة بطيب نفس.

ومن فوائد الصدقة أيضاً: أنها تطهر المال قال ريا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة»(١).

ومـن فوائدها أنها ترفع البلاء والأمراض قال : «الصدقة تسد سبعين باباً من الشر»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٧٧/٨)، رقم ١٥٩٦٢)عن أبي وائل يحدث عن قيس بن أبي غرزة قال: خرج علينا رسول الله الله ونحن نبيع في السوق ونحن نسمي السماسرة فقال... فذكره. وأخرجه أيضاً: الطبراني في المعجم الكبير (٨١٨)٥٥، رقم ٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (٢٧٤/٤، رقم ٤٤٠٢) عن رافع بن خديج.

ورواه الديلمي في الفردوس (١٣/٢)، رقم ٣٨٣٥).

قال الهيثمي في محمع الزوائد (١٠٩/٣): رواه الطبراني في الكبير وفيه: حماد بن شعيب، =

المحلس السادس عشر مصر المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستسلم المستقدي (١).

وهو ضعيف.

وحماد بن شعيب ترجم له ابن عدي في الكامل (٢٤٢/٢) ترجمة ٤١٩ حماد بن شعيب الحماني التميمي) قال أحمد بن سعد سألت يحيى بن معين عن حماد بن شعيب فقال: ليس بشيء ولا يكتب حديثه، وعن يحيى قال: حماد بن شعيب ليس بشيء، يقال له: أبو شعيب الحماني وهو كوفي، وفي موضع آخر قال: حماد بن شعيب ضعيف.

روي عن البخاري قال: حماد بن شعيب التميمي أبو شعيب الحماني كوفي عن أبي الزبير فيه نظر، وقال النسائي: حماد بن شعيب كوفي ضعيف.

ثم أخرج له ابن عدي هذا الحديث، وفي آخر ترجمته قال: ولحماد بن شعيب غير ما ذكرت من الحديث، وأحاديثه أكثرها مما لا يتابع عليه، وهو ممن يكتب حديثه مع ضعفه.

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٠١٨/١٠)، رقم ١٠١٩٦)، وفي المعجم الأوسط (٢٧٤/٢)، رقم ١٩٦٣) عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً.

قال الهيئمي في مجمع الزوائد (٦٤/٣): رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه: موسى بن عمير الكوفي وهو متروك.

والحديث من طريقه عند الخطيب في تاريخ بغداد (٣٣٣/٦) وقال: تفرد بروايته موسى بن عمير، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٣٧/٤) وقال: غريب، والقضاعي في مسند الشهاب (٢٠١/١، رقم ٢٩٨٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٨٢/٣، رقم ٦٣٨٥) وقال عقبه: تفرد به موسى بن عمير، وإنما يعرف هذا المتن عن الحسن البصرى عن النبي الله مرسلاً.

ورواه ابن عدي في الكامل (٣٤٠/٦) ترجمة ١٨١٩ موسى بن عمير القرشي) وروى ابن عدي هذا الحديث مع حديثين آخرين وقال: وهذه الأحاديث الثلاثة عن الحكم بهذا الإسناد ولا أعلم يرويها عن الحكم غير موسى بن عمير، وهي بهذا الإسناد أحاديث غير محفوظة، وقال في آخر ترجمته: وموسى بن عمير هذا له غير ما ذكرت أحاديث وعامة ما يرويه مما لا يتابعه الثقات عليه. وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٤٩٣/٢)، رقم (٨١٥) قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح، تفرد به موسى بن عمير، قال يحيى: ليس بشيء، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه، قلت: وإنما روي هذا مرسلاً.

وكما رأينا أن البيهقي وابن الجوزي كلاهما قال: إن هذا الحديث يروى مرسلاً فوجدناه كما قالا عن الحسن رواه أبو داود في المراسيل (ص: ١٢٧، رقم ١٠٥).

والحديث يروى من طرق أخرى فأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢٨٢/٣)، رقم ٣٥٥٦) عن ابن عمر.

ورواه أيضاً: البيهقي في شعب الإيمان (٣٨٢/٣، رقم ٣٥٥٨) عن مطرف بن سمرة بن حندب عن أبيه مرفوعاً. وقال ﷺ: «من كسى مسلماً ثوباً لم يزل في ستر الله ما دام عليه منه خيط أو سلك»(١) رواه الحاكم.

ولكونه العزيز: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللّهِ عَلَى المقصرين بقوله العزيز: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللّهَ اللّهَ فَبَشَّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى اللّهَ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فَا كَنَوْتُهُم فَذَا مَا كَنَوْتُهُم فَذَا مَا كَنَوْتُهُم فَذَا مَا كَنَوْتُهم فَدُولُولُهُم فَذُولُولُهم فَذَا مَا كَنَوْتُهم لَا نَفُسكُمْ فَذُولُولًا مَا كُنتُم تَكْنَرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٥، ٣٥].

قال ابن عمر كل مال تؤدي زكاته فليس بكنــز وإن كان مدفوناً، وكل مال لا تؤدي زكاته فهو كنــز، وإن لم يكن مدفوناً.

ومعنى قوله: ﴿وَلاَ يُنفقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ لا يخرجون الزكاة عنها، قال العلماء الأعلام: على الإنسان ولا أثم عليه إذا كأن معه مال كثير وأخرج عنه الزكاة الواجبة فيه فقد قال عبد بن الله بن عمر: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهباً أعلم عدده وزكاته وأعمل بطاعة الله فيه.

وقـــال رســـول الله ﷺ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»(٢) فالمال الصالح هو

<sup>(</sup>١) أحرجه الحاكم في المستدرك (٢١٧/٤) رقم ٧٤٢٢) عن حصين قال: كنت عند ابن عباس فجاء سائل فسأل فقال له ابن عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، قال: وتشهد أن محملاً رسول الله؟ قال: نعم، وتصلي الخمس؟ قال: نعم، قال: أما أن لك علينا حقاً، يا غلام اكسه ثوباً فإني سمعت رسول الله علي يقول... فذكره.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٢) أحرجه البخاري في الأدب المفرد (ص ١١٢، رقم ٢٩٩) عن موسى بن على قال: سمعت أبي يقول: سمعت عمرو بن العاص قال: بعث إلي النبي في فأمرين أن آخذ على ثيابي وسلاحي، ثم آتيه ففعلت، فأتيته وهو يتوضأ فصعد إلى البصر ثم طأطأ ثم قال: «يا عمرو إني أريد أن أبعثك على حيش فيغنمك الله، وأرغب لك رغبة من المال صالحة» قلت: إني لم أسلم رغبة في المال إنما أسلمت رغبة في الإسلام فأكون مع رسول الله في فذكره رسول الله في الإسلام فأكون مع رسول الله في المناسلة المناس المناسلة المناسل

وأخرجه أيضاً أحمد في مسنده (١٩٧/٤)، رقم ١٧٧٩٨)، وابن حبان في صحيحه (٦/٨، رقم ٣٢١٠)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢٢/٩، رقم ٣٠١٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢١/٢، رقم ٣٠١٢)، والديلمي في الفردوس (٢٥٧/٤، رقم ٣٧٥٧) جميعاً عمرو بن العاص.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٤/٤) تعليقاً على هذا الحديث: رواه أحمد، وقال كذا في النسخة «نعما» بنصب النون وكسر العين، قال أبو عبيدة: بكسر النون والعين، ورواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال فيه: «ولكن أسلمت رغبة في الإسلام، وأكون مع رسول الله ﷺ فقال: =

المجلس السادس عشر .....

السزكي والرجل الصالح هو المزكي، نعم الملام والإثم على مانع الزكاة وإن كان ماله قليلاً، فإن ذا المال إذا لم يؤد حق الله وتصرف في ماله، فقد تصرف في حق المستخفين فيخشمى عسليه من تلفه في الدنيا وعقابه في الآخرة، فلهذا قال تعالى ﴿يُومُ يُحْمَى عَلَيْهَا ﴾ أي: على الكنوز نار جهنم فتكوى كما جباههم أي: فتحرق كما جباه كانزها وحنوكم وظهورهم، وقال ﴿ «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأهي عليها في نار جهنم فيكوى كما جسبه وجبينه وظهره كلما بردت عيدت له في يوم كان مقداره شمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» (١).

قال ابن مسعود ﷺ: لا يوضع دينار على دينار ودرهم على درهم، ولكن يوسع له حتى يوضع كل درهم ودينار في موضع على حده.

فإن قيل: لم خص الله سبحانه وتعالى الجباه والجنوب والظهور بالكي، دون باقي البدن؟

فالجواب: إنما حض الله هذه بالكي لأن الغني صاحب الكنز إذ رأى الفقير حنبه قسبض جبهته، ووارى ما بين عينيه وعبس بوجهه في وجهه فإذا ألح عليه الفقير جنبه إليه معرضاً عنه، فإذا وقف ولم يبرح أعطاه وتركه وانصرف، فعاقب الله هذه الأعضاء لذلك.

وبعض الصوفية ذكر لذلك توجيهاً آخر فقال: إنما خص الله الجباه والجنوب والظهور بالكي، لأن أصحاب الأموال لما طلبوا المال والجاه متوجهين إليه، ولم يخرجوا حق الله منه شاه الله وجوههم، ولما طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت جنوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتماداً عليها كويت ظهورهم.

وقوله: ﴿ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ ﴾ أي: يقال لمانعي الزكاة يوم القيامة على جهة الستوبيخ هذا ما كنرتم لأنفسكم ﴿ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ أي: ما كنتم تمنعون حقوق الله في أموالكم.

<sup>= «</sup>نعم ونعما بالمال الصالح للمرء الصالح»، ورواه أبو يعلي بنحوه، ورحال أحمد وأبي يعلي رحال الصحيح.

لطيفة: كان في زمن النبي الله وحلاً فقيراً اسمه: ثعلبة بن حاطب فشكى فقره إلى النبي الله وسأل من النبي الله أن يرزقه الله مالاً ويؤدي منه كل ذي حق حقه، فدعا له فوسع عليه، فانقطع عن الجمعة والجماعة، ومنع الزكاة فجمع مالاً عظيماً ودعا له بالبركة، وعاهده على إخراج حق الله منه، فكثر ماله فطلب منه النبي الزكاة فقال: إن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى لا من قريش، فطلب منه ثانياً وقال له: والسائل المن قريش، فطلب منه ثانياً وقال له: والسائل وقال: يا السيف» فأرسل إلى رسول الله الله أغناماً صفافاً فنزل جبريل وقال: يا محمد إن الله قد نزع لباس الإيمان عنه ولبس لباس الكفر، والي هذا أشار الله بقوله العزيز فروم من عاهد الله لئن آتانا من فَصْله لنصائدين من الصالحين \* فَلَمّا مَنْ فَصْله بَخِلُوا بِه وَتَوَلُّوا وَهُم مُعْرِضُونَ \* فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إلَى يَوْمِ اللهُ يَقْونَهُ بِمَا أَخْلُفُوا اللّه مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكُذَّبُونَ التوبة: ٥٧ - ٧٧].

قالُ بعض المفسرين (١): جاء بعد نـزول هذه الآية إلى النبي ﷺ بزكاته فقال: «إن الله منعني أن أقبل منك»، فجعل يحثوا التراب على رأسه، ثم جاء بما إلى أبي بكر فلم يقبلها، ثم إلى عمر فلم يقبلها ومات.

ورويا في هذا الصحيح أنه على عال: «من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته، مثل له يوم القيامة شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه، ثم يأخذ بلهزمته يعني شدقيه ثم يقول: أنا مسلكك أنا كنوك، ثم تلى ﴿وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْله هُو خَيْراً لَهُ مِن فَضْله هُو خَيْراً لَهُ مِن قَلْهُ مِيرَاثُ السَّمَوَات وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]» (٢٠).

وقال رسول الله على «ما من رَجْل يموت يترك غنماً أو إبلاً أو بقراً لم يؤد زكاها، إلا جاءته يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه، حتى تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرولها حتى يقضى بين الناس كلما تقدمت أخراها عادت عليه أولاها» (٣).

<sup>(</sup>۱) روى قصة ثعلبة وما كان منه ورجوعه بعد نزول الآيات الطبري في تفسيره (۱۹۰/۱۰) من حديث ابن عباس.

وانظر: تفسير ابن كثير (٢/٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) انظر رواية البخاري في صحيحه (٥٠٨/٢) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢/٥٣٠، رقم ١٣٩١)، ومسلم في صحيحه (٦٨٦/٢، رقم ٩٩٠) من حديث أبي ذر.

وروينا في سنن ابن ماحة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي أنه قال: «لم تظهــر الفاحشة في قوم إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولا نقصــوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنن، وشدة المؤنة، وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهــد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوهم فأخذ بعضهم ما كان في أيديهم، وإذا لم يحكم بينهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم» (١).

وذكر العلامة أبو الفرج ابن الجوزي في بعض مصنفاته أنه جاء في الحديث عن النبي الله أنه قال: «من أدى زكاة ماله سمي في سماء الدنيا سخياً، وفي الثانية جواداً، وفي الثالثة مطيعاً، وفي الرابعة باراً، وفي الخامسة وفياً، وفي السادسة مباركاً محفوظاً منصوراً، وفي السابعة مغفوراً له، ومن منع زكاة ماله سمي في سماء الدنيا بخيلاً، وفي السادسة السثانية لئيماً، وفي الثالثة ممسكاً، وفي الرابعة مقتراً، وفي الخامسة عاصياً، وفي السادسة منزوعاً عنه بركة ماله، وفي السابعة مردوداً عليه عمله مضروباً به وجهه» (٢).

وروى الترمذي عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «السخى قريب من

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه في سننه (۱۳۳۲/۲) رقم ٤٠١٩) عن عبد الله بن عمر قال: أقبل علينا رسول الله ﷺ فقال: «يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بمن وأعوذ بالله أن تدركوهن... فذكره.

وأخرجه أيضاً: الحاكم في المستدرك (٥٨٣/٤) رقم ٢٦٢٨) / والطبراني في مسند الشاميين (٢/ ٥٩٠، رقم ١٩٦١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ١٩٦، رقم ١٩٦١)، وأبو عمر القاري في السنن الواردة في الفتن (٣/ ١٩١، رقم ٣٢٧).

قال البوصيري في مصباح الزحاحة (١٨٦/٤): رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه المستدرك في آخر كتاب الفتن مطولاً من طريق عطاء بن أبي رباح... به، قال: هذا حديث صحيح الإسناد، هذا حديث صالح للعمل به، وقد اختلف في ابن أبي مالك وأبيه، فأما الولد فاسمه خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الدمشقي، فوثقه أبو زرعة الدمشقي وأبو زرعة الرازي وأحمد بن صالح المصري، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي والدارقطي، وأما أبوه فهو قاضي دمشق وكان من أئمة التابعين، وثقه ابن معين وأبو زرعة الرازي وابن حبان والدارقطين والبرقاني، وقال يعقوب بن سفيان في حديثهما ليث يعني خالد وأبوه، ووراه البزار والبيهقي من هذا الوجه، ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح الإسناد، ورواه مالك بنحوه موقوفاً على ابن عباس، ورفعه الطبراني وغيره إلى النبي الله.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار، والبخيل بعيد عن الله بعيد عن الله عالى الله تعالى من عابد الناس بعيد من الجنة قريب من النار، ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل» (١)، وفي رواية «من العالم البخيل».

فائدة: اختلف العلماء في البحيل من هو؟

فنقل الرافعي عن صاحب «التتمة»: أن البخيل من لا يؤدي الزكاة، ولا يقري الضيف.

وقال الأسنوي: العرف يقتضي أن البحيل من لا يقري الضيف.

فعلى القول الأول كان من أدى لزكاة ماله وقرى الضيف فليس ببخيل، ومن لم يفعل شيئاً من ذلك فهو بخيل، وعلى القول الثاني من قرى الضيف وإن لم يؤدي زكاة ماله فليس ببخيل.

واختلف العلماء في البخل والشح فقيل: هما بمعنى واحد، وفرق بعض العلماء بينهما فقال: البخل أن يبخل بما في يده، والشح أن يؤد ما في أيدي الناس في يده بالحل والحرمة.

والسخاء والكرم سبب لستر العيوب، والبخل والشح سبب حالب لكشفها كما أشار إليه بعضهم بقوله:

ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعاً سحاؤه تغط بأثواب السحاء فطائي أرى كل عيب فالسحاء غطاؤه

خاتمة لطيفة مناسبة: قال الشبلي قال لي خاطري يوماً: أنت بخيل فقلت: ما أنا بخيل فقال: نعم أنت بخيل، فنوديت أن أول شيء يفتح أن أرفعه لأول فقير ألقاه، فما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٣٤٢/٤، رقم ١٩٦١) وقال: غريب.

وَأُخْرِجِهُ أَيضًا ابن عَدَّي (٤٠٣/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٢٩/٧) رقم ١٠٨٥١) جميعًا عن أبي هريرة.

وروي من طريق أخرى عند البيهقي في شعب الإيمان (٤٢٨/٧) رقم ١٠٨٤٨) عن جابر بن عبد الله.

وأخرجه أيضاً: البيهقي في شعب الإيمان (٢٨/٧)، رقم ١٠٨٤٧) والطبراني في المعجم الأوسط (٢٧/٣)، رقم ٢٣٦٣)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧/٣): فيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف.

وسيأتي الكلام على الركن الرابع والخامس وهما الحج وصوم رمضان في محلـــه إن شاء الله تعالى.

\*\*\*

. ٣٥ ...... المحالس الوعظية

#### المجلس السابع عشر

# في الكلام على قوله ﷺ «الإيمان بضع وستون شعبة» وفيه ترجمة لأبي هريرة ﷺ مع فوائد ولطائف

الحمد الله الذي نور قلوب العارفين بضياء الإلهام، وأيقظ أسرار القاصدين فلاح لهم الأعلام، وشغل أسماعهم بلذة خطابه عن سماع الملام، واستنهض عزائمهم فساروا في حنح الظلام، حاديهم الوجد ودليلهم القصد وسائقهم الغرام، شمروا حتى وصلوا وطلبوا حتى حصلوا ووقفوا حتى قبلوا، وأهل الغفلة نيام، ليس المقبول كالمطرود، ولا الحبوب كالمسردود، ولا الخلي المستهام، أفلا تستحي ممن وجدك وأحياك وعرفك وهداك وأيدك وولاك وخاطبك وناداك ووعدك بشرف المقام، أحمده على ما ألهم وأنعم وأكرم وأبرم من الأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحد لا شريك له، إله انتظمت أفعاله بحسن الإتقان والإحكام، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الذي أقام به أركان الإسلام، وأبطل به الأنصاب والأزلام، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام، صلاة دائمة باقية على مر الأيام.

قَالُ البُخَارِي :

## باب أُمُور الإيمَان

حَدَّنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِ لَا اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلْ قَالَ: «الإيمَانُ بضْعٌ وَسَتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِنَ الإِيمَانِ».

قو\_له «باب أمور الإيمان» (١) الإضافة فيه بيانية أي: الأمور التي في الإيمان لأن

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١١٩/١): قوله: «باب أمور الإيمان»، وللكشميهيني «أمر الإيمان» بالإفراد على إرادة الجنس، والمراد بيان الأمور التي هي الإيمان والأمور التي للإيمان.

المجلس السابع عشر السمام عشر الإيمان عنده، ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى اللام أي: الأمور الزيمان في تحقق حقيقته واكتمال ذاته.

وساق البخاري هذه الترجمة للدلالة على إطلاق اسم الإيمان على الأعمال، وقصد به الرد على المرجئة القائلين: إن الإيمان قول بلا عمل فلا تضر المعصية مع الإيمان.

فائدة: للعلماء مذاهب في المعصية مع الإيمان:

الأول: مذهب المرجئة يقولون: إن المعصية لا تضر مع الإيمان ولا يستحق صاحبها العذاب.

الثاني: مذهب المعتزلة يقولون: إنها تضر وإن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر فيثبتونه المنــزلة بين المنــزلتين، ويقولون في مثله: فاسق مخلد في النار.

الثالث: مذهب الخوارج يقولون: إنها تضر وإن مرتكب الكبيرة مخلد، بل ومرتكب الصغيرة أيضاً كافر يخلد في النار، ومذهبهم كمذهب المعتزلة مبني على أن الأعمال ركن من حقيقة الإيمان.

والخوارج سبع فرق أولهم الذين خرجوا على علي بن طالب وكفروه.

الرابع: مذهب الحسن البصري يقول: إن مرتكب الكبيرة منافق.

الخامس: مذهب أهل السنة والجماعة يقولون: إن مرتكب الكبيرة لا يكفر ها بل هو باق على إيمانه ولا يخلد في النار إن عذب، ولابد من دخوله الجنة هذا هو المذهب الحق، فالمعصية عند أهل السنة لا تضر في أصل الإيمان في كماله فيقال: الشارب الخمر مثلاً عندهم مؤمن ناقص الإيمان، وعند المعترلة يقال: إنه فاسق ولا مؤمن ولا كافر، وعند الحسن البصري منافق.

واستدل البخاري على أن الإيمان يطلق على الأعمال يأتي من كتاب الله تعالى حيث قال «وقول الله عز وجل ﴿ لَيْسَ البرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قَبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ... ﴾ الآية، وتمام الآية الشريفة ﴿ وَلَكِنَّ البرَّ مَنْ آمَنَ باللَّه وَالْيَوْمِ الآخِو وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدَهُمْ وَالْمَسَاكِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدَهُمْ وَالْمَسَاكِينَ مَلَكُوا وَالصَّالِقِينَ وَاللّهُ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدَهُمْ وَالْمَلُولُ وَالسَّرَا وَالصَّالِينَ مَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلًا وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

وَفِي قول اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَن اللهِ ولكن ولكن صاحب البر من آمن، وَإِما مَن تقديره لكن البر من آمن ليصح المعنى.

ووجه الاستدلال بالآية: أنها حصرت المتقين على أصحاب هذه الصفات والأعمال والمراد: المتقون من الشرك وهم المؤمنون الكاملون.

وقوله ﷺ: ﴿قَلْمُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ الآية، وتمام هذه الآية الشريفة:

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّعْوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلُوَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴾ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا هُمْ لِلْوَّكَةِ فَاعِلُونَ ﴾ مَلكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ ﴾.

قال ابن حجر: وكأن المؤلف أشار إلى مكان عدد الشعب من هاتين الآيتين (١).

«حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا سليمان بن بلال، عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عن أبي هريرة» قال: اختلف العلماء في السم أبي هريرة واسم أبيه على نحو ثلاثين قولاً أصحها عند أكثر العلماء: عبد الرحمن بن صخر.

وسبب الاختلاف في ذلك أنه قتل شخصاً في الجاهلية وهرب، وصار كلما دخل

<sup>(</sup>١) وللحافظ كلام طيب في الفتح (١٩/١) عن هاتين الآيتين فقد قال: قوله: «وقول الله تعالى» بالخفض، ووجه الاستدلال بمذه الآية ومناسبتها لحديث الباب، تظهر من الحديث الذي رواه عبد الرزاق وغيره، من طريق مجاهد أن أبي ذر سأل النبي على عن الإيمان، فتلا عليه: ﴿لَيْسَ الْبِرِّ...﴾ إلى آخرها، ورجاله ثقات.

وإنما لم يسقه المؤلف لأنه ليس على شرطه، ووجهه: أن الآية حصرت التقوى على أصحاب هذه الصفات، والمراد المتقون من الشرك والأعمال السيئة، فإذا فعلوا وتركوا فهم المؤمنون الكاملون. والجامع بين الآية والحديث: أن الأعمال مع انضمامها إلى التصديق داخلة في مسمى البر، كما هي داخلة في مسمى الإيمان.

فإن قيل: ليس في المتن ذكر التصديق؟

أحيب: بأنه ثابت في أصل هذا الحديث كما أخرجه مسلم وغيره، والمصنف يكثر الاستدلال بما اشتمل عليه المتن الذي يذكر أصله ولم يسقه تاماً.

قوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ذكره بلا أداة عطف، والحذف جائز، والتقدير: وقول الله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مِنُونَ ﴾، وثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذكر ذلك تفسيراً لقوله المتقون، أي: المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى آخرها.

قال ابن عبد البر: لم يختلف في اسم في الجاهلية ولا في الإسلام كالاختلاف في اسمه، روي عنه أنه قال: «كان اسمي في الجاهلية عبد شمس، وسميت في الإسلام عبد الرحمن».

واسم أمه ميمونة وقيل: أميمة وقد أسلمت بدعاء رسول الله ﷺ لها بعد أن كانت تتكلم في رسول الله ﷺ بما لا يليق.

قيل: إن أبا هريرة جاء إلى النبي على فقال: يا رسول الله إن أمي أسمعتني فيك ما أكره، فقال: «اللهم اهد أم أبي هريرة» (١) قال: فخرجت أعدو لأبشرها فرأيت الباب مردوداً فلما أحست بي خرجت وهي تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فرجعت وأنا أبكي من الفرح كما كنت أبكي من الحزن، وقلت: يا رسول الله قد استحاب الله دعاك، أدع لي أن يحببني أنا وأمي إلى المؤمنين، فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وهو يحبنا.

وهو أزدي دوسي يماني مدني، قال الله نشأت يتيماً وهاجرت مسكيناً وكنت أجير البرة بنت غزوان حادماً لها في مالها، فزوجنيها الله فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً، وجعل أبي هريرة إماماً.

وكان يخطب على منبر رسول الله ﷺ بالمدينة ويشكر الله على ما أعطاه فيقـول: «الحمد لله الذي هدى أبي هريرة في الإسلام، وعلمه القرآن ومنَّ عليـه بمحمـد ﷺ الحمد لله الذي أطعمني الخمير، وألبسني الحبير، الحمد لله الذي زوجني بنت غزوان بعد ما كنت أجيراً لها بطعام بطني.

قدم المدينة عام حيبر وأسلم بها سنة ستة، وشهد حيبر مع رسول الله صلى الله على الفقر لزمه وواظب عليه أناء الليل والنهار، ولا يشغله عنه أهل ولا مال، وصبر على الفقر الشديد حتى أفضى به إلى الظل المديد، وكان عريف أهل الصفة، وكان يلدور مع رسول الله الله كما ورد في هذا الصحيح، وكان الله على حريصا على سماع الحديث من رسول الله الله فقد ورد في هذا الصحيح عنه الله أنه قال: يا رسول الله: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله الله الله المريرة أن لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۹۳۸/٤، رقم ۲٤۹۱)، وأحمد في مسنده (۳۱۹/۲، رقم ۸۲٤۲) عن أبي هريرة.

يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه»(1).

وكان على آدم اللون ذا ضفيرتين محفياً لشاربه مزاحاً، وكان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينة، وله دار تصدق بما على مواليه.

قال إمامنا الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث.

ومن فضائله: أنه كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة ويقول: أسبح بقدر ديتي يعني أن دية الآدمي اثنا عشر ألف درهم، فهو يسبح بعددها لتكون فكاكه من النار، وكان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح.

قال ﷺ: ما وجع أحب إلى من الحمى لأنها تعطى كل عضو قسطه، وإن الله يعطى كل مفصل قسطاً من الأجر، وتحمل عن رسول الله على من العلم شيئاً كثيراً، وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء رضى الله عنهم.

روى عن رسول الله على خمسة آلاف حديث وأربع وسبعون حديثًا، اتفقا على ثلاثمائه وخمسة وعشرين، وانفرد البخاري ومسلم بمائة وتسعين.

قال أبو هريرة هي: قلت: ثم يا رسول الله إني أسمع منك حديثاً كثيراً فأنساه قال: «أبسط رداءك»، فبسطته قال: فغرف بيديه ثم قال «ضمه» فضممته فما نسيت بعد ذلك من مقالة رسول الله على شيئاً (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٩/١)، رقم ٩٩)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٢٦/٣، رقم ٩٩٥)، والمحد في مسنده (٣٧٣/٢، رقم ٩٠٥)، وابن منده في الإيمان (٨٦٢/٢، رقم ٩٠٥)، وابن أبي عاصم في السنة (٣٩٤/٣، رقم ٥٨٥) قال محققه الألباني: إسناده جيد على كلام يسير في ابن حميد، والحديث أخرجه البخاري وابن خزيمة، والآجري وأحمد من طريق إسماعيل بن جعفر أخبرنا عمرو بن أبي عمرو... به، وتابعه معاوية بن معتب عن أبي هريرة... به، وأخرجه ابن خزيمة ورجاله ثقات كلهم غير معاوية بن معتب قال الحسيني: وثقة ابن حبان وهو مجهول وأقره الحافظ في التعجيل. (انتهى)؟

ويلاحظ أن كلام الألباني خاص بكل مصدر يعزوك إليه فرب حديث صحيح عند البخاري ضعيف عند ابن خزيمة لجهالة معاوية بن معتب فتنبه هداك الله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٥٦/١، رقم ١١٩)، والترمذي في سننه (٦٨٤/٥، رقم ٣٨٣٥) وقال: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة.

ورواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣٦٢/٢). وانظر: الاستيعاب (١٧٧١/٤)، والإصابة (٤٣٦/٧)، والإصابة (٤٣٦/٧)، وسير أعلام النبلاء (١٧٤/١٢).

روى عـنه الحديـت أكثر من ثمانمائة رجل من صاحبي وتابعي، منهم ابن عباس وجابر وأنس.

وروي أنه بكى في مرضه فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي على بعد سفري، وقلة زادي، وإني أصبحت في صعود أو أهبط على جنة أو نار، لا أدري في أيهما يأخذني.

وكانت وفاته هله بالمدينة الشريفة، وقيل: بالعقيق سنة سبع و همسين، وتوفيت عائشة رضي الله عنها قبله في السنة التي مات فيها، وصلى عليها وكان سنه يوم موته ثمانية وسبعين سنة، ودفن بالبقيع، وما اشتهر من أن قبره بقرب عسقلان، قال ابن المسلقن: لا أصل له فاحتنبه، ثم قال: نعم هناك قبر «جندرة بن خشينة» الصحابي فاعلمه.

ومن كراماته التي ظهرت بعد موته: ما روى عن عمر بن حبيب قال: حضرت بحملس همارون الرشيد فوقعت عنده مسألة، وتنازع فيها الخصوم، وعلت أصواهم فاحستج بعض العلماء الحاضرين على دعواه بحديث رواه أبو هريرة عن النبي على فرد بعض الخصوم الحاضرين المنازعين الحديث وقال: أبو هريرة غير مقبول فيما يرويه، ومال الرشيد نحو هذا البعض القائل هذا القول ونصر قوله، قال عمر بن حبيب: فرددت قــول هذا القائل وقلت: الحديث صحيح وأبو هريرة صحيح النقل عن رسول الله ﷺ فيما يرويه قال: فلما قلت هكذا نظر إلى الرشيد نظر مغضب، فقمت من المحلس إلى مسنسزلي، فسلم ألبث حتى قيل: صاحب البريد بالباب فدخل إلى فقال: أحب أمير المؤمنين إحابة مقتول وتحنط وتكفن، فقلت: اللهم إنك تعلم أبي دافعت عن صاحب نبيك على الرشيد الله على أن يطعن في أصحابه، فسلمني منه، فأدخلت على الرشيد وهو حالس على كرسي من ذهب حاسر عن ذراعيه، بيده السيف وبين يديه النطع، فـــلما رآيي قال: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد بالرد ودفع قولي بمثل ما تلقيتني به، فقــلت: يا أمير المؤمنين إن الذي حاولت عليه فيه إزراء برسول الله ﷺ وبما جاء إذا كان أصحابه كذا فالشريعة باطلة والفرائض والأحكام من الصلاة والصيام والنكاح والحـــدود كـــلها مردودة غير مقبولة، فرجع الرشيد إلى نفسه ثم قال: احييتني يا ابن حبيب حياك الله ثم أمر لي بعشرة آلاف درهم.

كراهة أخرى له ﷺ: حكي في تاريخ ابن النجار عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه قال: سمعت القاضي أبا الطيب يقول: كنا في حلقة النظر بجامع المنصور فجاء شاب

٣٥٦ ...... المجالس الوعظية

خراساني حنفي المذهب يسأل الشافعية عن مسألة المصراة وطالب بالدليل فقال له شخص من الشافعية: الدليل عليها ما في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله على قسال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر» (۱) فقال الشاب الحنفي: أبو هريرة غير مقبول الحديث، قال القاضي: فما أتم كلامه حتى سقطت عليه حيه عظيمة مسن سقف الحامع فهرب الناس، وتبعت الشاب دون غيره فقيل له: تب تب فقال: تبتب فقال: تبت فقال:

يحـــتمل أن تكون هذه الحية ملكاً تشكل في صورة الحية وجاء ناصراً لأبي هريرة على الله نقد أيد الله نبينا محمداً على كثيراً بذلك.

فقد ذكر العلماء من ذلك: أن أبا جهل لعنه الله اشترى من رجل جملاً وماطله، فسأتى السرجل نادى قريش مستعيناً بهم في تخليص ثمن الجمل فأحالوه على النبي الله السستهزاء وقالوا له: إذهب إلى محمد يخلص حقك منه، فجاء الأعرابي إليه الله وقص على النبي الله قصته مع أبي جهل فمضى معه النبي الله فطرق باب أبي جهل فخرج فلما رأى رسول الله الله حصل له دهشته ورعب، فأوسعه إلا أن قال أهلاً بأبي القاسم فقال: «إعط هذا حقه» فأعطاه من فوره، فحدث قومه فقال: إني رأيت ما لم تروا رأيت والله على رأسى تنيناً فاتحاً فاه ولو أبيت لالتهمني.

ومن نصرة الله لنبيه أن معمر بن زيد كان أشجع قومه استعانت به قريش وشكوا إليه أمر رسول الله وكان شجاعاً مطاعاً فقال لهم: إني قادم عليكم بعد ثلاثة أيام أريحكم منه، وعندي عشرون ألف مقاتل فلا أرى هذا الحي من بني هاشم يقدر على حربي، وإن سألوا الدية أعطيتهم عشر ديات ففي مالي سعة، وكان يتقلد بسيف طوله سبعة أشبار في عرض شبر، وقصته في العرب مشهورة بالشجاعة والبأس، فلبس سلاحه ولبس درعين، وجاء في اليوم الذي واعد قريشاً فرآهم في الحطيم، ورسول الله في الحجر يصلي وقد عرفه رسول الله في فما التفت ولا ترعزع ولا قصر في صلاته فقالت قريش لعمر بن زيد: هذا محمد ساجد فسل سيفه واقبل نحوه فلما دنا منه وإذا به قد رمى سيفه ورجع مسرعاً مهرولاً، حتى وصل إلى باب الصفا عثر بدرعه فسقط، فقام وقد أدمى وجهه بالحجارة التي سقط عليها وهو يعدو كأشد

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰٥/۲، رقم ۲۰٤۱)، ومسلم في صحيحه (۱،۷۹۷، رقم ۲۰۶۱)، ومسلم في صحيحه (۱،۱۵۹/۳)

المحلس السابع عشر السابع عشر المحلم المحلم المحلم المحلم العدو، حتى بلغ البطحاء وهو لا يلتفت إلى الخلف، فاجتمعوا وغسلوا عن وجهه الدم وقالوا: ما شأنك ماذا أصابك قال: ويحكم المغرور من غررتموه، ما رأيت كاليوم دعويي حتى ترجع إليَّ نفسي، فتركوه ساعة ثم قالوا له: ما الذي أصابك قال: إيى لما دنوت من محمد فأردت أن أضربه بسيفي فرأيت عند رأسه شجاعين أقرعين ينفخان بالنيران تلمع أبصارهما، قصداني فعدوت منهما، ولست بعد هذا اليوم أعود إلى مقربة

فالشجاعان الأقرعان كانا ملكين من الملائكة فكذلك الحية التي سقطت من سطح المسجد وتبعت من سب أبا هريرة لا يبعد أن يكون ملكاً.

وأبو هريرة أول من كني بهذه الكنية واختلفوا فيمن كناه بها فروي عنه الله قال: كسنت أرعى غنماً وكان لي مهرة صغيرة ألعب بها فكنوني بها، وقيل: كان المكني له بذلك أبوه، وقيل: رآه رسول الله وي كمه هرة فقال: يا أبا هريرة، وكان يها يحسب الهسرة ويحملها ويألفها وكان يقول: بعدم حواز بيعها، والصحيح حواز بيعها وحل أكل ثمنها كما ذهب إليه إمامنا الشافعي الله وكافة العلماء.

أما ما ورد في صحيح مسلم وغيره بسند صحيح من أن رسول الله ﷺ لهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها (١)، فهو محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه كذا قاله الشافعي والجمهور.

وهاهنا فوائد ولطائف مناسبة:

محمد بشيء.

الفائدة الأولى: قال العلماء اتخاذ الهرة وتربيتها مستحب قالوا: وإنها تشبه الإنسان في أمـــور وهي أنها تعطس وتتثاوب وتتمطى، وتتناول الشيء بيدها وتمسح وجهها، وإذا تلطخ شيء من بدنها نظفته.

الثالثة: سئل بعض العلماء عن حكمة ستر الهرة بولها إذا هي بالت دون غيرها من

<sup>(</sup>۱) أخرجه أيضاً: أبو داود (۲۷۸/۳، رقم ۳٤۸۰)، وابن ماجه في سننه (/۱۰۸۲، رقم ۳۲۰)، وابن ماجه في سننه (/۱۰۸۲، رقم ۳۲۰)، والحاكم في المستدرك (۲۰/۲)، رقم ۲۲۲) وقال: صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه، والدارقطني في سننه (۲۹۰/۶)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ۳۱۹، رقم ۲۹۰۱)، والطبراني في مسند الشاميين (۲/۲، رقم ۸۳۵) من حديث جابر .

الحيوانات فأجاب: إن الله تعالى خلقها لأجل الفأر، وقد طبع على الفأر الخوف منها، الحيوانات فأجاب: إن الله تعالى خلقها لأجل الفأر، وقد طبع على الفأر الخوف منها، بحيث أن الفأرة إذا رأت الحمل لا تحرب، وإذا رأت الهرة أو شمت رائحتها تحرب منها خوفاً، فألهم الله تعالى الهرة إذا بالت أن تستر بولها حتى لا يشم رائحته الفأر فيهرب، فياذا بالت الهرة تشم رائحة بولها أولاً فإن كان له رائحة شديدة غطته، وبالت في

الرابعة: الهرة على ثلاثة أنواع أهلية ووحشية وهرة الزباد ويحرم أكل الجميع على الأصـــح، وأما الزباد فالصواب كما قاله النووي: طهارته وصحة بيعه إلا إذا اختلط بشيء من شعر الهرة.

غطائه و إلا اكتفت بأيسر التغطية.

الخامسة: قال العلماء إذا أخذت الهرة حمامة مثلاً، وهي حية في فمها جاز ضرب فمها أو قطع أذنها لترسلها، وإذا قصدت الحمام أو غيرها، وكانت ضارية مفسدة فقتلها الإنسان في حال إفسادها دفعاً جاز ولا ضمان عليه ولا إثم إذا لم تكن حاملاً، إما إذا كانت حاملاً فعندها قال الدميري: لا يجوز قتلها لأن في قتل الحامل قتل أولادها، ولم يتحقق منهم جناية، وأمَّا قتلها في غير حالة الإفساد فغير جائز على الأصح خلافاً للقاضى حسين حيث جوزه من غير ضمان وألحقها بالفواسق الخمس.

السادسة: قال العلماء: سؤرها طاهر لطهارة عينها فلا يكره وورد في الحديث أن رسول الله على قال: «ليست بنجسة إلها من الطوافين عليكم والطوافات» (١) فإن تنجس فمها بأن أكلت شيئاً نحساً ثم ولغت في الحال في ماء قليل أو غيره من المائعات، فإنها تنجسه إذا غابت بعد أن أكلت النجس، واحتمل ولوغها في ماء طاهر يطهر فمها في غيبتها فإنها لا تنجس ما ولغت فيه.

السابعة: روى صاحب الإستيعاب عن سلمان الفارسي خادم رسول الله ﷺ: أن السبني ﷺ أوصى بالهرة وقال: «إن امرأة عذبت في هرة ربطتها...»(٢) الحديث، قال

<sup>(</sup>١) أحرجه أبو داود في سننه (١٩/١، رقم ٧٥) عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت بن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء، حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال... فذكره مرفوعاً.

وأخرجه أيضاً: النسائي في سننه (٥/١)، رقم ٦٨)، وأحمد في مسنده (٢٩٦/٥، رقم ٢٢٥)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٤٧٨/٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/١٧٦٠، رقم ٢٢٤٣)، وأحمد في مسنده (٢٤٢٤، رقم=

العلماء: وهذه المرأة كانت كافرة فاستحقت العذاب بكفرها، لا بحبسها للقطة حتى ماتت، فإن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل هرة، على ذلك ما روي في مسند أبي داود الطيالسي من حديث الشعبي عن علقمة قال: كنا عند عائشة ومعنا أبو هريرة فقالت: يا أبي هريرة أنت الذي تحدث عن النبي على: «أن اموأة عذبت بالنار من أجل هرة» فقال: أبو هريرة نعم سمعته من رسول الله على فقالت عائشة ها: المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه من أجل وهرة قالت: إنما كانت المرأة مع ذلك كافرة يا أبا هريرة، إذا حدثت عن رسول الله فانظر كيف تحدث (١).

لطيفة: حكى ابن خلكان وغيره عن الشيخ الإمام أبي الحسن بن باب شاذ النحوي وكان من أكابر العلماء وكان فقيراً جداً فلازم بعض السلاطين وخدمه لأحل فقره وقعت بعد ذلك واقعة ترك بسببها خدمة السلطان، كما حكي عنه أنه كان يوما في سطح حامع مصر يأكل شيئاً وعنده بعض أصحابه فحضر قط فرموا له لقمة فأخذها في فيه وغاب عنهم، ثم عاد إليهم فرموا له شيئاً فأخذه وذهب ثم عاد ففعل ذلك مراراً كثيرة وهم يرمون له وهو يأخذ ويغيب يعود من فوره فتعجبوا منه فتبعوه فإذا هو يأخذ الطعام، ويدخل إلى خزنة فيها شبه البيت الخراب في سطح ذلك البيت قط أعمى فإذا هو يضع الطعام بين يديه فتعجبوا من ذلك، فقال الشيخ ابن باب شاذ: إذا كان حيواناً أحرس قد سخر له هذا القط، وهو يقوم بكفايته و لم يحرم الرزق فكيف يضيع مثلي ثم قطع الشيخ علائقه، وترك خدمة السلطان ولزم بيته مشتغلاً متوكلاً على الله إلى أن مات.

لطيفة أخرى: وروى ابن عساكر في تاريخه عن بعض أصحاب الشبلي قال رأيت الشبلي في النوم بعد موته فقلت له: ما فعل الله بك فقال: أوقفني بين يديه وقال: يا أبا بكر أتدري بماذا غفرت لك؟ فقلت: بصالح عملي فقال: لا، فقلت بإخلاصي في عبوديتي، قال: لا، فقلت: بحجي وصومي وصلاتي، ثم قال: ما غفر لك بذلك، فقلت: هجرتي إلى الصالحين، قال: لا، فقلت: بإدامة أسفاري في طلب العلم فقال: لا، فقلت

<sup>=</sup> ۹٤٧٨)، والطيالسي في مسنده (ص ۱۹۹، رقم ۱٤٠٠)، وأبو يعلى في مسنده (۱۲/۱۱، رقم ۲۱۵۲) عن أبي هريرة ﷺ.

وأخرجه ابن حبان في صحيحه (٣٠٥/٢) رقم ٥٤٦) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (١) ورواه أيضاً أحمد في مسنده (٩/٢) رقم ٧٣٨ ١) عن الشعبي عن علقمة... به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦/١): رجاله رجال الصحيح.

٣٦٠ الجالس الوعظية

يارب هذه المنجيات التي كنت أعقد عليها خنصري ظناً أنك بها تعفو عني، قال: كل هــذه لم أغفر لك، فقلت: إلهي بماذا؟ قال: أتذكر حين كنت تمشي في دروب بغداد، فوجــدت هـرة صغيرة قد أضعفها البرد تنروي من جدار إلى جدار من شدة البرد والثلج، فاخذها رحمة بها فإذا دخلتها في فرو كان عليك، وقاية لها من البرد، فقلت: نعم، قال: برحمتك لتلك الهرة رحمتك.

«عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: الإيمان بضعة وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان».

قوله: «بضعة» بالهاء هو الواقع في أكثر نسخ البخاري، وفي بعض النسخ «بضع» بلا هاء، والبضع والبضعة بكسر الباء على اللغة المشهورة، وبحا جاء القرآن العظيم، ويجوز فتحها في لغة قليلة: هو عدد مبهم مستعمل فيما بين الثلاثة والتسعة على السراجح، فإذا قلت له: عندي بضعة عشر درهماً يحتمل أن يكون ثلاثة عشر فأربعة عشر وهكذا إلى تسعة عشر، وإذا قلت له: عندي بضعة وأربعين درهماً يحتمل أن يكون ثلاثة وأربعين أو أربعة وأربعين، وهكذا إلى تسع وأربعين وهكذا.

قوله ﷺ: «**الإيمان بضع وستون شعبة**»(١) يحتمل أن يكون ثلاثة وستين أو أربعة

<sup>(</sup>۱) شرح الحافظ ابن حجر في الفتح (۱۲۰/۱) هذه الجملة شرحاً بديعاً فقال: قوله: «بضع» بكسر أوله، وحكي الفتح لغة، وهو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع كما جزم به القزاز. وقال ابن سيده: إلى العشر، وقيل: من واحد إلى تسعة، وقيل: من اثنين إلى عشرة، وقيل: من أربعة إلى تسعة، وعن الخليل: البضع: السبع.

ويرجح ما قاله القزاز ما اتفق عليه المفسرون في قوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سَيْنَ﴾[يوسف: ٤٢]، وما رواه الترمذي بسند صحيح: أن قريشاً قالوا ذلك لأبي بكر، وكذا رواه الطبري مرفوعاً.

ونقل الصغابي في العباب أنه خاص بما دون العشرة وبما دون العشرين، فإذا حاوز العشرين امتنع. قال: وأحازه أبو زيد فقال: يقال: بضعة وعشرون رحلاً وبضع وعشرون امرأة. وقال الفراء: وهو خاص بالعشرات إلى التسعين، ولا يقال: بضع ومائة ولا بضع وألف. ووقع في بعض الروايات بضعة بتاء التأنيث ويحتاج إلى تأويل.

قوله: «وستون» لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ المؤلف في ذلك، وتابعه يحيى الحماني - بكسر المهملة وتشديد الميم- عن سليمان بن بلال، وأخرجه أبو عوانة من طريق بشر بن عمرو عن سليمان بن بلال فقال: بضع وستون أو بضع وسبعون، وكذا وقع التردد في رواية مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار، ورواه أصحاب السنن الثلاثة من طريقه فقالوا:=

فائدة: لا يستعمل بضع ولا بضعة إلا مع عشراً مع العشرين أو مع الثلاثين وهكذا إلى التسعين، ولا يستعمل مع المائة ولا مع الألف، فلا يقال بضع ومائه، ولا بضع ألف.

و «شعبة» بضم الشين هي في أصل الوضع غصن الشجرة وفرع كل أصل وهي هنا بمعنى خصلة.

قال العلماء: شبه النبي الإيمان بشجرة ذات أغصان وشعب، كما شبه الإسلام في حديث «بني الإسلام» أنه ذا أعمدة، وحاصل معنى الحديث أن الإيمان يتشعب من شعب كثيرة كما تتشعب من الشجرة أغصان كثيرة ضبطها والله هنا في رواية البخاري وحصرها في بضع وستين شعبة منها الإيمان فيقال: لا إله إلا الله شعبة من شعب الإيمان، ويقال للأمر بالمعروف شعبة من شعب الإيمان، ويقال للأمر بالمعروف شعبة من شعب

<sup>= «</sup>بضع وسبعون» من غير شك، ولأبي عوانة في صحيحه من طريق: «ست وسبعون أو سبع وسبعون»، ورجح البيهقي رواية البخاري لأن سليمان لم يشك، وفيه نظر لما ذكرنا من رواية بشر ابن عمرو عنه فتردد أيضاً لكن يرجح بأنه المتيقن وما عداه مشكوك فيه، وأما رواية الترمذي بلفظ: «أربع وستون» فمعلولة، وعلى صحتها لا تخالف رواية البخاري، وترجيح رواية بضع وسبعون لكونما زيادة ثقة -كما ذكره الحليمي ثم عياض - لا يستقيم، إذ الذي زادها لم يستمر على الجزم بها، لاسيما مع اتحاد المحرج.

وبهذا يتبين شفوف نظر البخاري، وقد رجح ابن الصلاح الأقل لكونه المتيقن.

قوله: «شعبة» بالضم أي: قطعة، والمراد الخصلة أو الجزء.

قوله: «والحياء» هو بالمد، وهو في اللغة: تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به، وقد يطلق على مجرد ترك الشيء بسبب، والترك إنما هو من لوازمه.

وفي الشرع: خلق يبعث على اجتناب القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، ولهذا جاء في الحديث الآخر: «الحياء خير كله».

فإن قيل: الحياء من الغرائز فكيف حعل شعبة من الإيمان؟

أحيب: بأنه قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاً، ولكن استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان لهذا، ولكونه باعثاً على فعل الطاعة وحاجزاً عن فعل المعصية. ولا يقال: رب حياء يمنع عن قول الحق أو فعل الخير، لأن ذاك ليس شرعيا.

فإن قيل: لم أفرده بالذكر هنا؟

أحيب: بأنه كالداعي إلى باقي الشعب، إذ الحي يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينــزجر.

٣٦٢ ...... المحال العباء شعبة من شعب الاعان، ويقال لازالة الحجم من طريق المسلمين

الإيمان، ويقال للحياء شعبة من شعب الإيمان، ويقال لإزالة الحجر من طريق المسلمين شعبة من شعب الإيمان.

وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتباً كثيرة من أعظمها منهاج الحليمي (°).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في صحيحه (۲۰/۱)، رقم ۱۹۱)، والطبراني في المعجم الأوسط (۲۰/۹)، رقم ۹۰۰۱)، وابن منده في الإيمان (۱/ رقم ۹۰۰۱)، وابن منده في الإيمان (۱/ ۳۳۵، رقم ۱۷۱) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية عند البخاري في الأدب المفرد (ص ۲۰۹، رقم ۹۸ه)، وأبو داود في سننه (۶/ ۲۱۹، رقم ۲۷۳)، وأحمد في مسنده (۲/۱۶، رقم ۲۰۰۵)، وأحمد في مسنده (۲/۱۶، رقم ۹۳۵، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۲۹۶، رقم ۲۲۷)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۱/ ۲۹۶، رقم ۲۲۸).

<sup>(</sup>٣) هذه اللفظ عند ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٢/٥، رقم ٢٥٣٣٩) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «الإيمان بضع وستون باباً أو بضع وسبعون باباً أعظمها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان».

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية عند أبو داود في سننه (٢١٩/٤، رقم ٢٧٦٤)، وأحمد في مسنده (٤١٤/٢، رقم ٩٣٥٠).

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٢١/١): قال القاضي عياض: تكلف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاحتهاد، وفي الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة، ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيمان.

و لم يتفق من عد الشعب على نمط واحد، وأقرها إلى الصواب طريقة ابن حبان، لكن لم نقف على =

وقد ورد في فضل من أزال من طريق المسلمين ما يضرهم من حجر أو شوك أو عظم أو غير ذلك أحاديث.

وورد أن فعــل ذلك مكتوباً لفاعله في ديوان الصدقة قال رسول الله على: «خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائه مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وســبح الله واستغفر الله، وعزل حجراً عن طريق الناس أو شوكة أو عظم وآمن

= وقد لخصت مما أوردوه ما أذكره، وهو أن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن.

فأعمال القلب: فيه المعتقدات والنيات، وتشتمل على أربع وعشرين حصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته، وكتبه، ورسله، والقدر حيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر، والبعث، والنشور، والحساب، والميزان، والصراط، والجنة والنار، ومحبة الله، والحب والبغض فيه، ومحبة النبي على واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه، واتباع سنته، والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق، والتوبة، والحوف، والرحاء، والشكر، والوفاء، والصبر، والرضا بالقضاء والتوكل، والرحمة، والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير، وترك الكبر والعجب، وترك الحسد، وترك الحقد، وترك الخصب.

وأعمال اللسان: وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم، وتعليمه، والدعاء، والذكر، ويدخل فيه الاستغفار، واحتناب اللغو.

وأعمال البدن: وتشتمل على ثمان وثلاثين خصلة، منها ما يختص بالأعيان وهي خمس عشرة خصلة: التطهير حساً وحكماً، ويدخل فيه اجتناب النجاسات، وستر العورة، والصلاة فرضاً ونفلاً، والزكاة كذلك، وفك الرقاب، والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلاً، والحج، والعمرة كذلك، والطواف، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الإيمان، وأداء الكفارات.

ومنها ما يتعلق بالاتباع، وهي ست خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، وفيه احتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد.

ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود، والجهاد، ومنه المرابطة، وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة، وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واحتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق، فهذه تسع وستون خصلة، ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر. والله أعلم.

٣٦٤ ...... المجالس الوعظية

فنهى عن منكر عدد تلك الستين والثلاثمائه، فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار $\mathbb{C}^{(1)}$ .

وقال رسول الله على: «تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، وهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، ونصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريسق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة»(٢).

وقال رسول الله على: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(م).

لطيفة: وروي عن أبي حفص النيسابوري أنه اشتغل قلبه بحب جارية، فاستشار بعض أصحابه كيف يتحيل إليها حتى يصل إليها، فأشار إليه أن يمضي إلى فلان اليهودي ليحتال له في أمرها فمضى إليه وأطلعه على حاله فأمره اليهودي أن لا يصلي أربعين يوماً ولا يعمل عملاً يرضاه الله تعالى، ففعل ذلك ثم ذهب إلى اليهودي بعد الأيام الأربعين وأعلمه بما فعل فشرع اليهودي في حيلة يحتال بما في أمره ليجمع بينه وبين الجارية، فلم يقدر على ذلك فقال اليهودي: أظن أنك قد عملت في هذه المدة شيئاً يرضاه الله تعالى من أفعال البر، فتفكر أبو حفص وقال: والله ما عملت شيئاً غير

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۹۸۲، رقم ۱۰۰۷)، والنسائي في السنن الكبرى (۲۰۹/، رقم ۱۸۸۲، والبيهقي في السنن (۱۸۸/، رقم ۱۲۳۸، والبيهقي في السنن (۱۸۸/، رقم ۱۲۲۱)، وأبو الشيخ في العظمة (۱۲۰/۰)، وفي شعب الإيمان (۱۱/۰، رقم ۱۱۱۱)، وأبو الشيخ في العظمة (۱۲۰/۰)، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (۲/۰۸، رقم ۲۱۸) جميعاً من حديث عائشة رضي الله عنها. (۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲/۰۲، وقم ۱۹۸)، وابن حبان في صحيحه (۲۸۷۲، رقم ۹۲۰)، والترمذي في سننه (۴۸۷۲، رقم ۱۹۵۱) وقال: وفي الباب عن ابن مسعود وحابر وحذيفة وعائشة وأبي هريرة، وهذا حديث حسن غريب.

ورواه البزار في مسنده (٤٥٧/٩، رقم ٤٠٧٠ ) جميعاً من حديث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) بمذا اللفظ رواه أبو بكر البغدادي في تكملة الإكمال (١٩٥/١) عن حذيفة بن اليمان هيد. ورواه الطبراني في المعجم الصغير (١٣١/٢)، رقم (٩٠٧) حذيفة بن اليمان مرفوعاً بلفظ: «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لا يصبح ويمسي ناصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم».

ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤٨/٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٦١/٧، رقم ١٠٥٨٦) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ: «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم للمسلمين فليس منهم». قال البيهقي: إسناده ضعيف.

المحلس السابع عشر السلمين برجلي فقال اليهودي: هذا رب كريم لم يضيع أن أزلت حجراً عن طريق المسلمين برجلي فقال اليهودي: هذا رب كريم لم يضيع لك هذا المقدار، وعصمك بسببه من هذه الأوزار، فكيف يليق بك أن تعصيه.

وقوله الله الحديث وخصها بالذكر دون غيرها من باقي شعب الإيمان، لأن الحياء كالداعي إلى باقي شعب الإيمان، لأن الحياء كالداعي إلى باقي الشعب، فإن صاحب الحياء يخاف فضيحة الدنيا والآخرة فيأتمر وينزجر، فلما كان الحياء كالسبب لفعل باقي الشعب خص بالذكر و لم يذكر غيره معه.

واستشكل العلماء جعل الحياء من شعب الإيمان فقالوا: إن الحياء من الأمور التي طبع الإنسان وغرز عليها، وليس من كسبه فكيف يعد من شعب الإيمان وشعب الإيمان كسبيه لا غريزة فيها؟

وأحيب عن هذا الإشكال بأن: الحياء قد يكون غريزة وقد يكون تخلقاً واكتساباً كسائر أعمال البر، وأيضا يقال: وإن كان غريزياً ولكن استعماله على وفق الشرع وقانونه يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، فهو من الإيمان بمذا الاعتبار.

لطيفة في الحياء: قال في الروض الفائق: قال مالك بن دينار: كان لي جار مسرف على نفسه فاجتمع الحيران إلى يشكونه، فأحضرته وقلت له: إنته عن عصيانك، واتق الله فإما أن تتوب وإما أن تخرج من هذه المحلة، قال: أنا في ملكي ما أخرج منه، قلت له: نشكوك إلى سلطان فقال: أنا من أصحابه، قلت: فندعو الله عليك، قال: ربي أرحم بي منكم ثم هض، فلما كان الليل رفعت يدي وقت السحر وقلت: سيدي قد آذانا هذا الرحل فافعل به ما شئت، فهتف بي هاتف لا تدع عليه فإنه من أوليائنا قال: فقمت من ساعتي وطرقت عليه الباب فخرج، وظن أبي قد خرجت لأخرجه من المحلة، فخرج وهو يبكى ويقول: يا سيدي السمع والطاعة أنا أخرج من المحلة قال: فقلت: يا حبيي ما حئتك لهذا، وإنما الساعة تضرعت إلى الله فهتف هاتف لا تدع عليه فإنه من أوليائنا، فبكى بكاء شديداً وتاب وحسنت توبته، فأصبح الناس يزورونه ويتبركون به كثيراً، فخرج إلى مكة شرفها الله تعالى ماشياً وأقام بما فحججت في العام فبينما أنا في وقت الظهيرة في المسجد الحرام بحائط وإذا بجماعة قد اجتمعوا في جانب المسجد فقمت إليهم فإذا هم قد أحدقوا برجل فتأملته فإذا هو صاحبي وهو ملقى على التراب وهو يجود نفسه، فحلست عند رأسه أبكي ففتح عينيه فرآني فقال: يا مالك الترى يعفوا عن تلك السيئات، ويرحم هذه العبرات، إنما خرجت من تلك المحلة،

وفارقت وطني حياء منك وأنت مخلوق، فكيف أقف غداً بين يدي الخالق، ثم تــنفس وتحسر ومات، رحمة الله تعالى عليه.

ولله در القائل:

«من كان وكان، ما كل واصل مواصل، ولا العناء يدني المنى، هـذي سوابق لواحق، لمن يشاء الوهاب، قل لي إذا لم تصبر وتحتمل، إيش لك عمل، تقـدر بقـوة عزمك تغالب الغلاب، سلم قيادك تسلم، واخضع لمالك مهجتك تغنم، إذا اعتنى بك أتاك من أقرب الأبواب، كم من موفق تائب، قد بان له سبل الهدى، وكـم شـقي وعاص، إلى السعة ما تاب، ويحك عروس المنايا، لبيت لحدك خبئت، وذا مشيبك وافي في جملة الخطاب، كأس المنايا دائر على البرايا كلهم، فقل لمن هو حاضر يخبر لمن قـد غاب، غداً تبين الفضائح، ويشتهر ما قد خفي، وفي القيامة ينادى هل مـن قصـدنا خاب؟».

فائدة: الحياء محمود وحقيقته: حلق يبعث على احتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، فيستفاد من هذا أن الحياء حير لأنه يبعث الإنسان على فعل الخير ويمنعه من فعل المعصية، فلهذا حاء في حديث: «الحياء خير كله»(۱)، وفي حديث آخر: «الحياء لا يأتي إلا بخير»(۲).

واستشكل العلماء هذا أيضاً بأن الحياء قد يمنع من الخير ومن قول الحق، وما يمنع من فعل الخير وقول الحق كيف يكون خير.

وأجابوا عن هذا أيضاً: بأن هذا ليس بحياء حقيقي شرعي بل هو عجز، وجــوزوا تسميته حياء بطريق المجاز، سماه بعض أهل العرف حياء الشبهة بالحياء الحقيقي.

وقد ورد في فضل الحياء وفضل من تخلق به أحاديث قال الله ذات يوم لأصحابه: «لستحيوا من الله» قالوا: إنا نستحى من الله يا رسول الله والحمد لله فقال: «لسيس

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱/٦٤، رقم ٣٧)، وأبو داود في سننه (٢٥٢/٤، رقم ٢٩٧٦)، وأبو داود في سننه (٢٥٢/٤، رقم ٣٩٣٠)، والروياني وأحمد في مسنده (٢٩/٩، رقم ٣٥٣٧)، والطيالسي في مسنده (ص ١١٤، رقم ١٢٨٠)، والطيراني في مسنده (ص ١١٤، رقم ١٨٨)، والطيراني في المعجم الكبير (١٢٨/١٨، رقم ٣٨٧)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٧٦/١، رقم ٧٠) عن عمران بن حصين.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٦٧، رقم ٥٧٦٦)، ومسلم في صحيحه (٢٢٦٧، رقم ٣٦٦)، ومسلم في صحيحه (٢٤/١، رقم ٣٦) من حديث عمران بن حصين أيضاً.

المحلس السابع عشر الله عشر الله حدد من الله عدد الله عدد

ذلسك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعي، والبطن وما حسوى، وتذكر الموت والبلي، ومن أراد الآخرة وله نية الدنيا، وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء»(١).

ومعيى «أن تحفظ الوأس وها وعي» حفظه من السمع والبصر واللسان، فلا يستعملها إلا فيما يحل، وقوله: «والبطن وها حوى» يريد لا يجمع فيه إلا الحلال ولا يأكل إلا الطيب، ويحتمل أن يراد بما حوى الفرج والقلب والرجل.

وفي بعسض كتب الله المنسزلة يقول الله: ما انصفني ابن آدم يدعوني فأستحي أن أرده، ويعصيني ولا يستحي مني.

وفيها أيضاً يقول الله تعالى: عبدي إنك ما استحيت مني أنسيت الناس عيوبك، وأنسيت بقاع الأرض ذنوبك، ومحوت من أم الكتاب زلاتك، ولم أناقشك يوم الحساب يوم القيامة.

وفيها أيضاً يقول الله تعالى: إن كنتم لا تعلمون أني أنظر إليكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعلمون أني أنظر إليكم فلم جعلتموني أهون الناظرين.

وكان الفضيل رحمه الله تعالى يقول: يا مسكين تغلق بابك وترخي سترك وتستحي من الناس ولا تستحي من الملكين الذين معك، ولا تستحي من القرآن الذي في صدرك، ولا تستحي من الجليل سبحانه وتعالى وهو لا يخفي عليه خافية، ولله در القائل في المعنى حيث يقول:

كن حيب إذا حملوت بذنب ليس يخفى عن الرقيب الشهيد أقميد وتواريت عن عيون العميد أقميد وتواريت عن عيون العميد يمروى أن رجلاً حبشياً أتى النبي فقال: يا رسول الله كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة؟ قال: «نعم»، قال: فهل كان الله يراني؟ قال: «نعم»، فصاح الحبشي ووقع ميتاً.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (٤/٣٣٧، رقم ٢٤٥٨) وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح بن محمد، وأحمد في مسنده (٣٨٧/١، رقم ٣٦٧١)، والحاكم في المستدرك (٤/٣٥٩، رقم ٧٩١٥) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وأبو يعلى في مسنده (٨/١٦٤، رقم ٧٥٠٥)، والطبراني في المعجم الكبير (١٠٢/١، رقم ١٠٥٢)، والطبراني معجم الكبير (١٠٢/١، معجم دوم ١٠٥٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧/٤٥، رقم ١٠٥٦) عن عبد الله بن مسعود.

لطيفة: مر منصور بن عمار فوجد شاباً يحدث امرأة فانصرف الشاب، لما رأى منصور بن عمار فتقدم منصور فكلمها أن تذهب فمشت خلفه حتى دخلت منزله، فقعدت في منزله ووقف منصور يصلي فطول عليها، فلما سلم قالت: يا هذا طولت علي ققال لها: ما تقولين في رجل عليه حق بأربعة شهود، والحاكم يعلم به هل يقدر أن يمتنع منه بجحود؟ قالت: لا والله، قال: فإن معي ملكين ومعكي ملكين، والحاكم يعلم بنا ويرانا، فاضطربت المرأة ووقعت ميتة.

وقيل: إن المنافق إذا لم ير أحداً دخل مدخل السوء، وإذا لم ير أحداً بطش، إنما يراقب الناس و لا يراقب الله عز وجل، وإن المؤمن يعلم أن الله يراه ويعلم سره ونحواه فإنما قلبه بين يدي الله.

وقال عمر بن الخطاب رها: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثر غلطه، ومن كثر غلطه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه.

فسبحان من تفضل على قوم فعرفهم ورفعهم، واختصهم لخدمته واصطنعهم، وتكبر على قوم فأذلهم بحجابه، ووضعهم وطردهم عن بابه، ومنعهم وختم عنهم باب الوصل وقطعهم، ولقد جاءهم الإنذار فما نفعهم ولو علم فيهم خيراً لأسمعهم، يستخفون من الله وهو معهم.

لطيفة: كان طاووس بمكة فراودته امرأة عن نفسها فلم يزل بما حتى أتى بما إلى المسجد الحرام، والناس مجتمعون فقال لها: قصي ما كنت تراودين قالت: أفي هذا الموضع والناس ينظرون، قال لها فالحياء من نظر الله حق، فتابت المرأة وحسنت توبتها ولقد أحسن من قال:

إذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل على رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب

المجلس الثامن عشر 👚 🚃 المجلس الثامن عشر 💮 💮 المجلس الثامن عشر 💮 💮 المجلس الثامن عشر 💮 المجلس الثامن عشر 💮 المجلس الثامن عشر المجلس المجلس المجلس الثامن عشر المجلس الثامن عشر المجلس الم

## المجلس الثامن عشر

في الكلام على قوله على «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»

الحمد الله المنفرد بالكمال والكبرياء والجلال، والبقاء والعز الذي لا نفاد له، الملك الكريم الذي يغفر لمن استغفره، ويقبل من استقاله، ويجيب من سأله الجميل، الذي غمر العباد ببره فبحار عطائه سائلة، الغفور الذي ستر عباده عند المسألة، القريب الذي قرب أحبابه فوجدوا لذة المعاملة، فقلوبهم لذكره حاضرة، وعيونهم في خدمته ساهرة، وأبدالهم من مخافته ناحلة، العزيز الذي قطع المبعدين عن بابه، وأذابهم بأليم حجابه السعيد من قربه المولى الكريم، والطريد من أبعده الملك الحكيم، والقلوب بسر تدبيره جاهله، استوى على العرش من غير تكييف علو عظمته وقهره، وكيف يحمل العرش حامله، القلوب تعرفه بصفته، والرقاب خاضعة لعزته، والعقول في تعظيمه حائرة ذاهسلة، صفاته قديمة وتخيلات المشبهين والمعطلين باطلة، لا يرد أفعاله كم ولا كيف، ذاهسلة، صفاته قديمة وتخيلات المشبهين والمعطلين باطلة، لا يرد أفعاله كم ولا كيف، فكلما تصوره وهمك فهو حادث مخلوق، وكيف يشبه المفعول فاعله، أحمده على ما فكلما تصوره وهمك فهو حادث مخلوق، وكيف يشبه المفعول فاعله، أحمده على ما الربح الجزيل لمن عامله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ني أوضح كل مشكل، وبين حكم كل نازلة، فأضحت شمس الإيمان مشرقة، ونجوم البهتان آفلة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابة صلاة دائمة متواصلة وسلم.

قَالَ البُخَارِي:

باب الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ منْ لسَانه ويَده (١)

حَدَّثَ مَا آدَمُ بُلِنَ أَبِي إِيالًا إِيالًا عَلَا حَدَّنَا شُعْبَةً، عَنْ عَبَد اللَّه بْنِ أَبِي السَّفَرِ (٣)، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ عَمْرٍو -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ عَلَا قَالَ:

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١٢٣/١): قوله «باب» سقط من رواية الأصيلي وكذا أكثر الأبواب، وهو منون ويجوز فيه الإضافة إلى جملة الحديث لكن لم تأت به الرواية.

وقوله: «المسلم...» استعمل لفظ الحديث ترجمة من غير تصرف.

 <sup>(</sup>۲) قال ابن حجر في الفتح (۱۲۳/۱): قوله: «أبي إياس» اسمه ناهية بالنون وبين الهاءين ياء أخيرة، وقيل اسمه: عبد الرحمن.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (١٢٣/١): قوله: «أبي السفر» اسمه سعيد بن يحمد، وإسماعيل مجرور بالفتحة عطفاً عليه، والتقدير: كلاهما عن الشعبي.

٠ ٣٧ -------- ألمحالس الوعظية

«الْمُسْلَمُ (۱) مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ» (۲).

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً (٢٣): حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ

(١) قال ابن حجر في الفتح (١٢٣): قوله: «المسلم» قيل: الألف واللام فيه للكمال، نحو زيد الرجل أي: الكامل في الرجولية، وتعقب بأنه يستلزم أن من اتصف بمذا خاصة كان كاملاً، ويجاب: بأن المراد بذلك مراعاة باقى الأركان.

قال الخطابي: المراد أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين.

وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده، كما ذكر مثله في علامة المنافق، ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، من باب التنبية بالأدبى على الأعلى.

- (٢) قال ابن حجر في الفتح (١٢٥/١): هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، بخلاف جميع ما تقدم من الأحاديث المرفوعة، على أن مسلماً أخرج معناه من وجه آخر، وزاد ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أنس صحيحاً: «المؤمن من أمنه الناس» وكأنه اختصره هنا لتضمنه لمعناه، والله أعلم.
- (٣) قال الحافظ بن حجر في الفتح (١٢٥/١): قوله: «وقال أبو معاوية حدثنا داود» هو ابن أبي هند، وكذا في رواية ابن عساكر عن عامر وهو الشعبي المذكور في الإسناد الموصول.

وأراد بهذا التعليق بيان سماعه له من الصحابي، والنكتة فيه رواية وهيب بن حالد له عن داود عن الشعبي عن رجل عن عبد الله بن عمرو، حكاه ابن منده، فعلى هذا لعل الشعبي بلغه ذلك عن عبد الله، ثم لقيه فسمعه منه.

ونبه بالتعليق الآخر على أن عبد الله الذي أهمل في روايته هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه، والتعليق عن أبي معاوية وصله إسحاق بن راهويه في مسنده عنه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريقه ولفظه: «سمعت عبد الله بن عمرو يقول: ورب هذه البنية لسمعت رسول الله يقول: «المهاجر من هجر السيئات، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده» فعلم أنه ما أراد إلا أصل الحديث.

والمراد بالناس هنا: المسلمون كما في الحديث الموصول، فهم الناس حقيقة عند الإطلاق، لأن الإطلاق يحمل على عمومه على إرادة شرط وهو إلا بحق، مع أن إرادة هذا الشرط متعينة على كل حال، لما قدمته من استثناء إقامة الحدود على المسلم، والله سبحانه وتعالي أعلم.

وَقَالَ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيًّا.

قوله: «عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» هذا هو الزاهد العابد الصحابي أبي عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي، كنيته أبو محمد على الأصح، أسلم قبل أبيه، وكان بينه وبين أبيه في السن اثنتا عشر سنة، وقيل: إحدى عشر سنة، قالوا: ولا نعرف أحداً بينه وبين هذا القدر غيره، وكان غزيراً في العلم مجتهداً في العبادة وكان أكثر حديثاً من أبي هريرة لأنه كان يكتب، وأبو هريرة لا يكتب، ومع ذلك فالذي روى له قليل بالنسبة إلى ما رواه أبو هريرة.

روى عـن رسول الله على سبعمائه حديث، اتفقا منهما على سبعة عشر وانفرد السبخاري بـثمانية، ومسلم بعشرين، وكان الهم أحمر عظيم البطن، وعمي في آخر عمره، واختلفوا في أي مكان توفى، فقيل: يمكة، وقيل: بالطائف وقيل: يمصر في شهر ذي الحجة سنة خمس وستين، وقيل: سنة ثلاث وسبعين عن ستين وسبعين سنة

«عن النبي على اشتمل هذا الحديث على جملتين الأولى قوله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» واختلف العلماء في معنى هذه الجملة فقيل: معناها المسلم الكامل من سلم المسلمون من لسانه ويده، فتكون الألف واللام في المسلم للكمال نحو زيد الرجل الكامل في الرجولة، فإن إثبات الشيء للشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض في كلامهم، فقد صرح سيبويه بأن الجنس إذا أطلق محمولاً على الكامل ويسقط ما استشكل منه إذا المفهوم من الحديث: أن من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، لا يكون مسلماً، نعم يخرج عن الإسلام الكامل إذا لم يسلم المسلمون من لسانه ويده، ولم يخرج عن أصل الإسلام.

وقيل: معنى الحديث والمراد به الإشارة إلى حسن معاملة العبد ربه لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فالأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التثنية بالأدبى على الأعلى.

فيان قيل: إن قوله: «من سلم المسلمون من لسانه ويده» يقتضي ويفهم أنه لا يحب الكف عن الكفار في تحصيل الإسلام الكامل بل يحصل له الإسلام الكامل إن لم يكف لسانه ويده عنهم وليس كذلك.

والجواب: أن هذا الحديث حرج مخرج الغالب أن يكف مفهوم له، وخص المسلم، لا المسلم بالذكر لأجل أنه يتأكد على المسلم أن يكف الأذى عن أحيه المسلم، لا لأجل أنه لا يجب الكف عن الكافر.

أو يقال في الجواب: الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من يجب الكف عنه فصح الاحتراز عنهم بالمسلمين.

فإن قيل: قوله «المسلمون» بصيغة جمع التذكير يقتضي أنه لا يجب الكف عن المسلمات في تحصيل الإسلام الكامل، وليس كذلك بل ولابد وأن يكف لسانه ويده عن المسلمين والمسلمات ليحصل له الإسلام الكامل.

جوابه: أن الإتيان بحمع التذكير هنا للتغليب فالمسلمات يدخلن في ذلك.

فائدة: إنما خص الله الله الله الذكر مع أن الأذى قد يحصل بغيرهما إلا أن الإيذاء باليد واللهان أكثر من غيرهما، فاعتبر الغالب أيضاً.

وخص اللسان لأنه يعبر عما أضمره الإنسان في نفسه، وخصت اليد بالذكر لأن سلطة الأفعال إنما تظهر باليد إذ بما البطش والقطع والأخذ والمنع والإعطاء ونحوه.

وقال أبو ذر ابن الشيخ برهان الدين الدين الديث في شرحه: وإنما جمع بينهما ولم يقتصر على أحدهما لأن كف اليد قد يكون بسبب الضعف والبعد، فإذا انضم إليه كف اللسان علم أن كف اليد كان للإسلام قاله السحاوي.

وأفد شيخ الإسلام أبو الفضل ابن حجر في الفتح هنا مناسبة لطيفة فقال (١): في ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكته وهي لأجل أن يدخل فيها اليد المعنوية، فإن اليد على قسمين: يد الجارحة، وهي معلومة، واليد المعنوية وهي الاستيلاء على حق الغير بغير حق فإنه يقال: وضع فلان يده على مال فلان أي: استولى عليه باليد المعنوية، فعلى هذا يشترط في تحصيل الإسلام الكامل سلامة المسلمين من لسانه ويده أعم من أن تكون يد الجارحة أو يد المعنى، فمن استولى على أموال الناس بغير حق يصدق عليه أنت من لسامة المسلمون من يده فلا يكون مسلماً كاملاً، وإن لم يؤذهم بلسانه ويد الجارحه.

فائدة أخرى: إنما قدم رسول الله على الله الله الله على الله الذي اللهان أعم من أذى اللهان أخرى اللهان أعم من أذى اللهان واللهان عكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بخلاف اليد فإنها تختص بالموجود.

قال شيخ الإسلام ابن حجر (٢): نعم يشارك اللسان في ذلك الكتابة، وإن أثرها في

<sup>(</sup>١) انظر الفتح (١/٤/١).

<sup>(</sup>٢) انظر الفتح (١/٤/١).

وهذا الذي قاله والنكاية عظيم ما يترتب على النطق باللسان، بل ربما يترتب على الكتابة من الضرورة والنكاية عظيم ما يترتب على النطق باللسان، كما يقع ذلك من شهود الزور، ومن دواوين الملوك، ومن الموقعين عند القضاء، أما الشهود فهم قوم غالب المعاش وحقوق الناس متعلقة بكتابتهم، فإذا كتب الشاهد على شخص مسطور بمبلغ من الدراهم مثلاً لشخص آخر، والحال أنه ليس عليه من ذلك الحق شيء، بل زور عليه كثير من الفساق الذي يبيع دينه بدنيا غيره فقد ضره وآذاه بشهادته، وكتابته السزور ضرراً أعظم من ضرر النطق باللسان فكيف يقف مثل هذا الشاهد المزور يوم القيامة القيامة بين يدي الله تعالى الذي لا تخفى عليه خافية، وقد نص العلماء على أن قول السزور مسن الكبائر والكتابة قائمة مقام ذلك قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ السَّرَور مسن الكبائر والكتابة قائمة مقام ذلك قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ السَّرَور مسن الكبائر والكتابة قائمة مقام ذلك قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ النَّرَور يوم القيامة على النور ارتكب ذنوباً:

أحدها: الكذب والافتراء على من شهد عليه والله تعالى يقول في كتابه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ [غافر: ٢٨].

وثانيها: أنه ظلم الذي يشهد عليه حتى أحذ بشهادته ماله وعرض روحه للهلاك.

وثالثها: أنه ظلم الذي شهد له، بأن ساق له المال الحرام فأخذه ووجبت له النار قصي له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما اقتطع قطعة من النار».

ورابعها: أنه أباح ما حرم الله ومعصيته من المال والدم والعرض وقال ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور فما زال يكورها حتى قلنا ليته سكت»(٢) متفق عليه.

وقد ذم الشهود جماعة من الصالحين ونظموا فيها أبياتاً: قال سفيان الثوري: الناس

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٩/١٠، رقم ٥٦٧٢ه)، والطبراني في المعجم الأوسط (١٩١/٨، رقم ٨٣٦٧)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٤/٧) عن ابن عمر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٠٣٣٦/١): في إسناده محمد بن الفرات وهو كذاب.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٩٣٩/٢، رقم ٢٥١١)، ومسلم في صحيحه (٢) ، رقم ٨٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.

الجحالس الوعظية كلهم عدول إلا العدول.

وقال عبد الله بن المبارك: الشهود هم السفلة.

وقال بعض الفضلاء فيهم:

قوم إذا غضبوا كانت رماحهم هـم السـلاطين إلا أن حكمهم وقال آخر:

إياك أحقاد الشهود فإنما أقـــوام إذا خــافوا عـــداوة فادر وقال آخر:

قـــوم لـــئام يســرقون وقال الشيخ زين الدين بن الوردي:

شــهود ولكــن آبين عن الهدي عدول عن الحق المبين عدول

بــــث الشـــهادة بين الناس بالزور

عملى السجلات والأملاك والدور

أحكامهم تحري على الحكام

سفكوا الدماء بأسنة الأقلام

الأخسرين الأرذليليا

وقـــال ابـــن السبكي: ومن سلك من الشهود أمر به، واجتنب ما نهي عنه، فهو محمـول مأجور غير أنه غلب على أكثرهم التسارع إلى تحمل الشهادة من غير تأمل وتحرير لما يشهد به، وذلك مذموم.

وأمسا أخذ الشاهد من الأحر على الشهادة عند القاضي فهو حرام، وإنما يستحق الأجررة عملي تحمل الشهادة، وكتابة السطور، وأما قسمته ما يتحصل للشهود في الحانوت، فهي غير جائزة لأها شركة أبدان، وأما دواوين الملوك ودواوين نواهم فمن حقههم الواجب عليهم إذا وقف أحد إلى الملك في واقعة ان يتلطفوا ويواصلوا تلك الواقعة إلى ذهن الملك، ويكرروها عليه ليفهمها، وإلا فمن ظلم الملك واحداً في واقعة لعدم فهمه، ككثير من هؤلاء الأتراك وكان كاتب السر والموقع هو الذي قرأ عليه القصة في تلك الواقعة، كان شريكاً له في ذلك الظلم، ومن حقهم أيضاً أن يحترزوا عن الكــتابة في قطـع الأرزاق، فـان يقطع أحد رزق أحد بلسانه وقلمه ما أفلح قط، خصوصاً في أرزاق أهل العلم الشريف، وما أحسن ما نقشه بعض الدواوين على دواته حىث قال:

حالفت من يكتب بي بــالواحد الفــرد الصــمد

أن لا يمــــد مــده في قطــع رزق لأحــد

وللشيخ تاج الدين السبكي بيتان قريبان من هذين البيتين نقشهما بعض الأمراء على دواته فقال:

حلفت من يكتب بي بالله رب العالم

أن لا يم د م د د ت ولم قلب ع الم

حراحات السنان لها التأم ولا يلتأم ما حرى اللسان

وقد ورد في شؤم اللسان، وفي فضل كفه، وفي الأمر بإمساكه، وفي النهي عن التكلم به بما لا يفيد أحاديث وآثار عن الصحابة والتابعين رضي الله عنه أجمعين روينا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي في يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها اي: ما يتفكر في ألها خير أم لا-، يزل هما إلى النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» (٢).

وروينا في هذا الصحيح عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «إن العبد ليستكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالاً، رفع الله بها درجات» أي: يرفع الله بما درجاته أو يرفعه الله بما درجات «وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقسي لها بالاً يهوي بما في جهنم» (٣).

وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجة عن سفيان بن عبد الله الثقفي الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٨/٤، رقم ٣٥٨٢)، والبيهقي في السنن الكبرى (١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠٨١، رقم ٢٠٨٥، وقم ٢٠٨٥) عن عائشة بطرف: «اهجوا قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق النبل».

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٣٧٧، رقم ٦١١٢)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٢٣٧٧، رقم ٢٩٨٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٣٧٧، رقم ٦١١٣) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى (١٦٤/٨)، رقم ١٦٤٤٢)، وفي شعب الإيمان (٢٤٦/٤)، رقم ٥٩٥٥).

رسول الله ما أخوف ما تخاف على؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: «هذا»(١). قال الترمذي حديث حسن صحيح.

وروينا أيضاً عن عقبة بن عامر الله قال: قلت: يا رسول ما النجاة؟ قال: «أمسك على خطيئتك» (٢) قال الترمذي: حديث حسن.

روينا فيه أيضاً عن أبي سعيد الخدري الله عن النبي الله قال: «إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان أي: تخضع له فتقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا»(٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۰۷/۶، رقم ۲۶۱۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، والنسائي في السنن الكبرى (۲/۸۵٪، رقم ۱۱۶۸۹).

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٤١٣/٣)، رقم ١٥٤٥٤)، والحاكم في المستدرك (٣٤٩/٤) رقم ٧٨٧٤) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه (٢٢١/٣، رقم ٩٤٢)، والطيالسي في مسنده (ص ١٧١، رقم ١٢٣١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٢٢/٣، رقم ١٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٥/٤) رقم ٢٤٠٦) وقال: هذا حديث حسن.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (١٤٨/٤، رقم ١٧٣٧٢)، والروياني في مسند (١٤٦/١، رقم ١٧٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٣٩/٤، رقم ٤٩٣٠) جميعاً عن عقبة بن نافع.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٧/٤) رقم ٢٤١١) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٠/٤) رقم ٢٤٠٧) عن شيخه محمد بن موسى، ثم ساق اسناداً عقبه فقال حدثنا هناد، حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه، و لم يرفعه، وهذا أصح من حديث محمد بن موسى، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد و لم يرفعوه حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن حبير عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي على فذكر نحوه.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٩٥/٣، رقم ١١٩٢٧)، وأبو يعلى في مسنده (٤٠٣/٢) =

المجلس الثامن عشر المجلس الثامن عشر المجلس الثامن عشر المجلس التامن عشر المجلس التامن عشر المجلس التامن عشر

قــال الغــزالي: معناه والله أعلم أن نطق اللسان يؤثر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان والله اعلم.

هذا المعنى ما حكي عن مالك بن دينار أنه قال: إذا رأيت قساوة في قلبك، ووهنا في بدنك، وحرمانا في رزقك، فاعلم أنك قد تكلمت بما لا يعنيك.

وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي على قال: كل كلام ابن آدم عليه إلا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذكر الله تعالى.

ورويا في كتاب الترمذي عن معاذ الله قال: قلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار؟ قال: «لقد سئلت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشوك به شيئاً وتقيم الصلاة، وتؤين الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت» ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟» قلت: بلى قال: «الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف المليل» ثم تلى ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ المَضَاجِعِ...﴾ حتى بلغ ﴿يَعْمَلُونَ﴾ [السحدة: ١٦، ١٧] ثم قال: «ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟» قلت: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا الصلاة، وذروة سنامه الجهاد» ثم قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» قلت: بلى يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما

<sup>=</sup> رقم ۱۱۸۰)، وعبد بن حمید فی مسنده (ص ۳۰۲، رقم ۹۷۹)، الطیالسی فی مسنده (ص ۲۹۳، رقم ۹۲۹).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۷٦، رقم ۲۱۰۹)، والترمذي في سننه (۲۰٦٤، رقم ۲۰۱۸)، وابو يعلى في مسنده (۳۱۸۱۳، رقم ۲۲۸۷۶)، وأبو يعلى في مسنده (۴۸/۱۳، رقم ۷۲۸۷۶)، وأبو يعلى في مسنده (۳۸/۱۳، رقم ۷۲۸۷)، والبيهقى في شعب الإيمان (۲۳۰/٤، رقم ۹۱۳) عن سهلا بن سعد.

<sup>(</sup>٢) أخرحه الترمذي في سننه (٢٠٦/٤، رقم ٢٤٠٩) عن أبي هريرة، قال الترمذي: أبو حازم الذي روى عن الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة الأشجعية، وهو كوفي وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعيد هو أبو حازم الزاهد مدنى، واسمه سلمة بن دينار وهذا حديث حسن غريب.

نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»(١). قال الترمذي: حديث حسن.

وحصائد الألسن ما حصله الإنسان واكتسبه من الإثم بالكلام فيما لا ينفع، وهذا الكلام استفهام إنكاري تقديره: ما يكب الناس إلا حصائد ألسنتهم.

فإن قيل: هذا الحديث يقتضي أن كل من يكب في النار فسبب كبه فيها اللسان مع أن بعض الناس يكب في النار بعمله لا بلسانه؟

فالجواب: أنه عام قيد خاص.

فَ الله قَالَ ابن القيم في كتابه أقسام القرآن: فإن قيل: ما الحكمة في جعل الله سبحانه وتعالى اللسان عضواً لحمياً لا عظم فيه ولا عصب؟

ثم أحاب بإذن الله حلقه كذلك لتسهل حركته، ولهذا لا تجد في الأعضاء من لا يكترث بكثرة الحركة سواه، فأي عضو من الأعضاء حركته كما يحرك اللسان لم يطاوعك كما يطاوعك اللسان، بل لابد أن يحصل التعب والملل إلا اللسان فلو كان عظماً لم ينتهي منه الكلام التام ولا الذوق التام.

ثم قال فإن قيل: ما الحكمة في أن الله تعالى جعل على اللسان غلقين أحدهما الأسنان والثاني الشفتان، وجعل على العين غطاء واحد ولم يجعل على الأذن غطاء، ثم أحاب بأنه سبحانه وتعالى جعل ذلك إشارة إلى أن آفة الكلام أكثر من آفة النظر وقضل وقلم أكثر من آفة السمع، فجعل الأكثر آفات طبقتين لخطره وشرفه، وخطر حركاته، وكونه في الفم بمنزلة القلب في الصدر وجعل للمتوسط طبقة واحدة، وجعل الأقل آفة بلا طبقة فتنبه لهذه اللطيفة الإلهية والحكمة الربانية.

وقال ابن جماعة في شرح الأربعين فإن قيل: لم تعددت العين والأذن والأنف والخد دون اللسان.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (١١/٥) رقم ٢٦١٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٢/٨٦)، رقم ١٣٩٤)، وابن ماجه (١٣١٤/، رقم ٣٩٧٣)، وأخرجه أيضاً: النسائي في مسنده (٥/٢١)، رقم ٢٠١٥)، والحاكم في المستدرك (٢٤٤٧/، رقم ٣٥٥)، والحيالسي في مسنده (ص ٢٦، رقم ٥٠٥)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ٦٨، رقم ٢٥١)، والطيالسي في المعجم الكبير (٧٣/٢، رقم ٧٣١)، والبيهقي في شعب الإيمان (٣٨/٣، رقم ٢٨٠٧)، والديلمي في الفردوس (٤١/٤، رقم ٢٨٠٧)، والديلمي في الفردوس (٤١/٤، رقم ٢٩٨٢).

قال العلماء: في الحديث دلالة على التحذير من أذى اللسان ومن آفاته، وآفاته كالترة لا تنحصر، وأكثر معاصي ابن آدم فيه من أقبحها وأضرها للناس وأفحشها الغيبة.

والغيبة: أن يذكر الإنسان غيره بما يكرهه وإن كان فيه، حتى أن قلت عن طويل: فـــــلان طويل أو عن قصير: فلان قصير، وكان يكره ذلك فإنه حرام ويعد غيبة، وهي حرام سواء بقلبك أو لسانك أو خطك أو إشارتك بعين ورأس أو نحوها، وسواء كان في ماله أو ولده أو زوجته أو نحو ذلك.

والذي يدل على إلها محرمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى ﴿وَلاَ يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ﴾ [الحجرات: ٢٦].

﴿ وَلاَ تَقْسَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَوَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

واختــلف العلماء رضي الله عنهم فيها: هل هي من الكبائر أو من الصغائر فقال صاحب «العدة» وأقره الرافعي: ألها من صغائر الذنوب لعموم البلوى.

وقال القرطبي في تفسير القرآن: إنها من الكبائر بلا خلاف، قال الزركشي: وقد ظفرت بنص الإمام الشافعي على إنها من الكبائر فالقول: بأنها صغيرة ضعيف أو باطل. لكن نقال القاضي زكريا: يمكن حمل نص الشافعي على ما إذا أصر على الغيبة، فإنها تصير من الكبائر بلا خلاف، وكذا لو اغتاب عدلاً.

قال الشيخ ولي الله تقي الدين الحصيني: وقد يحتقر الشخص بالكلمة الواحدة من الغيبة، لكثرة إدمانه عليها، وتعود لسانه بها ومخالطته من الاعتناء له بحفظ أمر الله تعالى وأمر رسوله الله المنفقهة والصوفية، فإن غيبتهم غالباً تكون في المساحد، والربط المبنية لذكر الله تعالى وعبادته، فيرتكبون مخالفة أمر الله وأمر رسوله الله في والسربط المبنية لذكر الله تعالى وعبادته، فيرتكبون من الغيبة عظيم أمرها، فقد صح في أطهر السبقاع مع علمهم بأن الكلمة الواحدة من الغيبة عظيم أمرها، فقد صح في الحديث أن عائشة رضي الله عنها اغتابت ضرها صفية وقالت للنبي الله عنها إنها امرأة قصيرة فقال الله عنها كذا أي: يكفيك منها إنها امرأة قصيرة فقال الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه الله المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الم

. ٣٨ ......

بماء البحر لمزجته» (١) أي: حالطتة مخالطة يتغير بما طعمه وريحه لشدة نتنها وقبحها. رواه الترمذي وحسنه وصححه.

فهذا حديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة إذا كان هذا شأن كلمة هي في المقول فيها، فإن عائشة قالت عنها: إنها قصيرة وكانت قصيرة، فكيف حال من يتكلم في غيره بكلمة مفتراه فيه، إنا لله وإنا إليه راجعون من كلمة توقع الإنسان في الهلاك.

وحاء في حديث عن أنس عن النبي الله أنه قال: «لما عوج بي مورت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعواضهم»(٢) رواه أبو داود.

قال العلماء: وسامع الغيبة شريك المغتاب فكما تحرم الغيبة يحرم استماعها، ويجب إنكارها إن لم يخف ضرراً وإن خاف ضررا فارق ذلك المجلس، فإن لم يقدر على المفارقة بذكر أو غيره لا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع، فيجب على كل مسن سمع غيبة أخيه أن يرى باباً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن من فعل ذلك فقد فار فوزاً عظيما، فقدر ورد في الحديث عن النبي في أنه قال: «من رد عن عوض أخيه رد الله عن وجهه الناريوم القيامة» (أ) رواه الترمذي وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه (۲۲۹/۶، رقم ٤٨٧٥)، والترمذي في سننه (۲۲۰/۶، رقم ۲۵۰۲)، وأخرجه أبو داود في مسنده (۲۱۸۹/۱، رقم ۲۵۲۱)، والبيهقي في شعب الإيمان (۳۰۱/۰، رقم ۲۷۲۱) عن عائشة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود فس سننه (٢٦٩/٤) رقم ٤٨٧٨) عن أنس بن مالك ١٠٠٠.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٢٢٤/٣، رقم ١٣٣٦٤)، والطبراني في المعجم الأوسط (١/٧، رقم ٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩٩/٥، رقم ٢٧١٦)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٠/٣)، رقم ٤٣٠٨)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٦٥/٦، رقم ٢٢٨٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨٦/٤، رقم ٢٥٦٤)، والترمذي في سننه (٢٥/٤، رقم ١٩٢٧)، والترمذي في سننه (٢٧٧/٢، رقم ١٩٣٣)، وأحمد في مسنده (٢٧٧/٢، رقم ٧٧١٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣٢/٤، رقم ١٢٧٧) عن أبي هريرة ١٤٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (٢٧/٤، رقم ١٩٣١) عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث حسن. وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٤٤٩/٦، رقم ٢٧٥٧٦)، والحارث في مسند (٨٣٦/٢، رقم ٨٨١)، والبيهقي في شعب الإيمان (١١٠/٦، رقم ٧٦٣٤)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٥٨/٧).

وإن لم يرد غيبة أخيه، أو كان من عادته عدم اعتنائه بالدين وترك الأمر بالمعروف والسنهي عـن المسنكر فهذا وأمثاله قد وقعوا في شر عظيم، يوجب غضب الله تعالى وغضب رسوله على.

وذكر العملماء: أن الغيبة تباح بل تحب في صور منها الفاسق المحاهر بالفسق، والمبتدع المحاهر ببدعة كشارب الخمر المحاهر به، فيجوز غيبة تلك العصبة دون غيرها إلا إن كان لجواز ذكره بغيرها سبب آخر.

قال في الإحياء: إلا أن يكون المجاهر بها عالما يقتدى به فتمتنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب، وغيبة الكافر محرمة أيضاً إن كان ذمياً لأن فيها تنفير لهم عن قبول الجزية وتركاً لوفاء الذمة، ومباحة إن كان حربياً لأنه المراحسان أن يهجوا المشركين.

ومـنها: أن الإنسان إذا استشار في امرأة يريد أن يتزوجها أو امرأة في رجل تريد أن تـــزوجه فــيجب عليه ما ذكر فيها أو فيه من الغيبة، وليس ذكر هذا من باب الغيبة، بل من باب النصيحة، فيشترط للرجل إذا استشير في ذلك أن يذكر للخاطب أو للمخطوبة ما فيها أو فيه، على وجه النصيحة لا الوقيعة، فإن الدفع يمجرد قوله لا نفعــل هذا أو لا تصلح لك فلانه، أو قال لها: لا يصلح لك فلان، أو خير لك فيه أو نخيوه، وإذا استشير في أمر نفسه بالنكاح فإن كان فيه ما ثبت الخيار فيه وجب ذكره للزوجة، وإن كان فيه ما يعدل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه.

وتجوز الغيبة في صور أخرى غير ما ذكر، وقال حجة الإسلام الغزالي: من لم يصن لسانه وأكثر الكلام يقع لا محال في غيبة الناس كما قيل: من كثر لغطه كثر سقطه.

والغيبة هي الصاعقة المهلكة للطاعة على ما قيل: إن مثل من يغتاب الناس مثل من نصب منحنيقاً لحسناته فهو يرمي بما شرقاً وغرباً ويميناً وشمالاً.

وبلغنا عن الحسن ﷺ أنه قيل: له يا أبا سعيد إن فلاناً اغتابك فبعث إليه بطبق فيه رطب، وقال: بلغني أنك اهديت إليَّ حسناتك فأحببنا أن نكافئك.

وذكروا: فات بعض الصالحين قيام الليل فعزته زوجته فقال: إن أقواماً صلوا الليل البارحة، فلما أصبحوا نالوا مني فتكون صلاقم يوم القيامة في ميزاني.

قال سفيان الثوري: لا تتكلم بلسانك ما تكسر به أسنانك.

٣٨٢ ...... الجالس الوعظية

وقال آخر: لا تبسط لسانك فيفسد عليك شأنك.

وقال ابن المبارك: احفظ لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وإن اللسان دليل الفؤاد يدل الرجال على عقله.

وقال آخر:

لسان المرء ليث في كمين إذا خلى عليه له إغارة فصنه عن الجنا بلجام صمت يكن لك من بليته ستارة وقال آخر:

احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه تعسبان كمانت تهاب لقاءه الشجعان كمانت تهاب لقاءه الشجعان

لطيفة: ذكر ابن الجوزي أبو نعيم عن الشعبي أنه قال: مرض الأسد فعادته السباع خلا الثعلب، فنم عليه الذئب وقال له: إن جميع السباع عادوك إلا الثعلب فقال: إذا حضر فأعلمني، فلما حضر عليه فعاتبه في ذلك فقال: كنت في طلب الدواء لك، قال: أي شيء أصبت؟ فقال: خرزة في ساق الذئب ينبغي أن تخرج فضرب الأسد مخالبه في ساق الذئب بعد ذلك ودمه يسيل فقال له الثعلب: يا صاحب الخف الأحمر إذا قعدت عند الملوك فانظر إلى ما يخرج من رأسك.

قــال أبو نعيم: لا يقصد الشعبي من هذا سوى ضرب المثل تعليم للعقلاء وتنبيه الــناس وتأكيد الوصية في حفظ اللسان في تمذيب الأخلاق والأدب بكل طريق، وفي ذلك قيل:

احفظ لسانك لا تقل فتبتلى إن السبلاء موكل بالمنطق قال الإمام حجة الإسلام الغزالي: أنت أيها المتكلم لا يخلوا إما أن تتكلم بكلام حرام كالغيبة، أو مباح من فضول الكلام الذي لا يعنيك، فإن تكلمت بكلام حرام كأن وقعت بين المسلمين ففيه عذاب الله تعالى الذي لا طاقة لك به، فقد قال رسول الله على: «ليلة أسري بي نظرت في النار قوماً يأكلون الجيف، قلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٧/١، رقم ٢٣٢٤)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (١/ ٥٥، رقم ٥٤٤) عن ابن عباس ﷺ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٢/٨): رواه أحمد وفيه قابوس وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية =

المجلس الثامن عشر السلمان عشر المستسلمان المحلس الثامن عشر المستسلمان المحلس الثامن عشر المستسلمان المحلس

وقال رسول الله ﷺ لمعاذ: «اقطع لسانك عن حملة القرآن وطلاب العلم، لا تمزق الناس بلسانك فتمزقك كلاب النار»(١).

روى أبو قلابة ﷺ: إن في الغيبة خراب القلب من الهدى، فنســــأل الله العصــــمة بفضله وكرمه قال.

وإن تكلمت بكلام غير مباح ففيه أربعة صور:

أحدها: شغل الكرام الكاتبين بما لا خير فيه ولا فائدة، وحق للمرء أن يستحي منهما فلا يؤذيهما قال تعالى ﴿مَا يَلْفَظُ مَن قَوْل إِلاَّ لَدَيْه رَقيبٌ عَتيدٌ ﴾ [ق: ٨].

والثاني: إرسالهم كتاب إلى الله ﷺ من اللغو والهذر، فليحذر العبد من ذلك، وليحش الله ﷺ.

وذكر أن بعضهم نظر إلى رجل تكلم بالخنا فقال: يا هذا إنما تملي كتاباً إلى ربك سبحانه فانظر ماذا تملي.

الثالث: قراءته بين يدي الملك الجبار حل حلاله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بين الشدائد والأهوال، وأنت حوعان عطشان عريان منقطعاً عن الجنة محبوساً عن النعمة.

والرابع: اللوم والتعيير بقول الله: يا عبدي لما قلت كذا وكذا فتقطع حجته، ويحصل له الحياء من رب العزة حل جلاله، ولهذا قيل: إياك والفضول فإن حسابه يطول.

وقال الإمام الشافعي لصاحبه الربيع: يا ربيع لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنـــك إذا

<sup>=</sup> رجاله رجال الصحيح.

قال المنذري: رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن رجل لم يسمه عن معاذ، ورواه ابن حبان في غير الصحيح والحاكم وغيرهما، وروي عن علي وغيره وبالجملة فآثار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع ألفاظه.

فقال: بعضهم اللسان كالسبع إن لم توثقه أكلك.

وقال الغزالي في الإحياء: كان أبو بكر الله يضع في فمه حجراً ليمنع نفسه من الكلام، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد.

وقال ابن مسعود: والذي لا إله إلا الله هو ما شيء أحوج إلى طول السحن مــن اللسان.

ونقل عن إمامنا الشافعي أنه قال: المؤمن إذا أراد أن ينور الله قلبه فليترك الكلام فيما لا يعنيه.

وقال أيضاً: ثلاثة تريد في العقل مجالسة العلماء أو مجالسة الصالحين، وترك الكلام فيما لا يعنيه.

وقال معروف الكرخي: الكلام فيما لا يعنيك حذلان من الله.

وقال وهب بن منبه: العافية عشرة أحزاء تسعة منها في الصمت، واحدة في الهرب من الناس.

ولقد أحسن من قال:

وكم ساكن طال المنى بسكوت وكم ناطق يجني عليه لسان قال سليمان التَّلِيَّالِا: إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب.

فائدة: روى قس بن ساعده وأكتم بن صيفي اجتمعنا فقال أحدهما لصاحبه: وحد في ابن آدم من عيب فقال: عيوب ابن آدم أكثر من أن تحصى، الذي أحصيته ثمانية آلاف عيب، ووحد خصلة إن استعملها ستر العيوب، كأنه قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان.

وقال ابن مسعود في : يا لسان قل حيراً تغنم أو أسكت تسلم من قبل أن تندم. قيل: يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله من عندك أو شيء سمعته من رسول الله علي الله عليه

لطيفة: قال رجل للنبي على: يا رسول الله لا أزيد على الصلوات الخمس ورمضان، وليسس لي مال أتصدق به ولا أحج، أين أنا إن مت؟ قال: «في الجنة»، قال: معك تبسم وقال «نعم إن حفظت قلبك من الحسد، ولسانك من الكذب، وعينيك من السنظر إلى محارم الله، وأن لا تزدري بحا مسلماً، دخلت الجنة معي على راحتي هاتين» (٢) وينبغي للإنسان الحلم والصفح عن عثرات الإخوان، فإذا بلغه عن أحد أنه تكلم في حقه بكلام فاحش أن يعفو عنه، ولا يقابله بإسأته، بل يسكت أو يقابله بحسن الخلق، ولين الكلام ﴿وَالْكَاظِمِينَ الغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ النَّاسِ وَاللَّهُ يُلِهُ اللهُ عَلَيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُ النَّاسِ وَاللَّهُ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحْرَانَ الْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يَعْلَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْكُولُونَ الْعَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ الْعَافِينَ عَنِ النَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وُورد في الحديث: «والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً، فاعفو يعزكم الله»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱ /۱۹۷، رقم ۱۹۲۲)، والشاشي في مسنده (۸۲/۲، رقم ۲۰۲)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (۱۷/٤)، وأبن المبارك في الزهد (ص ۱۲۸، رقم ۳۷۸)، والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰/۶، رقم ۴۹۳۷)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (۸/۱) جميعاً عن عبد الله ﷺ:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٠٠/١٠): رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عدي في الكامل (٣٤/٢) ترجمة ٤٧٠ الحسن بن عبد الرحمن بن عباد بن الهيشم) المعروف بالاحتياطي وضعفه ابن عدي وقال في آخر ترجمته: لا يشبه حديثه حديث أهل الصدق. والحديث أورده أبو الفرج ابن الجوزي في صفوة الصفوة (٢١٤/١) ضمن أحاديث ساقها في حوامع كلمه عليه.

وأفاد العجلوبي في كشف الخفاء (٣٨٤/١) رقم ١٠٢٨) أنه جزء من حديث: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغضب فقال: عن محمد بن كثير العبدي بزيادة: «والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثيرة فتصدقوا يرحمكم الله».

وحاء في حديث آخر عنه الله أنه قال: «إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد من العرش ثلاثة أصوات يا معشر الموحدين لله قد عفا الله عنكم فليعف بعضكم عن بعض» (٢).

وحكي عن علي ظلم كان له غلام فدعاه فلم يجبه فدعاه ثانياً فلم يجبه، فقام إليه فرآه مضطجعاً قال: ما حملك على ترك حوابي؟ قال: أمنت من عقوبتك فقال: أنت حر لوجه الله.

ونقـــل عـــن زين العابدين من ذرية الحسين بن علي أن رجلاً اغتابه فقال له: إن كنت صادقاً في قولك فغفر الله لي، وإن كنت كذاباً في قولك فغفر الله لك.

وخــرج يوماً إلى الجامع فسبه رجل، فأقبل عليه فقال: ما خفي عليك من أمرنا أكثر ثم قال له: ألك حاجة فاستحى الرجل فدفع إليه زين العابدين ألف درهم وألقى عليه ثوبه فذهب الرجل وهو يقول: إنني أشهد أنك ابن رسول الله عليه.

ونقل بعضهم: أن الله أوحى إلى موسى الطّيِّلا أتحب أن يدعو لك كل شيء طلعت على من كفر عليه الشمس والقمر؟ قال: نعم، قال: اصبر على خلقي كما صبرت على من كفر ويعبد غيري.

وقال بعضهم: رأيت النبي ﷺ في المنام فقلت: يا رسول الله أحالط الناس أم أعترلهم؟ فقال: خالط الناس واحتمل أذاهم.

ونقل عن عمر بن الخطاب أو غيره أنه قال: رأيت رب العزة في المنام فقال: يا ابن الخطاب تمسى عسليّ، فسكت فقال في الثانية: يا ابن الخطاب أعرض عليك ملكي وملكوتي وأقول لك تمنى عليّ وأنت إلى ذلك تسكت؟ فقلت: يا رب شرفت الأنبياء بكستب أنرلتها عليهم فشرفني بكلام منك بلا واسطة فقال: يا ابن الخطاب من أحسن إليه فقد أخلص لله شكراً، ومن أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل نعمة الله كقراً.

ويُــرجى من كرم الله وفضله أن يكفر ما وقع من اللسان من الآفات، بما يقع منه

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣١٨/١٠) رقم ١٠٧٧٥)، وأحمد في كتاب الزهد (ص ٢٩٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٨٣/٨): رواه الطبراني وفيه عنبس بن ميمون وهو متروك.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

فستكفر الغيبة ونحوها بذكر الله والصلاة على النبي ﷺ وقراءة القرآن وغيرها من فوائد اللسان، فإن كرم الله واسع وحلمه عظيم.

فائدة: ينبغي لمن هو فاحش اللسان أن يالازم الاستغفار فقد ورد في الحديث: شكى رجل إلى النبي الله ذرب اللسان فقال: «أين أنت من الاستغفار، إلى الشعفر الله في كل يوم مائة مرة»(١).

لطيفة: حكى عن الشبلي رحمه الله تعالى قال: مات رجل من حيراني، فرأيته في المنام فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: يا شبلي مرت بي أهوال عظيمة، وذلك أي ارتج علي عند السؤال فقلت في نفسي من أين أوتي علي الم أمت على الإسلام، فنوديت هذه عقوبة إهمالك للسانك في الدنيا، فلما أتاني الملكان حال بيني وبينهما رجل جميل الوجه طيب الرائحة، فذكرني حجتي فذكرتما فقلت: من أنت يرحمك الله قال: أنا شخص خلقت لكثرة صلاتك على النبي على وأمرت أن أنصرك في كل كرب. ذكره ابن بشكوال.

فـــتأمل رحمـــك الله تعــــالى بركة الصلاة على النبي ﷺ ونفعها في وقت الحاجة والشدة.

ورد في الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «من صلى علي في اليوم مائة مرة قضى الله له مائة حاجة، سبعين من حوائج الآخرة، وثلاثين من حوائج الدنيا» (٢) أخرجه ابن منده.

ولقد أحسن من قال:

يا من أتى ذنباً وقارف زلة ومن يرتجي ا تعاهد صلاة الله في كل ساعة على حير فتكفيك هماً أي هم تخافه وتكفيك ذ ومن لم يكن يفعل فإن دعائه يجد قبل

ومن يرتجي الرحماء من الله والقربي على خير مبعوث وأكرم من نبا وتكفيك ذنباً حئت أعظم به ذنباً يحمد قبل ربه حجبا

عليك صلاة الله ما لاح بارق وما طاف بالبيت الحجيج وما لبي

لطيفة أخرى: يروى أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على مريض من الأنصار مع النبي الله وهو في سكرات الموت فقال له النبي الله: «تب» فلم يقدر، فحال بطرفه نحو السماء، فتبسم النبي الله فسئل عن ذلك فقال: «لما لم يعمل بلسانه أومسئ بقلبه نحو السماء وندم قال الله تعالى: يا ملائكتي عبدي عجز عن التوبة بلسانه فندم بقلبه، أشهدكم أبي قد غفرت له ذنوبه، ولو كانت أكثر من زبد البحر»(١).

في قوله ﷺ «من سلم المسلمون» من أنواع البديع تجنيس الاشتقاق كما في «أسلم تسلم» (٢)، وأما الجملة الثانية أعني قوله ﷺ «والمهاجر من هجر ما لهمي الله عنه» فقد اختلف معناها فقيل: معناها أن مكة لما فتحت وانقطعت الهجرة وفواها على من يدركها من الصحابة، فطيب قلوهم رسول الله ﷺ وأعلمهم بأن حقيقة الهجرة تحصل بهجر ما لهى الله عنه.

وقيل في معناها: أن هذه الهجرة على ضربين ظاهرة وباطنة، فالباطنة: تسرك مسا تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن.

وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلموا على مجرد التحول من دارهم حسى يمتثلوا أوامر الشرع، فأعلمهم على أن المهاجر الكامل من هجر وترك ما نهى الله عنه، مسع مفارقته الوطن، وليس المهاجر الكامل من فارق وطن فقط.

قال ابن الملقن: اشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام وفي الحديث: الحث على ترك أذى المسلمين، بكل ما يؤذي، ليكون الإنسان بذلك حسن التخلق مع العالم، ومعدوداً من الأبرار، وقد فسر الأبرار بألهم الذين لا يؤذون الذر ولا يرضون بالشر.

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٢٤/١): قوله: «والمهاجر» هو بمعنى الهاجر، وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع فعل من اثنين، لكنه هنا للواحد كالمسافر، ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه هاجراً وطنه مثلاً أنه مهجور من وطنه، وهذه الهجرة ضربان: ظاهرة وباطنة، فالباطنة: ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان. والظاهرة: الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه، ويحتمل أن يكون ذلك قبل بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييباً لقلوب من لم يدرك ذلك، بل حقيقة الهجرة تحصل لمن هجر ما نحى الله عنه، فاشتملت هاتان الجملتان على جوامع من معاني الحكم والأحكام.

## المجلس التاسع عشر

قَالَ البُخَارِي :

باب منَ الإيمَان(١) أَنْ يُحبُّ لأخيه مَا يُحبُّ لنَفْسه

حَدَّنَــنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّنَنَا يَحْيَى، عَنْ َ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسَ فَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَعَــنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: «لا يُؤْمِنُ أحدكم حَتَّى يُحبُّ لأخيه مَا يُحبُّ لنَفْسه».

قو\_له: «باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فاعل يحب مضمر في الفعلين تقديره المكلف أو المؤمن أو الرجل.

«حدثنا مسدد» هذا هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل بن مرعبل بن أرندل بن مرعبل بن مستورد الأسدي البصري، الحافظ الثقة، وكان أبو نعيم يقول عند سماع نسبه هذا: رقية للعقرب، وقيل: لو كان في هذه النسبة بسم الله الرحمن الرحيم كانت رقية عقرب، ويقارب هذا النسب في الغرابة: حجدب بن حرعب أبو أصعب الكوفي.

«حدث نا يحيى» هذا هو الإمام الحافظ يحيى بن سعيد القطان التميمي البصري، والإجماع قائم على حلالته وإمامته وعظم علمه وإتقانه وبراعته، أقام عشرين يختم القرآن في كل يوم وليلة و لم يفته الزوال في المسجد أربعين سنة، ورأى في المنام وعلى قميص مكتوب بين كتفيه: بسم الله الرحمن الرحيم براءة ليحيى بن سعيد من النار، وبشر قبل موته وله عشرين سنة بأمان من الله من النار يوم القيامة، ولد سنة عشرين ومائة، ومات سنة عشرين ومائتين.

قال إسحاق بن إبراهيم الشهيدي: كنت أرى يجيى القطان يصلي العصر ثم يستند

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٩٢١): قوله: « من الإيمان » قال الكرماني قدم لفظ الإيمان بخلاف أخوته من حيث قال: « إطعام الطعام من الإيمان » إما للاهتمام بذكره أو للحصر، كأنه قال: المحبة المذكورة ليست إلا من الإيمان.

قلت -أي ابن حجر-: وهو توجيه حسن إلا أنه يرد عليه أن الذي بعده أليق بالاهتمام والحصر معاً وهو قوله: « باب حب الرسول من الإيمان » فالظاهر أنه أراد التنويع في العبارة، ويمكن أنه اهتم بذكر حب الرسول رضي فقدمه، والله أعلم.

إلى أصـل منارة مسجده فيقف بين يديه: على بن المديني وسليمان بن داود وأحمد بن حنـبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألون عن الحديث وهم قيام علي أرجلهم، إلى أن تحين صلاة المغرب لا يقول لواحد: اجلس ولا يجلسون هيبة وإعظاماً.

«عن شعبه عن قتادة عن أنس» هذا هو السيد الجليل أنس بن مالك الأنصاري السبخاري البصري، خادم رسول الله الله و كان للنبي الله عليه خدام كثيرون كربيعه بن كعب صاحب وضوءه، وابن مسعود حامل نعليه، وعقبة بن عامر يقود بغلته، وأيمن بن أم أيمن صاحب مطهرته وغيرهم، ولكن أنس كان ألزمهم لرسول الله الله كما قال العراقي، فأنس ألزمهم لخدمته الله وأمه هي: أم سليم بنت ملحان.

ولما قدم رسول الله على المدينة مهاجراً لم يبق أحد بالمدينة إلا وأهدى لرسول الله على هدية قال: وكانت والدي امرأة أرملة فقيرة، وكان عمري سبع سنين فأخذتني أمي وذهبت بي إلى باب مسجد رسول الله على ونادت السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا صفوة أنارت الظلمات وانكشف بك السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة أنارت الظلمات وانكشف بك الغمام، لم يبق أحد بالمدينة إلا وأهدى إليك هدية، وأنا امرأة ضعيفة ما لي شيء أحب ولا أعزز علي من ولدي وقد أهديته لك يا رسول الله، بالذي بعثك بالحق نبياً اقبل هديت فقال رسول الله على: «قد قبلناها، وما وقع هدية أقرب إلى قلبي وأحب إلى من هديتك يا أمة الله الله المنه الله على عشر سنين، فما قال لي قط لشيء صنعته لم صنعته ولا شيء تركته لم تركته، بل كان يقول: «لو قضى الله بشيء لكان» (١) مواه الترمذي وغيره.

ودعا له رسول الله على بطول العمر وكثرة الأموال والأولاد والمغفرة، فقد روى عنه أنه قال: حاءت بي أمي إلى رسول الله على وقالت يا رسول خادمك أنس أدع الله لله فوضع يده المباركة على رأسي وقال: «بارك الله لك في عموك ونسلك ومالك وغفر لك» فاستحاب الله دعاء نبيه على فيما دعا له.

أما في طول عمره فإنه عاش كما قيل: مائة سنة وزيادة، ونقل عن أنه قال: ولقد بقيت حتى سئمت الحياة.

وأما في النسل فقد رزقه الله تعالى مائة ولد قال رهيه: إن ولدي وولد ولدي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٣٦٨/٤) رقم ٢٠١٥) وقال: وفي الباب عن عائشة والبراء وهذا حديث حسن صحيح.

والحديث عند مسلم في الصحيح (١٨٠٥/٤)، رقم ٢٣٠٩).

المحلس التاسع عشر المستسلم على عشر المستسلم الم

وقال الكرماني عنه: ولقد دفنت من صليي مائة إلا اثنين.

وأما في المال فقد نقل عنه أنه قال: فوالله إن مالي لكثير ما أعلم أحد أصاب من رخاء العيش ما أصبت، وكان في البستان يحمل الثمر كل سنة مرتين، وكان في البستان ريحان يشم منه رائحة المسك.

وأما في المغفرة فقد نقل عنه أنه قال: وأنا أرحوا الرابعة أي: المغفرة فإنها لله تعالى ليست بيد العبد.

فائدة: قال ابن قتيبة ثلاثة من أهل البصرة لم يمت أحد منهم حتى يرى مائة ولد من صلبه: أنس وأبو بكر وخليفة بن بدر.

وكنية أنس: أبو حمزة، وروي له ألفا حديث ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً، اتفقا على مائة وثمانية وستين، وانفرد البخاري بثلاثة وثمانين، ومسلم بإحدى وسبعين، وهو أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية، ومناقبه جمة، وكانت وفاته بالبصرة سنة ثلاث وتسعين زمن الحجاج، ودفن في قصره على نحو فرسخ ونصف من البصرة وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة.

«وعن حسين المعلم(١) قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي على قال: لا يؤمن(١)

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۲۹/۱): قوله: « وعن حسين المعلم » هو ابن ذكوان، وهو معطوف على شعبة، فالتقدير عن شعبة وحسين كلاهما عن قتادة، وإنما لم يجمعهما لأن شيخه أفردهما، فأورده المصنف معطوفاً اختصاراً، ولأن شعبة قال: عن قتادة، وقال حسين: حدثنا قتادة. وأغرب بعض المتأخرين فزعم أنه طريق حسين معلقة، وهو غلط، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم، وأبدى الكرماني كعادته بحسب التجويز العقلي أن يكون تعليقاً أو معطوفاً على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة، إلى غير ذلك مما ينفر عنه من مارس شيئاً من علم الإسناد.

وأضاف ابن حجر لطيفة في الإسناد فقال: المتن المساق هنا لفظ شعبة، وأما لفظ حسين من رواية مسدد التي ذكرناها فهو: «لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ولجاره»، وللإسماعيلي من طريق روح عن حسين: « حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير » فبين المراد بالأخوة، وعين جهة الحب. وزاد مسلم في أوله عن أبي خيثمة عن يحيى القطان: « والذي نفسي بيده »، وأما طريق شعبة فصرح أحمد والنسائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس، فانتفت تممة تدليسه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٣٠/١): قوله: « لا يؤمن » أي: من يدعى الإيمان، أحد، =

## من أحدكم حتى يحب (١) لأخيه ما يحب لنفسه (٢)»

الحديث محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحية، فإن نفي اسم الشيء على معني الكمال عنه مستفيض من كلامهم، والمعني لا يكمل إيمان أحدكم حستي يحسب

= ولابن عساكر: « عبد »، وكذا لمسلم عن أبي خيثمة، والمراد بالنفي كمال الإيمان، ونفي اسم الشيء على معنى نفى الكمال عنه مستفيض في كلامهم كقولهم: فلان ليس بإنسان.

فإن قيل: فيلزم أن يكون من حصلت له هذه الخصلة مؤمنا كاملا وإن لم يأت ببقية الأركان.

أحيب: بأن هذا ورد مورد المبالغة، أو يستفاد من قوله: « لأخيه المسلم » ملاحظة بقية صفات المسلم.

وقد صرح ابن حبان من رواية ابن أبي عدي عن حسين المعلم بالمراد ولفظه: « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان » ومعنى الحقيقة هنا الكمال، ضرورة أن من لم يتصف بهذه الصفة لا يكون كافراً، وبهذا يتم استدلال المصنف على أنه يتفاوت، وأن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهي داخلة في التواضع.

(١) قال ابن حجر في الفتح (١٣٠/١): قوله: «حتى يحب » بالنصب لأن «حتى » جارة، وأن بعدها مضمرة، ولا يجوز الرفع فتكون « حتى » عاطفة فلا يصح المعني، إذ عدم الإيمان ليس سببا للمحبة

(٢) قال ابن حجر في الفتح (١٣٠/١): قوله: « ما يحب لنفسه » أي: من الخير كما تقدم عن الإسماعيلي، وكذا هو عند النسائي، وكذا عند ابن منده من رواية همام عن قتادة أيضاً.

« والخير »: كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها.

« والمحبة »: إرادة ما يعتقده خيراً، قال النووي: المحبة الميل إلى ما يوافق المحب، وقد تكون بحواسه كحسن الصورة، أو بفعله إما لذاته كالفضل والكمال، وإما لإحسانه كجلب نفع أو دفع ضرر. والمراد « بالميل » هنا: الاختياري دون الطبيعي والقسري، والمراد أيضاً أن يحب أن يحصل لأخيه

نظير ما يحصل له، لا عينه، سواء كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية، وليس المراد أن يحصل لأخيه ما حصل له لا مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعينه له، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال.

وقال أبو الزناد بن سراج: ظاهر هذا الحديث طلب المساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل، لأن كل أحد يحب أن يكون أفضل من غيره، فإذا أحب لأحيه مثله فقد دخل في جملة المفضولين.

قلت: أقر القاضي عياض هذا، وفيه نظر، إذ المراد الزجر عن هذه الإرادة، لأن المقصود الحث على التواضع، فلا يحب أن يكون أفضل من غيره، فهو مستلزم للمساواة، ولا يتم ذلك إلا بترك الحسد والغل والحقد والغش، وكلها خصال مذمومة.

فائدة: قال الكرماني: ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأحيه ما يبغض لنفسه من الشر، و لم يذكره لأن حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه، فترك التنصيص عليه اكتفاء، والله أعلم.

وليس المراد بالحديث أنه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب أن يحصل لأخيه عين ما يحصل كما قاله ابن الصلاح، إذ قيام الجوهر أو العرض بمحلين محال، بل المراد حتى يحب أن يحصل لأخيه نظير ما يحصل له لا لعينه، سواء كان ذلك في الأمور المحسوسة أو المعنوية.

قال الكرماني: ومن الإيمان أيضاً أن يبغض لأخيه ما يبغض لنفسه أي: من الشر ولم يذكره، لأن حب الشيء مستلزم بغض نقيضه، فيدخل تحت ذلك، وإما لأن الشيخص لا يبغض خيراً لنفسه فلا يحتاج لذكره، وليس المراد بالأخ في هذا الحديث الأخ في النسب فقط بل المراد كل أخ في الإسلام، رجلاً كان أو امرأة تعميما للحكم، قال الله تعالى ﴿إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخُوةً ﴾ [الحجرات: ١٠] شملت الآية كل أخ سواء كان في النسب أو في الله تعالى، أو في الإسلام.

ففي الحديث دليل وحث على أنه للإنسان أن يحب لأحيه المؤمن من الخير ما يحبب لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، فإن فعل ذلك فهو كامل الإيمان، وإن لم يفعله فهو ناقص الإيمان.

وقد ورد بذلك أحاديث أخر: روى الطبراني في معجمه عن أبي ذر قال: قال رسول الله وأوصيك بتقوى الله فإنها رأس أمرك، وعليك بتلاوة القرآن، وذكر الله فإن ذلك لك نور في السماوات ونور في الأرض» قال قلت: زديي يا رسول الله قال: «لا تكثر من الضحك فإنه يميت القلب، ويذهب نور الوجه» قلت: زدي يا رسول الله قال: «عليك بالصمت فإنه مرد للشيطان وعون لك على أمر دينك» قلت: يا رسول الله زدي قال: «انظر إلى من هو دونك ولا تنظر إلى من فوقك، فهو أجدر أن لا تزدري نعمة الله عندك» قلت: يا رسول الله زدي قال: «صل قرابتك ولسو قطعوك» قلت: يا رسول الله زدي قال: «تحب لناس ما تحب لنفسك» ثم ضرب بيده على صدري وسول الله زدي قال: «تحب للناس ما تحب لنفسك» ثم ضرب بيده على صدري فقال: «يا أبا ذر لا عقل إلا بالتدبير، ولا ورع إلا بكف النفس، ولا حسب إلا فقال: «يا أبا ذر لا عقل إلا بالتدبير، ولا ورع إلا بكف النفس، ولا حسب إلا

وقال في كتاب إيقاظ القارئ والمستمع: وقال لقمان لابنه يا بني إني موصيك بست خصال، ليس منها خصلة إلا تقربك إلى الله تعالى، وتباعدك من سخطه ؛ الأولى: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً. الثانية: الرضا بقدر الله تعالى فيما أحببت أو كرهت. الثالثة: أن تحب في الله وتبغض في الله. الرابعة: أن تحب للناس ما تحب لنفسك. الخامسة: كظم الغيظ والإحسان إلى من أساء إليك. السادسة: ترك الورى ومخالفة الهوى.

وكما ينبغي للإنسان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ينبغي له إذا رأى أخاه المؤمن صالحاً مواظباً على الطاعات تاركاً للمعاصي والمنكرات أن يحبه في الله، وإذا رآه تاركاً للطاعات، مصراً على المعاصي والمنكرات، أو مرتكباً لشيء من البدع القبيحات أن يبغضه في الله وينبغي له أن يتخذ له أحباباً وإخواناً صالحين صادقين ناصحين مخلصين في الحبة تحبهم ويحبون في الله لا لعلة ولا لغرض دنيوي، فإلهم ينفعون في الدنيا والآخرة، حاءت أحبار في فضل الحب في الله والبغض في الله، وفي فضل اتخاذ الأحباب والإخوان في الله:

قال رسول الله ﷺ: «أفضل الأعمال الحب في الله، والبغص في الله» (٢٠).

وقال رسول الله ﷺ: «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» (٣).

وقـــال رســـول الله ﷺ: «ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/١٥٧)، رقم ١٦٥١) عن أبي ذر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١٦/٤): رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن هشام بن يجيى الغساني وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۱۹۸/٤)، رقم ۲۰۹۹)، والبزار في مسنده (۲۱/۹)، رقم ۲۰۷۹)، والمروزي في مسند الفردوس (۲۰۷۹)، والمديلمي في مسند الفردوس (۲/۳۰)، رقم ۲۲۹)، رقم ۲۲۹)، جميعاً عن أبي ذر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٢٠٠٤، رقم ٢٦١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٣٠/، رقم ٣٤٧٣)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٣٩/، رقم ١٢٦٠)، وفي المعجم الكبير (١٣٤/٨، رقم ٣٢٠٣)، وفي المعجم الأوسط (٤١/٩، رقم ٣٠٨٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/٦٤، رقم ٣٠٨٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/٦٤، رقم ٣٠٨١)، وهم ٢٠٨١) عن أبي أمامة الباهلي.

وأخرجه أحمد في مسنده (٧/ ، ٤٤، رقم ٢٧٦ ه ١) عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه بنحوه.

وقال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» (٢) رواه مسلم.

وقال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء» (٣) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.

وقال رسول الله ﷺ: «قال الله عز وجــل: وجبــت محــبتي للمتحـــابين فيّ، والمتجالسين فيّ، والمتباذلين فيّ» (<sup>4)</sup> رواه مالك الموطأ بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أحرجه البخاري في صحيحه (١٤/١، رقم ١٦)، ومسلم في صحيحه (٦٦/١، رقم ٤٣) من حديث أنس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨٨/٤) وقم ٢٥٦٦) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (٣٣٨/٢) رقم ٨٤٣٦)، وابن حبان في صحيحه (٣٣٤/٢)، رقم ٥٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٢/١٠) رقم ٥٧٤). والبيهقي في السنن الكبرى (٢٣٢/١٠) رقم ٢٠٨٥٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (٤/٧٤، رقم ٢٣٩٠) عن أبي مسلم الخولاني حدثني معاذ بن حبل... به.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي الدرداء وابن مسعود وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي مالك الأشعري، وقال: هذا حديث حسن صحيح وأبو مسلم الخولاني اسمه عبد الله بن ثوب.

وأخرجه أيضاً: ابن حبان في صحيحه (٣٣٨/٢، رقم ٥٧٧)، والحاكم في المستدرك (٤٦٦/٤، رقم ٨٢٩٦)، والحارث في مسنده (٩٩١/٢، رقم ١١٠٨)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٠/٧٠، رقم ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) أحرجه مالك في الموطأ (٢/٣٥٣، رقم ١٧١١) عن معاذ بم جبل.

وأخرجه أيضاً: أحمد في المسند (٢٣٣/٥، رقم ٢٢٠٨٣)، وابن حبان في صحيحه (٣٣٥/٢، رقم ٥٧٥)، والحاكم في المستدرك (١٨٦/٤، رقم ٧٣١٤) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، وقد جمع أبو إدريس بإسناد صحيح بين معاذ وعباد بن الصامت في هذا المتن.

ورواه أيضاً: عبد بن حميد (ص ٧٢، رقم ١٢٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٨٠/٢٠، رقم ١٥٤)، والفضاعي في مسند الشهاب (٣٢٢/٢، رقم ١٤٤٩)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٥٨٧/٣).

٣٩٦ ...... المحالس الوعظية

ويستحب للإنسان إذا أحب شخصاً في الله أن يعلمه بذلك وأن يقول له: إني أحبك في الله.

روينا في سنن الترمذي عن النبي الله قال: «إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه عجه» (١) قال الترمذي حديث حسن صحيح.

ويستحب لمن قال له إنسان: إني أحبك في الله، يقول في حوابه: أَحبَك الذي أحببتني فيه.

وروينا في سنن أبي داود عن أنس الله أن رجلاً كان عند النبي الله فمر رجل فقال يا رسول الله إني لأحب هذا فقال له النبي الله: «أعلمته؟» قال: لا، قال: «أعلمه» فلحق به فقال: إني أحبك في الله فقال: أحبك الذي أحببتني له (٢).

وفي سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن حبل النبي النبي الحذ بيده وقال: «يا معاذ إلى لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (٣).

وفي المعارف أن أبا مسلم الخولاني قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنهما: إني أحبك في الله، قال: أبشر فإن النبي على يقول: «لطائفه من الناس كراسي حول العرش يـوم

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه كما في تحفة الأحوذي (٢٠/٧) عن المقدام بن معدي كرب.

والحديث عند البخاري في الأدب المفرد (ص ١٩١، رقم ٤٤٥)، وأبو داود في سننه (٣٣٢/٤، رقم ٤٢٥)، وأبو داود في سننه (١٣٠/٤، رقم ٤٢١٥)، والنسائي في السنن الكبرى (٢/٩٥، رقم ١٠٠٤)، وأحمد في مسنده (١٣٠/٤، رقم ١٧٢١)، والحاكم في المستدرك (١٨٩/٤، رقم ٢٣٢٧)، والطبراني في مسند الشاميين (٢٨٢/١، رقم ٤٩١)، وفي المعجم الكبير (٢٧٩/٢، رقم ٢٦١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٢٩٣٣، رقم ٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣٣٣/٤) رقم ٥١٢٥) عن أنس بن مالك 🐃.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٥٤/٦)، رقم (١٠٠١)، وأحمد في مسنده ( $^{\prime\prime}$ / ١٤٠)، رقم (١٢٤٥)، والطبراني في المعجم الأوسط ( $^{\prime\prime}$ / ٢٢٠)، رقم ( $^{\prime\prime}$ / ٢٢٧)، رقم ( $^{\prime\prime}$ / ٢٢٧)، رقم ( $^{\prime\prime}$ / ٢٢٧)،

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود في سننه (٨٦/٢، رقم ١٥٢٢)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٢/٦، رقم ٩٩٣٧)، وأحمد في مسنده (٨٤٤٥، رقم ٢٢١٧٢)، وابن خزيمة في صحيحه (١٩٩٨، رقم ٧٥٠)، وابن حبان في صحيحه (٥/٤٣، رقم ٢٠٠٠)، والحاكم في المستدرك (٢٠٧١)، رقم ١٠٠١)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه، والطبراني في المعجم الكبير (١٠١٠)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢٤١/١) جميعاً عن معاذ.

المجلس التاسع عشر للسلمينيين المستسلمين المستسلمين المستسلمين المستسلمين المجاها المجاهر المستسلمين المجاهرات المتعادية المتعا

القيامة، وجوهم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «هم المتحابون في الله» (١).

وينبغي أن يكثر كل من المتحابين المتواخين في الله الدعاء للآخر بظهر الغيب، وأن يقول أحدهم للآخر لا تنسانا من دعائك، فإن دعاء الإنسان لأخيه بظهر الغيب مستجاب.

فقد أحرج أبو نعيم في الحلية عن ثوبان قال: قال رسول الله على: «أربعة دعوهم مستجابة: الإمام العادل، والرجل يدعو الأخيه بظهر الغيب، ودعوة المظلوم ورجل يدعو لوالديه» (٢).

وأخرج الطبراني في الكبير عن أنس عن ابن عباس قال: قــال رســول الله ﷺ: «دعوتان ليس بينهما وبين الله حجاب دعوة المظلوم، ودعوة المرء لأحيــه بظهــر الغيب» (٣).

وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمرو عن النبي الله قـــال: «أســرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب» (1).

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) رواه أبو نعيم في الحلية كما في فيض القدير (٤٧٠/١) عن واثلة بن الأسقع، ولم نحده بعد طول بحث عن تُوبان.

قال المناوي: وفيه مخلد بن جعفر حزم الذهبي بضعفه، وفيه محمد بن حنيفة الواسطي قال في الميزان: قال الدارقطني: غير قوي،، وفيه أيضاً: أحمد بن الفرج أورده الذهبي في الضعفاء، وضعفه أبو عوف.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (١٥٢/١٠) عن ابن عباس.

قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ضعيف.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (١٣٠/٣): رواه الطبراني وله شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخاري في الأدب المفرد (ص ٢١٨، رقم ٦٢٣) عن عبد الله بن عمرو.

وأخرجه أيضاً: أبو داود في سننه (۸۹/۲، رقم ۱۵۳۵)، والترمذي في سننه (۳۵۲/۶، رقم ۱۹۸۰) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والأفريقي يضعف في الحديث، وهو عبد الله بن زياد من أنعم وعبد الله بن يزيد هو أبو عبد الرحمن الحبلي، وعبد بن حميد في مسنده (۱۳۲۸، رقم ۳۲۷)، والديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۲۲۹، رقم ۳۲۹).

وأخرج أحمد عن أبي الدرداء أن رسول الله الله كان يقول: «إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال: آمين، ولك مثل ذلك» (١).

بل هي أسرع الدعوات إجابة كما ورد ذلك في حديث.

وأما أهل المعاصي والبدع فقد ورد في تجنبهم وبغضهم والإعراض عنهم وترك السلام عليهم أخبار وآثار.

وقال الفضيل: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله، وأحرج نور الإسلام من قلبه.

قال في نـزهة المجالس: وقال عيسى -عليه الصلاة والسلام- تحببوا إلى الله ببغض أهــل المعاصـــي، وتوبوا إلى الله بالتباعد منهم، والتمسوا رضا الله بسخطهم قالوا: يا روح الله فمــن نجالس؟ قال: جالسوا من يذكركم الله رؤيته، ومن يزيد في عملكم كلامه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله.

ففي هذا زجر عن صحبة أهل المعاصي والبدع، وعن محالستهم وحث على صحبة أهل الخير والصلاح ومجالستهم لنفعهم في الدنيا والآخرة.

قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليقول في الجنة ما فعل صديقي فلان، وصديقه في الجحيم، فيقول الله تعالى: أخرجوا له صديقه إلى الجنة، فيقول من بقي في النار ما لنا من شافعين ولا صديق هميم» (٢٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٥/٥٥، رقم ٢١٧٥٥) عن أبي الدرداء ١٠٠٠ أخرجه

وأخرجه أيضاً: مسلم في الصحيح (٢٠٩٤/٤) رقم ٢٧٣٢)، والبخاري في الأدب المفرد (١/ ١٩٨)، رقم ٥٢٢)، وأبو داود (١/ ٨٩/١)، رقم ١٥٣٤)، وعبد بن حميد في مسنده (١/ ٩٨/١، رقم ٢٠٣٥). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣٣/٦، رقم ٣٣٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٠٠/٨)، والخطيب في تاريخ بغداد (٢٦٣/١٠) عن ابن عد..

<sup>(</sup>٣) لم نقف عليه.

الجلس التاسع عشر المستسمين المستسمين

وقال رسول الله ﷺ: «استكثروا من الإخوان فإن ربكم حييٌ كريم، يستحي أن يعذب عبده بين إخوانه يوم القيامة»(١).

وقـــال علي كرم الله وجهده: عليكم بالإخوان فإلهم عدة في الدنيا والآخرة، ألم تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم.

وقال إمامنا الشافعي رحمه الله:

وأكثر من الأخوان ما اسطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور وليسس كشير ألف خل وصاحب وإن عسدواً واحسداً لكشير

وقال بعض السلف: استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة، ومن علامة صدق الأخوة والمودة: أن يكون نفس المتآخين كنفس واحدة امتزاجاً وائتلافاً حتى أن كل واحد يجد في فمه لذة ما يأكل أخوه.

فائدة: ذكر بعض الحنفية في كتاب شَرَعَهُ آداباً للمآخاة والصحبة فقال منها: أن لا يؤاخسي ويصادق إلا من يثق به وأمانته ويعرف صلاحه وتقواه فإن المرء يكون مع من أحب، ويحشر على دين خليله قال رسول الله على: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل» (٢) ولله در القائل:

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى

قال ابن جماعة في أنس المحاضرة: قال قس بن محمد لولده يا بني إياك ومصاحبة الأنذال فإن مصافاتهم إلى زوال، وهم أهل خلاف واختلاف، وسرعة إقبال وانصراف، إن رأوك بخير كرهوك، وإن رأوك في غبطة حسدوك، ولا تقبل قول واش أي: نمام في حق أخيك، ولا تفش سر أخيك لأحد كما قال الشاعر:

إذ الواشي نعى إليك صديقاً فلا تجلف الصديق بقول واشي ولا تصحب قرين السوء وانظر لنفسك من تجالس وتماشي

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود في سننه (۲۰۹/۶) رقم ۲۸۳۳)، وأحمد في مسنده (۳۳٤/۲) رقم ۸۳۹۸)، وصححه الحاكم في المستدرك (۱۸۸/۶) رقم ۷۳۱۹)، والطيالسي في مسنده (ص ۳۳۵)، رقم ۲۵۷۳)، وأبو هريرة في حلية الأولياء (۳۵/۳) عن أبي هريرة في...

ولا تخــــ بســرك كـــل ســر إذا مــا جــاوز الاثــنين فاشــي

ومنها: أن لا يغلو في الحب والبغض فيكون حبه كلفاً، وبغضه تلفاً، بل يكسون مقتصداً فيهما.

ومنها: أن ينظر في وحه أحيه حباً له وشوقاً إليه، ففي الحديث: «نظر المؤمن إلى المؤمن عبادة، وتبسم الرجل في وجه أحيه المسلم يحط الخطايا عنهما»(١).

ومنها: ينبغي أن يحذر كل منهما عما يوجب الفرقة بينهما، ففي الحديث: «ما تحاب اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يصيبه أحدهما» (٢).

ومنها: أن يخلص له الود، ففي الحديث: «ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائه إليه» (٣).

ومنها: أن يوافق أخاه فيما أباح الشرع، فإن ذلك خير من الشفقة عليه، فإذا قال أخوه في شيء لا، يقول: لا، وإذا قال في شيء: نعم، قال: نعم وقد نظم عبد الله بن المبارك فقال:

وإذ صاحبت فاصحب صاحبا ذا حياء ووفاء كسريم قوله للشيء لا إن قلت وإذا قلت نعم قال نعم

وإذا قال له أخوه: قم بنا لا يقول: إلى أين؟ وإذا طلب منه شيئاً من ماله لا يقول له: كم تريد؟ أي شيء تصنع به؟.

ومنها: أن يفرح بما يرى عليه من النعم ويغتم بما يلقى عليه من الكرب والغم، ويسعى في تفريجه عنه.

ومنها: أنه ينبغي أن يستعمل مع أحيه بشاشة الوحه، ولطف اللسان، وسعة القلب، وكظم الغيظ، وإسقاط الكبر، وملازمة الحرمة، وقــول المعــذرة الكاذبــة

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٨٥/٣) رقم ٥٨١٥) عن شيبة بن عثمان الحجبي عن عمه عثمان بن طلحة.

ووراه أيضاً: الطبراني في المعجم الأوسط (١٩٢/٨)، رقم ٨٣٦٩).

قال الهيثمي في بحمع الزوائد (٨٢/٨): رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبد الملك ابن عمير وهو ضعيف.

ومنها: أن يرى لأخيه من الحق والفضل على نفسه أكثر مما يرى له أخوه.

ومـنها: أن يهدي إلى أحيه المسلم مما تيسر عن طيبة نفسه، ويقبل منه ما يهدي اليه وإن قل، ويزد له حباً ويكافئه بخير من ذلك أن وحد ويشكر له ويثني عليه خيراً، ويدعو له ويقول: حزاك الله خيراً، فإنه أبلغ الثناء والدعاء، ولا يكتم صنيعه.

ومنها: أن يزور أخاه المسلم غباً إن خاف سآمته، أو كل يوم إن من ذلك طالباً بذلك جزيل الثواب من الله.

ومنها: أنه إذا أتى باب أخيه استأذن الدخول عليه، ولا يقوم قبالة الباب ويستأذن ثلاثاً يقول: في كل مرة السلام عليكم يا أهل البيت، أيدخل فلان ويمكث بعد كل مرة مقدار يفرغ الأكل والمتوضئ والمصلي بأربع، فإذا أذن له وإلا رجع سالمًا، وإذا نودي من داخل البيت: من على الباب لا يقول: أنا، فإنه ليس بجواب بل يقول: فلان.

قــال النووي في الأذكار: ويستحب استحباباً مؤكداً زيارة الصالحين والإخوان، والجيران والأصدقاء والأقارب وغيرهم، وإكرامهم وبرهم وصلتهم، وينبغي أن يكون زيادته لهم على وجه لا يكرهون وفي وقت يرتضونه.

وقد ورد في فضل زيارة الإحوان في الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي «أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، فأرصد على مدرجته أي: على طريقه ملكاً قال أين تريد؟ قال: أريد أخاً في هذه القرية، قال: هل لك عليه من نعمة ترجما أي: تحفظها وترعاها؟ قال: لا، غير أبي أحببته في الله تعالى قال: فإني رسول الله تعالى إليك فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه» (١).

وفي كتاب الترمذي وابن ماحة عن أبي هريرة أيضاً قال رسول الله ﷺ: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله تعالى نادى مناد: أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منـــزلاً» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٩٨٨/٤) عن أبي هريرة.

وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد (ص ١٢٨، رقم ٣٥٠)، وأحمد في مسنده (٢٦٢/٢، رقم ٩٩٥٩)، وابن حبان في صحيحه (٣٣١/٢، رقم ٥٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه (٣٦٥/٤) رقم ٢٠٠٨) عن أبي هريرة، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وابن ماحه في سننه (٢٤٤١، رقم ١٤٤٣).

وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد (ص ١٢٦، رقم ٣٤٥)، وأحمد في مسنده (٣٤٤/٢، =

ويستحب أن يطلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره، وأن يكثر من زيارته فقد ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله الله المحلم المسلم: «ما يمنعك أن تسزورنا أكثر مما تسزورنا فنسزلت ﴿وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بَأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسياً ﴾ [مريم: ٦٤]» (١٠).

ومن آداب المنزور أن يكرم الزائر، ومن مستحباته: أن يكرم الزائر، وأن يلقي السحادة أو نحوها تحته، وأن يقوم بخدمته، ولا ينبغي للزائر أن يرد كرامة المزور عليه، وأن يقول أحدهما للآخر: كيف أصبحت وكيف حالك؟ فيقول له: صاحبه أصبحت مؤمناً أو في خير وعافية والحمد لله رب العالمين، ثم إذا استقر به المكان قدم له ما حضر من طعام أو شراب لله در القائل:

قـــدم لزائــرك الطعــام وحيــه حــــى يـــراه كأنـــه في حيـــه والـــبيت إن لم يـــلق مأكول به لا فــرق بــين الميــت فيه وحيه

ومــنها: أنـــه يتهيأ للقاء الإخوان ويتحمل لهم فيلبس من أنظف ثيابه، ويتطيب ويتوضأ وضوءه للصلاة، ويتـــزين لهم ما استطاع ثم يخرج إليهم.

قال صاحب الأنوار في آخر كتاب الغسل، ويستحب لمن يصحب الناس التنظيف بالســواك، وأخذ الشعر، واستعمال الطيب، وقطع الروائح الكريهة، وحسن الأدب معهم، لتــزويد المودة والوقار، وأن يتمسك بصحبته الصديق الصدوق.

فقـــد كان السلف إذا ظفروا بما يصلح للصداقة يتمسكون به و لم يضيعوه، علماً بأن الصديق الصدوق أعز من الكبريت الأحمر.

ومنها: أن يكون أولاد أخيه في الله أولاده فقد كان كثير من السلف الصالح يقوم بكلفة أولاد إخواهم في الله، ويصرفون إليهم كسيهم كما يصرفونها إلى أولادهم.

كما حكي عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: أتيت بعض البلاد فنــزلت في مسجد،

<sup>=</sup> رقم ١٥٩٧)، وابن حبان في صحيحه (٢٢٨/٧، رقم ٢٩٦١)، وعبد بن حميد في مسنده (٢٩٦١، رقم ١٤٥١)، وابن المبارك في الزهد (ص ٢٤٦، رقم ٧٠٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩٦٦، رقم ٢٠٢٦).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (١٧٦٠/٤) رقم ٤٥٤٤) عن ابن عباس.

وأخرجه أيضاً: الترمذي في سننه (٣١٦/٥، رقم ٣١٥٨)، والنسائي في السنن الكبرى (٣٩٤/٦، وأخرجه أيضاً: الترمذي في سننده (٣٧/١٢، رقم ٣٣٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٣٣/١٢، ورقم ١٣٨٨٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢١/٣٨، رقم ١٢٣٨٥)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (١١٦/٥).

فلما كان وقت العشاء وصلينا أتابي الإمام بعد انصراف الناس، وقال: قم وأغلق باب المسجد، فقلت له: أنا رجل غريب، وهذه الليلة باردة أبيت هاهنا ولك الخير والأجر والثواب، فقال: قم ولا تكثر الكلام، فإن الغرباء يسرقون الحصر والقناديل، فقلت له: أنا إبراهيم بن أدهم فقال: قد أكثرت عليَّ الحديث وعلا على رجلي وقبضها وجعل يجربي على وجهي، حتى مربى على باب أتون الحمام فدخلت الأتون وإذا أنا بالوقاد يقد النار فقلت: السلام عليك ورحمة الله فلم يرد على السلام، بل أشار لي أن اجلس فجلســت وأنا خائف منه لما رأيته تارة ينظر عن يمينه وتارة ينظر شماله، فلما فرغ من وقدوده التفت إلى وقال عليك السلام فقال لي: يا هذا إنني أجير قوم فخفت أن أسلم عليك فأنشغل بالسلام فآثم وأخون، فقلت: رأيتك تنظر عن يمينك وشمالك أتخاف من شمالي، فهو أكبر همي قلت له: بكم تعمل كل يوم قال: بدرهم ونصف، قلت: وما تصنع به؟ قال: آكل منه النصف وانفق الدرهم على أولاد أحي، قلت: أحوك من أمــك وأبيك؟ قال: لا بل أحببته في الله تعالى، ومات وأنا أقوم بأهله وأولاده، فقلت له: عملك هذا عمل المتقين، هل دعوت الله في حاجة فأجابك؟ قال: لي حاجة عنده منذ عشرين سنة أدعوه بما وما قضاها، قلت: وما هي؟ قال: بلغني أن في الغرب رجلاً قد تميز على الزاهدين وفاق العابدين يقال له: إبراهيم بن أدهم دعوت الله ريجال أن يجمـع بيني وبينه حتى أراه وأموت، فقلت له أبشر يا أخى قد قضى الله حاجتك وما رضيي أن يأتي بي إليك إلا سحباً على وجهي، قال فوئب من مكانه وعانقني وسمعته يقول: اللهم كما قضيت حاجتي وأجبت دعوتي فارفعني إليك، قال: فنظرت إليه فإذا هــو يرجف فتمدد على الأرض فأتيت إليه فحركته فإذا هو قد مات رحمة الله عليه، وهو مشهور بعبد الله الوقاد.

واعلم أن أنفع الأصدقاء هو الذي يوافق فعله قوله، وألا يكون كمن قال الله فيه ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢، ٣] أنشد بعضهم:

لا ترض من رجل حلاوة قوله حتى يصدق ما يقول بفعال في المادة وزنت فعالم عقالم في المادة في المادة عالم المادة في الماد

٤٠٤ ......

### المجلس العشرون

في قوله ﷺ «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده»

قَالَ البُخَارِي :

### باب حُبُّ الرَّسُول ﷺ من الإيمان

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ (١)، قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو الزِّنَاد، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَوْمِنُ أحدكم حَتَّى أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ: «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَوْمِنُ أحدكم حَتَّى أَكُونَ أحدكم حَتَّى أَكُونَ أحب إلَيْه مَنْ وَالده وَوَلَده».

قوله «باب حب الرسول من الإيمان» (٢) والمراد بالرسول، سيدنا رسول الله ﷺ لا جنس الرسول ولا الاستغراق بقرينة قوله ﷺ.

«حتى أكون» وإن كانت محبة الرسل واجبه فاللام في الرسول للعهد.

قوله «والذي نفسي بيده» أي: وحق الذي نفسي بيده وهو الله ﷺ وفي هذا دليل على حواز الحلف على الأمر المهم توكيداً له وإن لم يكن هناك مستحلفاً.

قال الرازي: وقد تواتر النقل عن النبي الله أنه كان يقول: «والذي نفسي بيده» وإطلاق اليد على الله في أحاديث أخر منها قوله الله الحلق الله الحلق كتب بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت غضبي» (٣).

<sup>(</sup>١) قوله: «شعيب» هو ابن أبي حمزة الحمصي، واسم أبي حمزة دينار. وقد أثمر المصنف من تخريج حديثه عن الزهري وأبي الزناد.

ووقع في غرائب مالك للدارقطني إدخال رجل -وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن- بين الأعرج وأبي هريرة في هذا الحديث، وهي زيادة شاذة، فقد رواه الإسماعيلي بدونها من حديث مالك، ومن حديث إبراهيم بن طهمان.

وروى ابن منده من طريق أبي حاتم الرازي عن أبي اليمان شيخ البخاري هذا الحديث مصرحاً فيه بالتحديث في جميع الإسناد، وكذا النسائي من طريق على بن عياش عن شعيب. انظر الفتح (١٣١/١).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٣١/١): قوله: «باب حب الرسول» اللام فيه للعهد، والمراد سيدنا رسول الله على بقرينة قوله: «حتى أكون أحب»، وإن كانت محبة جميع الرسل من الإيمان، لكن الأحبية محتصة بسيدنا رسول الله على.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٧٠٠/٦، رقم ٦٩٨٦)، ومسلم في صحيحه =

وقوله ﷺ: «إن الله يفتح أبواب السماء في ثلثي الليل الباقي، فيبسط يده فيقول: ألا من عبد فيسألني فأعطيه، قال: فما يزال كذلك حتى يطلع الفجر» (١) للعلماء فيه قولان:

أحدهما: إلحاقه بالمتشابه والسكوت عنه وتفويض علمه للعليم الخبير، وهو أسلم.

والثاني: تأويله بما يليق بجنابه الكريم بأن يقال: ليس المراد باليد هنا حقيقتها وهي الجارحة، فإلها في حقه سبحانه وتعالى محال، بل المراد القدرة فإن اليد تستعمل في القدرة مجازاً فإنه يقال: يد السلطان فوق يد الرعية أي: قدرته عالية فوق قدرتهم، ويقال: هذه البلدة في يد الأمير وإن كان مقطوع اليد، بمعنى في قدرته.

فقوله: «والذي نفسي بيده» مؤول بقدرته، وهذا القول أحكم ونزول الآيات الواقعة في كتاب الله هذا التأويل مثل قوله تعالى ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ [المائدة: ٦٤]، وقوله: ﴿ يَكُ اللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الفتح: ١٠].

وقوله: «لا يؤمن أحدكم» محمول على نفي الكلام أي: لا يكمل إيمان أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، فمن لم يكن رسول الله الله الله على أحب إليه من والده وولده فهو ناقص الإيمان.

قال الخطابي معناه: لا تصدق في حيى حتى تفني في طاعتي نفسك، وتؤثر رضائي على هواك وإن كان فيه هلاكك.

وقال ابن بطال معنى الحديث: أن من استكمل الإيمان علم أن حق الرسول آكد عليه من حق ولده ووالده والناس أجمعين، لأنه به استنقذنا من النار وهدينا من الضلال.

قال العلماء: هذا الحديث من جوامع الكلم الذي أوتيه وألى المحبة ثلاث أقسام: محبة إحلال وإعظام كمحبة الوالد للوالد، ومحبة شفعة ورحمة كمحبة الوالد لولده، ومحبة مشاكله واستحسان كمحبة سائر الناس فجمع أصناف المحبة في محبته.

وليس المراد بمحبة النبي على أو حبه اعتقاد وتعظيمه وإحلاله فإنه لا شك في كفر من لم يعتقد ذلك، وتنزيل هذا الحديث على هذا المعنى غير صحيح، لأن اعتقاد الأعظمية ليس بالمحبة ولا الأحبية ولا مستلزماً لها، إذ قد يجد الإنسان من نفسه إعظام

<sup>= (</sup>۲۱۰۷/٤) من حدیث أبی هریرة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (٢/١٤)، رقم ٢٢٦٨)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة (٣/٩٤)، رقم ٧٦٥) عن عبد الله بن مسعود.

تعظيمه.

وإنما اقتصر في هذا الحديث على ذكر الولد والوالد و لم يذكر غيرهما من الأهل، لألهما أعز على العاقل من الأهل والمال، بل ربما يكونان عنده أعز من نفسه، ولهذا لم يذكر النفس في هذا الحديث أيضاً.

وإنما لم يذكر «الأم» ﷺ في هذا الحديث إما لأنها تدخل في لفظ «الوالد» إن أريد بــه مــن له الولد، وإما أنه لم يذكر الأم اكتفاء بذكر الأب في هذا الحديث عنها، كما يكتفي بذكر أحد الضدين عن الآخر.

وإنما قدم ﷺ لفظ «الوالد» على الولد في هذا الحديث مع أن محبة الإنسان لولده أعظـــم مــن والده غالبا للأكثر، فإن كثير من الناس لا ولد له، وكل واحد له والد فلذلك قدما الأعم الأكثر وقوعاً على غيره.

وجـاء في تقديمه رواية الولد على الوالد وسببه أن محبة الإنسان لولده أعظم من محبته لوالده غالباً، فلذلك قدم فيها.

وجـاء في رواية زيادة: «الناس أجمعين» وهو من عطف العام على الخاص وهو کٹیں.

وهـــل تدخـــل النفس في عموم قوله: «والناس أجمعين» قال ابن حجر: الظاهر دخولها مع أنه وقع التنصيص على النفس في حديث.

فائدة: ورد في هذا الصحيح في الأيمان والنذور أن عمر بن الخطاب قال للنبي على: لأنت يا رسول الله أحب إليَّ من كل شيء إلا من نفسي فقال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم» أي لا يكمل إيمانك «حتى أكون أحب إليه من نفسه» (١) فقال له عمر: فإنه الآن أنت أحب لي من نفسي فقال: الآن يا عمر أي: الآن كمل إيمانك.

فاستفيد من جميع الروايات أنه يجب على الإنسان أن يكون رسول الله ﷺ أحب إليه من نفسه وأهله وماله، وأن الإيمان لا يكمل إلا بذلك فإن الإنسان إذا تأمل من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٤٥/٦) رقم ٦٢٥٧) عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي ﷺ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسى فقال... فذكره.

وأخرجه أحمد في مسنده (٢٣٣/٤، رقم ١٨٠٧٦)، والبزار في مسنده (٣٨٣/٨، رقم ٣٤٥٩)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/١، ١، رقم ٣١٧)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (١٨٩/٨).

السنفع له من جهة النبي الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، على أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدي في النعيم السرمدي، وعلم أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الإشفاعات فاستحق لذلك أن تكون مجبته أفرض من غيره لأن النفع الذي تأت به المجبة حاصل أكثر من غيره.

ف ائدة: كل من آمن بالنبي الله إيماناً صحيحاً لم يخل عن محبته الله غير أن الناس متفاوتون في تلك المحبة، فمنهم من أخذ منها بالحظ الأوفر كالصحابة رضي الله عنهم أجمعين لما فازوا من رؤية ذاته الشريفة، والاطلاع على معجزاته وأحواله فمحبتهم له أعظم من غيرهم.

ومن الناس من يكون مستغرقاً بالشهوات محجوباً بالغفلات عن ذكره، ومحبته ولله أوقاته لكنه إذا ذكر الله أو شيء من فضائله اهتاج لذكره واشتاق لرؤيته، يؤثر رؤيته بل رؤية قبره ومواضع آثاره على أهله وماله وولده ووالده ونفسه والناس أجمعين، ثم يرول عن ذلك سرعة لغلبة شهوته وتوالي الغفلات، فهذا داخل فيمن أحبه الله الكن يخاف عليه بسبب غلبة الشهوات وتوالي الغفلات، من ذهاب أصل تلك المحبة.

وقد دل الكتاب والسنة على وحوب محبته الله وكثرة ثوابها وفضلها كما دل على وحوبها الحديث المذكور وقال الله تعالى ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَالْكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُكُمْ وَأَرْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتجَارَةٌ تَحْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَوْضَوْنَهَ وَجَهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بَرْضَوْلُهُ وَرَسُولُهُ وَجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهُ وَاللَّهُ لِاَ يَهْدَي القَوْمَ الفَاسَقِينَ ﴾ [التوبة: ٢٤].

قال القاضي عياض: فيكفي بهذه الآية حضاً وتنبيهاً ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوبها وعظم خطرها واستحقاقه لها على إذ قرع الله من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله وأوعدهم بقوله: ﴿فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ فسقهم بتمام الآية وأعلمهم ألهم ممن ضل ولم يهده الله.

وروى أنــس أن رجلاً أتى للنبي غيث فقال: منى الساعة يا رسول الله؟ قال: «ما أعددت لها؟» فقال: ما أعددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله قال: «أنت مع من أحببت» (١).

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح (١٣٤٩/٣، رقم ٣٤٨٥)، ومسلم في صحيحه (١٣٤٨، رقم ٢٦٣٩)، ومسلم في صحيحه (٢٠٣٢/٤) من حديث أنس بن مالك.

٨٠٤ ------ الجالس الوعظية

وورد عن صفوان بن قدامة قال هاجرت إلى النبي على فاتيته فقلت: يا رسول الله ناولي يسدك أبايعك، فناولي يده فقلت: يا رسول الله أحبك، قال: «المرء مع من أحب»، وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام ابن حجر:

وقائل هل عمل صالح أعددته يدفع عنك الكرب فقلت حسبي خدمة المصطفى وحبه فالمرء من أحبب

وروي أن ثوبان مولى رسول الله كل كان شديد الحب لرسول الله كل قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه يعرف الحزن في وجهه فقال له رسول الله ين «ها غير لونك» فقال: يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أبي إذا لم أرك اشتوحش وحشة شديدة، حتى ألقاك، وإني لأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، وإني ذكرت مسوتي وموتك، فعرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلتها لا أراك فأن الله تعالى ﴿وَمَن يُطِع اللّه وَالرّسُولَ فَأُولَئكَ مَعَ الّذينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مّنَ النّبِينَ وَالصّدّيقينَ وَالشّهَدَاءَ وَالصّالحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا [النساء: ٦٩] فدعا به وقرأها عليه.

وأما محسبة السلف من الصحابة والتابعين واتباع التابعين والأئمة والأعلام فمن بعدهم له على فقد نقل إلينا من ذلك شيء كثير.

ويروي أن امرأة قالت لعائشة بعد موت رسول الله ﷺ اكشفي قبر رسول الله ﷺ فكشفته لها فبكت حتى ماتت.

وسئل على بن أبي طالب على كيف كان حبكم لرسول الله على قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن الماء البارد على الظمأ.

وخرج عمر ليلة فرأى مصباحاً في بيت وإذا عجوزاً تنفش صوفاً، وتقول: على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار قد بكيت بكاء في الأسحار يا ليت شعري والمنايا أطوار هل تجمعني وحبيبي الدار

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۷۸/٤، رقم ۲۸۳۲)، وأحمد في مسنده (۲۱۷/۲، رقم ۹۳۸۸)، والخطيب في تاريخ بغداد (۳٥٨/٥)

فائدة: لمحبته ﷺ علامات، فإن من أحب شيئاً ظهرت عليه آثاره وعلامات محبته عليه، وإلا فلا يكون صادقاً في حبه، وكان مدعياً.

فمن علامنات محبته على: استكمال سنته ونصرها والذب عنها، واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه.

قال أنس بن مالك قال لي رسول الله على: «يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي ليــس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا بني وذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معى في الجنة» (١).

قال أبو القاسم نفعنا الله به: الطرق كلها مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول

وقال أيضاً: طريق السادات المقربين السابقين مقيد بالكتاب والسنة، والصوفية على الحقيقة، والعلماء العاملون بالشريعة والطريقة، وهم وراث النبي التبعون له في أقواله وأخلاقه وأحواله أعاد الله علينا من بركاتهم، ومن إيثار شرعه ما حض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته قال الله تعالى ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسه فَأُوْلَئكَ هُمُ الْمُفْلَحُونَ ﴾ [الحشر: ٩].

ومُنها: إسخاط العباد في رضاه ورضَى الحَق سبحانه وتعالى، بأن يفعل شيئا يرضي

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٤٦/٥، رقم ٢٦٧٨) عن سعيد بن المسيب قال: قال أنس بن مالك قال لي رسول الله ﷺ... فذكره.

قال الترمذي: وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ومحمد بن عبد الله الأنصاري ثقة وأبوه ثقة وعلي بن زيد صدوق إلا أنه ربما يرفع الشيء الذي يوقفه غيره قال وسمعت محمد بن بشار يقول: قال أبو الوليد قال شعبة حدثنا علي بن زيد وكان رفاعاً ولا نعرف لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله.

وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هذا الحديث عن علي بن زيد عن أنس و لم يذكر فيه عن سعيد بن المسيب.

قال الترمذي أيضاً: وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه و لم يعرف لسعيد بن المسيب عن أنس هذا الحديث ولا غيره، ومات أنس بن مالك سنة ثلاث وتسعين ومات سعيد بن المسيب بعده بسنتين ومات سنة خمس وتسعين.

والحديث بقصته التي أشار إليها الترمذي عند الطبراني في المعجم الأوسط (١٢٣/٦) رقم ٩٩١٥).

للمولى الحواد، ومحباً لسيد العباد ﷺ، أنشد مشايخي بيتين في هذا المعنى:

لا تغضب الحق وترضي الورى وقدم الخوف ليوم الوعيد وأرضى التعبيد وأرضى الله فأشقى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد ومنها: كثرة ذكره له فإن من أحب شيئاً أكثر من ذكره.

ومنها: كثرة شوقة إلى لقائه فكل حبيب يحب لقاء حبيبه، ولما قدم الأشعريون المدينة من فرحهم كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمداً وصحبه.

قال أنس بن مالك: رأيت رسول الله على يأكل الديك ويحبه قال: فما زلت أحبه لحبة رسول الله على.

وقد تواتر النقل عن أصحابه ألهم أحبوه وقاتلوا آباءهم في مرضاته.

ومنها: أنه يحب القرآن الذي أتى به رأن يهتدي به، وحبه للقرآن بتلاوته والعمل به.

قال عبد الله: علامة حب الله حب القرآن، وعلامة حب القرآن حب النبي على، وعلامة حب النبي على حب السنة، وعلامة حب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا لا يدخر منها إلا زاداً.

ومنها: شفقتة على أمته ومحبته لهم وسعيه في مصالحهم ودفع المضار عنهم كما كان ﷺ بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً.

ومنها: تمنى حضور حياته فيبذل ماله ونفسه بين يديه الله على حكى الإمام القشيري عن عمرو بن الليث أحد ملوك خراسان أنه رؤي بعد موته في النوم فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي فقيل: بماذا؟ قال صعدت ذروة جبل فأشرفت على جنودي فأعجبتني كثرةم فتمنيت أبي لو كنت حياً في حياة النبي الله وحضرت القتال معه ونصرته فشكرت الله على ذلك وغفر لي.

ومحبته ﷺ والإيمان به والإيمان بنبوته ورسالته وقعت لكثير من الحيونات والجماد.

فائدة: وهي معجزة لنبينا على روى الدارقطني والبيهقي وشيخه ابن عدي عن عمر ه أن النبي على: كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضباً وجعلــه في كمه ليذهب إلى رحلة فرأى جماعة محتفين بالنبي ﷺ فقال: ما بال هؤلاء الجماعة؟ فقال: هذا محمد فأتى فقال: يا محمد ما اشتملت النساء على ذي لهجة فقال عمر: يا رسول الله دعني أقتله فقال على: «أما علمت أن الحليم كاد أن يكون نبياً» ثم أقبل الأعرابي على رسول الله ﷺ فقال: واللات والعزى لما آمنت بك أو يؤمن بك هذا الضب، وأخرج الضب من كمه، فطرحه بين يدي رسول الله ﷺ فقال: إن آمـن بك آمنت بك فقال على: «يا ضب» فكلمه الضب بلسان فصيح عربي يفهمه القوم جميعاً: لبيك وسعديك يا رسول العالمين فقال على: «من تعبد؟» قال: أعبد الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه، قال: «فمن أنا يا ضب؟» قال: أنت رسول رب العالمين خاتم النبيين، قد أفلح مـن صدقك، وقد حاب من كذبك، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله حقاً، والله لقد أتيتك وما على وجه الأرض أحد هو أبغض لي منك، والله لأنــت السـاعة أحب إليّ من نفسي ومن ولدي، فقد آمن بك شعري وبشري الدين، الذي يعلوا و لا يعلى عليه ولا يقبله الله إلا بصلاة، ولا يقبل الصلاة إلا بقرآن» قال: فعملني، فعلمه النبي ﷺ سورة الحمد، وقل هو الله أحد، فقال: يا رسول الله ما سمعت في البسيط ولا في الرجز أحسن من هذا فقال على: «إن هذا كلام رب العالمين وليه س بشعر، إذا قرأت قل هو الله أحد قرأت ثلث القرآن، وإن قرأها مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأت القرآن كله» فقال الأعرابي: إن إلهنا يقبل اليسير ويعطى الكثير، ثم قال له النبي على: ألك مال فقال: ما في بني سليم قاطبة رجل أفقر مني، فقال على الأصحابه: أعطوه، فأعطوه فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله إني أعطيته ناقة عشراً أهديت لي يوم تبوك فقال: «قد وصف ما تعطى، أو أصف لك ما يعطيك الله جزاء لك» قال: نعم قال: «لك ناقة من درة بيضاء جوفاء فوائمها من زمرد أخضر، عيناها من زبرجد أخضر، عليها هودج وعلى الهودج السندس والإستبرق تمر بك على الصراط كالبرق الخاطف». فخرج الأعرابي من عند رسول الله على ألف أعرابي على ألف دآبة بألف سيف وألف رمح فقال لهم: أين تريدون؟ فقالوا: نريد الذي يكذب ويزعم أنه ني، فقال الأعرابي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فقالوا له: صبوت فحدثهم بحديثه، فقالوا كلهم: لا إله إلا الله محمد رسول الله، قالوا: يا رسول الله مرنا بأمرك فقال: «كونوا تحت رأية خالد بن الوليد» فلم يؤمن من العرب ألف غيرهم (۱).

نقل ابن الجوزي في بعض مصنفاته عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الضب أنشأ يقول:

ألا يا رسول إنك صادق فبوركت مهدياً وبوركت هاديا شرعت لنا دين الحنفية بعد ما عبدنا كأمثال الحمير الطواغيا فيا خير مدعي ويا خير مرسل إلى الجن ثم الإنس لبيك داعيا أتيت ببرهان من الله واضح فأصبحت فينا صادق القول داعيا فبوركت في الأحوال حياً وميتاً وبوركت مولوداً وبوركت ناشئا

والضب حيوان بري معروف يعيش سبعمائه سنة فصاعداً، ويبول في كل أربعين يوم قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال: إنه سنة قطعة واحدة وأكله حلال بالإجماع، لكن ما أكله رسول الله على فقد روى الشيخان عن ابن عباس أن النبي على قيل له: أحرام هو؟ قال: «لا ولكنه لم يكن بأرض قومي» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (١٢٦/٦ برقم ٥٩٩٦)، وفي المعجم الصغير (١٥٣/٢ برقم ٩٩٦)، والأصبهاني في دلائل النبوة (ص: ٣٢١) عن ابن عمر.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤/٨): رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد البصري قال البيهقي: والحمل في هذا الحديث عليه، قلت أي الهيثمي -: وبقيــة رجاله رجال الصحيح.

ومحمد بن على بن الوليد ترجم له الدهبي في المغنى (٢/٦٦رقم ٥٨٣٧)، والميزان (٣/٦٦رقم ٥٨٣٧) وقال: يروي عن العدني، وروى عنه الطبراني وابن عدي، وروى البيهقي حديث الضب من طريقه بإسناد نظيف، ثم قال البيهقي: الحمل فيه على السلمي هذا، وصدق البيهقي فالخبر باطل، وتبع الحافط ابن حجر الذهبي في اللسان (٢٩٢/٥) وزاد عليه بقوله: وروى عنه الإسماعيلي في معجمه، وقال: بصري منكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥٠٧٦، رقم ٥٠٧٦)، ومسلم في صحيحه =

وفي رواية لمسلم «لا آكله ولا أحرمه» (١).

وفي أخرى «كلوه فإنه من حلال لكنه ليس من طعامي» (٢)، ولا يكـــره أكلـــه عندنا خلافاً لبعض أصحاب أبي حنيفة.

لطيفة: ذكر حجة الإسلام الغزالي في الإحياء عن أبي جعفر الصيدلاني قال: رأيت النبي في المنام ومعه جماعة وإذا بملكين نرلا من السماء مع أحدهما طست والآخر إبريق فغسل النبي في يده ثم واحد بعد واحد حتى أتوا إلي فقال أحدهم: ليس هو منهم، فقلت: يا رسول الله أنت قلت: المرء مع من أحب، وأنا أحسب هؤلاء فقال فقال أخسب هؤلاء فقال منهم.

فائدة: محبة الله أعظم القربات، وأفضل الطاعات، وهي متوقفة على امتثال أوامره واحتناب نواهية، ويدل على ذلك قول الله تعالى ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبَبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفُرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحيمٌ ﴾ [آل عمران: ٣١].

وعلامة محبة العبد لله طاعة له وعدم عصيانه كما أشار إلى ذلك بعضهم بقوله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقاً لأطعته إن الحب لمن يجب مطيع فمحبة العبد للرب طاعة ومحبة الرب سبحانه وتعالى للعبد عفوه عنه، وإنعامه عليه برحمته.

قال في الروض الفائق: كان داود الطَّلِيْلاً يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب مــن يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إليَّ من نفسي وأهلي ومن

<sup>= (</sup>١٥٤٣/٣) رقم ١٩٤٥) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) الرواية عند مسلم في الصحيح (١٥٤٢/٣)، رقم ١٩٤٣) عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل رسول الله ﷺ عن أكل الضب... فذكره.

ورواه البخاري معلقاً (٣٦٧٧/٦) في «باب الأحكام التي تعرف بالدلائل».

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية عند البخاري في الصحيح (۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ وقم ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ وقل السعبي أرأيت حديث الحسن عن النبي الله وقاعدت ابن عمر قريباً من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه يحدث عن النبي على غير هذا قال: كان ناس من أصحاب النبي الله فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فنادهم امرأة من بعض أزواج النبي انه لحم ضب فأمسكوا، فقال رسول الله على: «كلوا أو اطعموا فإنه حلال أو قال لا بأس به شك فيه ولكنه ليس من طعامي». وأخرجه أيضاً مسلم في صحيحه (۲/۲ ۲ ۱۵ ، رقم ۲ ۲ ۹ ۲).

الماء البارد.

وقال أسس بن مالك قال رسول الله على: «من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فيلحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد فإن المساجد أبنية الله، وأبنية أذن الله برفعها وتطهيرها، بارك فيها فهي مسيمونة بأهلها فهم في صلاقم والله تعالى في قضاء حوائجهم، وهم في مساجدهم والله تعالى في حج مقاصدهم» (۱).

وعــن أبي هريــرة قــال رسول الله على: «إن الله تعالى: إذا أحب عبداً نادى جبريل» (٢)، وفي رواية: إن حبريل ينادى في أهل السماء والأرض، إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فعند ذلك يلقي حبه في الأرض، ويقع في الماء فيشربه البر والفاجر فيحبه البر والفاجر، وإذا بغض الله عبداً أمر الله تعالى حبريل أن ينادي بالعكس من ذلك فيبغضه البر والفاجر.

وكان أبو يزيد البسطامي يقول في مناجاته: إلهي لست أعجب من حبي لك، وأنا عبد حقير، وإنما أعجب من حبك لي وأنت رب جليل، تحب عبداً ذليلاً.

وجرت مسألة المحب بين الشيوخ بمكة، فتكلموا فيها ثم قالوا للجنيد: هات ما عندك يا عراقي فقال: المحب عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه ناظراً إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هويته، وصفا شربه من كأس وده بالله، وإن نطق فمن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله، فبكى المشايخ.

قال ابن الجوزي: من ادعى أربعاً من غير أربع فهو كذاب: من ادعى حب الجنة ولم يعمل بالطاعة فهو كذاب، ومن ادعى خوف النار ولم يترك المعصية فهو كذاب، ومن ادعى حب الله تعالى والمصطفى ولا يجالس الفقراء والمساكين فهو كذاب، ومن ادعى حب الله تعالى وهو يشكو لأحد من البلاء فهو كذاب.

من أطاع الله تعالى وأحبه عاش، ومن التفت إلى الخلق حجب عن الحق، ومن أقبل على غير الله سقط من عين الله، ومن بذل نفسه لله وصل إلى الله، ومن وصل إلى الله عرف الله، ومن ألف إلى الله نظر بقلبه إلى الله، ومن كان يعرف مولاه وقدرته

<sup>(</sup>١) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

فليس تغمض طول الليل عيناه، ورد في الحديث يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: «قربوا منى أهل لا إله إلا الله فإنى أحبهم» (١).

أهــل التوحيد في مقعد صدق عند مليك مقتدر، سبقت محبتهم لي قبل خلقهم، وطاعتهم لي قبل إيجادهم فصاروا أولياء بالموهبة القديمة لا جرم جاء مدحهم في الآيات المكنونة يحبهم ويحبونه ولقد أحسن من قال:

نالوا مرادهم بحب حبيبهم وتمستعوا بدنو وصاله وعليهم ظهر الجمال لألهم بقلوهم نظروا لحسن جماله وبحبه قد اشتغلوا ويا طوبي لمن قد أصبح المحبوب من أشغاله

\*\*\*

٤١٦ ......المحالس الوعظية

## المجلس الحادى والعشرون

في ذكر شيء من فضائل الأنصار وذكر مبايعتهم رضي الله عنهم قَالَ البُخَارِي :

# باب عَلاَمَةُ الإِيمَانِ حُبُّ الأَنْصَارِ

أي: أنصار رسول الله ﷺ فالألف واللام للعهد، وحبهم هو إرادة الجنس.

و «الأنصار» إما جمع «ناصر» كأصحاب وإما جمع «نصير» كأشراف وشريف، وهم أصحاب المدينة الشريفة وهم فرقتان: «الأوس والخزرج» قبل تسميتهم بالأنصار، ويعرفون «ببني قيلة» فسماهم رسول الله على الأنصار، فصار ذلك علماً عليهم.

وأطلقوا أيضاً على خلفائهم وأولادهم ومواليهم، وخصوا بتسميتهم بالأنصار دون غيرهم من الصحابة لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي الله عنهم أووا رسول الله على حين هاجر إليهم، وآثروه وأصحابه على أنفسهم في المنازل والأموال وعادوا جميع الفرق من عرب ومن عجم.

وسماهم بالأنصار وحذر من بغضهم وجعله علامة النفاق، ورغب في حبهم حتى جعل ذلك علامة الإيمان تنويهاً بعظم فضلهم.

وفي صحيح مسلم: «لا يبغض الأنصار رجل مؤمن بالله واليوم الآخر» $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۸٦/۱، رقم ۷٦)، والنسائي في السنن الكبرى (۸٦/٥، رقم ۸٦/۲)، وأخرجه مسلم في الآحاد والمثاني (٣٧١/٣، وأحمد في مسنده (١٩/٢، رقم ٩٤٢٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٧١/٣، رقم ١٧٧٣) جميعاً من حديث أبي هريرة .

وأخرجه أحمد في مسنده (٣٤/٣، رقم ١١٣١٨)، وابن حبان في صحيحه (٢٦٣/١٦، رقم ٧٢٧٤)، والطيالسي في مسنده (ص ٢٩٠، رقم ٢١٨٢)، وأبو يعلى في مسنده (٢٨٧/٢، رقم ٧٢٠٤)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣٢٦/٣، رقم ١٧٠٥) عن أبي سعيد الخدري في وأخرجه الترمذي في سننه (٥/٥١، رقم ٣٩٠٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والطبراني في المعجم الكبير (١٧/١٢، رقم ١٢٣٣)، وأبو يعلى في مسنده (٥/٥، رقم ٢٦٩٨) عن ابن عباس .

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٢/١٠): قلت: رواه الترمذي غير ذكر ثقيف، رواه الطبراني ورحاله رجال الصحيح، غير شيخ الطبراني يجيى بن عثمان بن صالح السهمي وهو صدوق =

ولكن خص الأنصار بذلك لما ذكرنا لإيوائهم لرسول الله ﷺ ومن معه.

ولمجبته الأنصار قال: «ولولا الهجرة لكنت رجلاً من الأنصار، ولو سلك الناس وادياً وشعباً لسلكت وادي الأنصار وشعبها»(٢).

وروى الإمام أحمد عن أنس قال: «إن الأنصار احتمعوا فقالوا: إلى متى نشرب هذه الآبار، فلو أتينا النبي على فيدعو الله لنا أن يفجر لنا هذه الجبال عيوناً فجاءوا بحماعتهم إليه على فلما رآهم قال: «مرحباً وأهلا لقد جاء بكم إلينا حاجة» قالوا: إي والله يا رسول الله قال: «إنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا رأيتموه، ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه» فأقبل بعضهم على بعضهم وقالوا: الدنيا تريدون؟ اطلبوا الآخرة، فقالوا بجماعتهم: يا رسول الله ادعوا لنا فقال: «اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أنصار الأنصار»(").

في سنن الترمذي مرفوعاً «اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار»(٤).

<sup>=</sup> وفيه خلاف لا يضر.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (۲۹۲/، رقم ۳۸۲۲) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوحه، وابن حبان في صحيحه (۲۶٪۱، رقم ۷۲۰۲)، والخلال في كتاب السنة (۳/ هذا الوحه، وابن حبان في مسند الفردوس (۲٪۱، رقم ۵۲۰) عن عبدالله بن مغفل.

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٧٤/٤، رقم ٤٠٧٥) ومسلم في صحيحه(۲) من حديث عبد الله بن زيد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢١٣/٣، رقم ٢٢٢٩) عن أنس.

قال الهيثمي في بحمع الزوائد (٤٠/١٠): رواه احمد والبزار بنحوه وقال: «مرحباً بالأنصار ثلاثاً، والطبراني في الاوسط والصغير والكبير بنحوه، وقال: «وللكائن»، وأحد أسانيد أحمد رحاله رحال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٥)، رقم ٣٩٠٩) عن أنس قال: هذا حديث حسن =

وفي رواية: «والجيران الأنصار»، فيا فوز من انتسب إليهم.

فائدة: في أصحابه الله ثلاثة مهاجرون أنصاريون: ذكوان بن قيس، وعقبة بن وهب والعباس بن عباد ولا رابع لهم.

قَالَ البُخَارِي: حدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيد<sup>(١)</sup>، قَالَ حدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ<sup>(٢)</sup>، قَالَ سَمِعْتُ أَنساً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "آيَةُ الإيمانِ حُبُّ الأَنْصَارِ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُعْضُ الأَنْصَارِ".

فمن لم يحبهم لا ينتفي عنه الإيمان، أو يقال المراد بقوله: «آية الإيمان» (١٣) أي: كمال الإيمان، فمن لم يحبهم ينتفي عنه كمال الإيمان لا أصله.

<sup>=</sup>غريب من هذا الوحه.

<sup>(</sup>١) قال الحافظ في الفتح (١٣٨/١): هو الطيالسي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٣٨/١): قوله «حبر» بفتح الجيم وسكون الموحدة، وهو ابن عتيك الأنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ في الفتح (١٣٨/١): قوله: «آية الإيمان حب» هو بممزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة، هذا هو المعتمد في ضبط هذه الكلمة في جميع الروايات، في الصحيحين والسنن والمستخرجات والمسانيد.

والآية: العلامة كنا ترحم به المصنف، ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري: «إنه الإيمان» همزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، وأعربه فقال: إن للتأكيد، والهاء ضمير الشأن، والإيمان مبتدأ وما بعده حبر، ويكون التقدير: إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه، ثم فيه نظر من حهة المعنى لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار، وليس كذلك.

فإن قيل واللفظ المشهور أيضاً يقتضي الحصر.

فالجواب: أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به. سلمنا الحصر لكنه ليس حقيقياً بل ادعائياً للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة.

وأجيب عنه: بأن محل صدق القلة على العشرة فما دولها في نكرات الجموع، وإذا عرف فلا تفرق بين جمع القلة وغيرها.

ومعنى الحديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم من نصرة الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم بمهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم النبي ومعاداقم لسائر الناس إيثاراً للإسلام، فمن أحبهم لهذه الخصال كان من صحة إيمانه وصدق في إسلامه لسروره بظهور الإسلام، ومن أبغضهم كان ضد ذلك، واستدل به على فساد سريرته.

ففي الحديث حث على حب الأنصار وبيان فضلهم وسائر الصحابة في هذه المحبة لإعزازهم للدين كما قدمنا ذلك رضى الله عنهم وعنا بهم.

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۱۳۹/۱): «الأنصار» هو جمع ناصر كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير كأشراف وشريف، واللام فيه للعهد أي: أنصار رسول الله الله المراد الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة وهي الأم التي تجمع القبلتين، فسماهم رسول الله الله الأنصار فصار ذلك علما عليهم، وأطلق أيضاً على أولادهم وحلفائهم ومواليهم. وحصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به من دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي الله ومن معه والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم، فكان صنيعهم لذلك موجباً لمعاداةم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض.

ثم كان من اختصوا به مما ذكر موجباً للحسد، والحسد يجر البغض، فلهذا حاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويهاً بعظيم فضلهم، وتنبيهاً على كريم فعلهم، وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور كل بقسطه.

وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي الله أن النبي الله قال: له «لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وهذا حار باطراد أعيان الصحابة، لتحقق مشترك الإكرام، لما لهم من حسن العناء في الدين.

قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المحالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وغنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أحران وللمحطئ أحر واحد.

٠٤٠ الجالس الوعظية

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) أحرجه الترمذي في سننه (۱۹۷/۰، رقم ۳۸۹۰) عن بريدة الأسلمي، وقال: هذا حديث غريب، وروي هذا الحديث عن عبد الله بن مسلم أبي طيبة عن بن بريدة عن النبي على مرسل وهو أصح.

ورواه الرافعي في التدوين (٣٦/٤)، والديلمي في الفردوس (٣٠٦/٥، رقم ٥٥٦٨) بريدة الأسلمي.

ورواه الضياء في المختارة كما في فيض القدير للمناوي (٥/٠٤).

#### باب(۱)

## بَايعُوني عَلَى أَنْ لاَ تُشْركُوا باللَّه شَيْئاً

قَالَ البُحَارِي : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان ، قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ أَخْبَرَني أَبُو إِدْرِيس ، عَائِذُ اللَّه (٢) بْنُ عَبْد اللَّه أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِت وَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً ، وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاء لَيْلَة الْعَقَبَة أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِه : ﴿ وَهُو أَحَدُ النُّقَبَاء لَيْلَة الْعَقَبَة أَنَّ رَسُولَ اللَّه عَلَيْ قَالَ وَحَوْلَه عَصَابَة مِنْ أَصْحَابِه : ﴿ وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَوْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَقْتُلُوا وَلاَ تَسْرِقُوا ، وَلاَ تَعْصُوا فِي أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَعْصُوا فِي أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوف ، فَمَنْ وَفِي مِنْكُمْ فَأَجُرُهُ عَلَى اللّه ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقَبَ فِي اللَّه ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَعُوقَبَ فِي اللَّه بَاللَّه اللَّه ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّه ، فَهُو إِلَى اللّه إِنْ اللّه عَلَى اللّه إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ » .

فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلكَ (٣).

«عبادة بن الصامت» هذا هو أبو الوليد عبادة بضم العين بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، شهد العقبتين الأولى والثانية وبدراً وأحداً وبيعة الرضوان والمشاهد كلها وهو أول من ولي فلسطين، ولاه عمر وكان طويلاً حسيماً فاضلاً

<sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في الفتح (۱/۱۶): قوله «باب» كذا هو في روايتنا بلا ترجمة، وسقط من رواية الأصيلي أصلاً، فحديثه عنده من جملة الترجمة التي قبله، وعلى روايتنا فهو متعلق بما أيضاً، لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة حاصة يكون بمنزلة الفصل مما قبله مع تعلقه به، كصنيع مصنفي الفقهاء. ووجه التعلق أنه لما ذكر الأنصار في الحديث الأول أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار، لأن أول ذلك كان ليلة العقبة لما توافقوا مع النبي الله عند عقبة مني في الموسم.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٠/١): قوله: «عائذ الله» هو اسم علم أي: ذو عياذة بالله، وأبوه عبد الله ابن عمرو الخولاني صحابي، وهو من حيث الرواية تابعي كبير، وقد ذكر في الصحابة لأن له رؤية، وكان مولده عام حنين. والإسناد كله شاميون.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (١٤٠/١): وقد أخرج البخاري حديث هذا الباب في مواضع أخر: في باب من شهد بدراً لقوله فيه: «كان شهد بدراً»، وفي باب وفود النصارى لقوله فيه: «وهو أحد النقباء»، وأورده هنا لتعلقه بما قبله.

ثم إن في متنه ما يتعلق بمباحث الإيمان من وجهين آخرين: أحدهما: أن احتناب المناهي من الإيمان كامتثال الأوامر.

وثانيهما: أنه تضمن الرد على من يقول: إن مرتكب الكبيرة كافر أو مخلد في النار.

قال الإستيعاب: وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماً فأقام بحمص ثم انتقل إلى فلسطين، وكان معاوية قد خالفه في شيء من مسائل الربا أنكره عليه عبادة فأغلظه معاوية في القول فقال له عبادة: لا أسكنك بأرض واحدةً أبداً ورحل إلى المدينة، فقال له عمر: ما أقدمك فأخبره فقال: ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه.

روي له مائة حديث وواحد وثمانون حديثاً أتفق منهما على ستة، وانفرد كل واحد بحديثين.

روى عنه جمع من الصحابة منهم أنس وكانت وفاته بفلسطين، وقيل: بالرملة سنة أربع وثلاثين عن تنتين وسبعين سنة، وقبره ببيت المقدس معروف.

وإنما قال البخاري: في حق عبادة «وكان شهد بدراً» أي: غزوة بدر مع أنه شهد غيرها من المشاهد لأن غزوة بدر كانت أفضل الغزوات كما قاله البرماوي وغيره، وتسمى «بدر الكبرى وبدر العظمى»، أما «بدر القتال» فهي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة كان نـزلها.

قيل: سميت غزوة بدر لبئر هناك يسمى بدراً باسم حافره بدر بن الحارث. وقيل: بدر بن كلدة، وقيل: كالبدر وقيل: لرؤية البدر فيه.

فائدة: قال ابن كثير: انتصار المسلمين على الكفار في غزوة بدر في يوم يسمى يوم الفرقان، الذي أعز الله فيه الإسلام وأهله ودمغ فيه الشرك وحزبه، هذا مع قلة عدد المسلمين وكثرة العدو، مع ما كانوا فيه من سوابغ الحديد والعدة الكاملة والخيل المسومة والخيلاء الزائد، فأعز الله وحيه وتنزيله وبيض وجه النبي وقبيله، وأخزى الشيطان وجيله، ولهذا قال الله تعالى ممتناً على عباده المؤمنين وحزبه المتقين: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ بَبُدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذَلّةً ﴾ [آل عمران: ١٢٣] أي: قليل عدد كم لتعلموا أن النصر هو من عند الله لا بكثرة العدد والعدد.

فقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام إذ منها كان ظهوره، وبعد وقوعها أشرق على الأفاق نوره، ومن حين وقوعها أذل الله الكفار وأعز من حضرها من المسلمين فهو عنده من الأبرار، وكان حروجهم يوم السبت لثنتي عشر خلت من رمضان على رأس تسعة عشر شهراً، وكان عدد المسلمين في غزوة بدر

واستشهد من المسلمين أربعة عشر رحلاً من المهاجرين وثمانية من الأنصار، وقتل من المشركين سبعون وأسر سبعون وأنهزم الباقون، وغنم رسول الله على متاعهم وكان العباس عم النبي على من جملة الأسارى السبعين.

لطيفة أخرى: قال علماء السير وغيرهم: لما التقى الناس في غزوة بدر ودنا بعضهم من بعض أحذ رسول الله على حفنة من الحصباء أي: من التراب فاستقبل ها قريشاً ثم قال: «شاهت الوجوه»(۱) ثم نفخهم ها وأمر أصحابه فقال: شدوا، فكانت تلك الحصباء عظيم شأها، لم تترك من المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه فالهزموا، وجعل المسلمون يقتلون ويأسرون وبادر كل واحد من الكفار مكباً على وجهه لا يدري أين يتوجه، يعالج التراب حتى ينزعه من عينيه، وكانت الملائكة تقاتل مع المسلمين في هذه الغزوة.

قال ابن سيد الناس: ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر بل كانوا يحضرون من غير قتال عدداً ومدداً لا يضربون أحداً بخلاف غزوة بدر فإلهم كانوا يقاتلون فقد نقل عن أبي داود المازني: وكان شهد بدراً قال: إني لاتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه إذ تقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أنه قتله غيري أي: من الملائكة.

وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم، ويوم حنين عمائم حمراء، وكان على حبريل ذلك اليوم عمامة صفراء وكان شعارهم: «أحد».

وسبب نـزول الملائكة في غزوة بدر أن رسول الله ﷺ نظر إلى المشركين وهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۳۰۳/۱، رقم ۲۷۹۲)، وابن حبان في صحيحه (٤٣٠/١٤)، رقم ۲۷۹۲)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٠٨/١)، والحاكم في المستدرك (٢٦٨/١، رقم ٥٨٣)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢١٨/١، رقم ٢٣٠) عن ابن عباس.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٢٨/٨): رواه أحمد بإسنادين ورحال أحدهما رحال الصحيح.

ألف وأصحابه ثلاثمائة وخمسة أو سبعة عشر رحلاً فاستقبل نبي الله ﷺ القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» فأنزل الله عند ذلك: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ اللَائِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴾ [الأنفال: ٩] أي: فأمده الله بألف من الملائكة.

وروي أن جبريل نـزل في خمسمائة وميكائيل في خمسمائة في صور الرجال، على خيل بلق عليهم ثياب بيض، وعلى رؤوسهم عمائم بيض قد أرخوا أطرافها بين أكتافهم.

وقال ابن عباس: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيض، ويوم حنين عمائم حضر.

وروى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن يمين رسول الله وعن شماله يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني حبريل وميكائيل عليهما السلام يقاتلان كأشد القتال(١).

فلما انهزم الكفار قال النبي بي العباس فلا يقتله وإنه خرج مستكرها» فلما أسره المسلمون مع جملة الأسرى السبعين وأوثقوهم في تلك الليلة، فجعل العباس يئن من شدة الوثاق، فترك النبي النوم، فقيل: ما يسهرك يا رسول الله قال: «أقلقني أنين العباس فقام الرجل وأرخى وثاقه» (٢).

ونقل بعض أهل السير: أن العباس لما كتف وانتصف الليل وحد النبي ألماً وضراً فجعل يشتكي منه ويتضرع إلى الله، فهبط حبريل وقال: يا سيد البشر إن كنت تريد أن يزول عنك هذا البأس فسارع في حل كتاف العباس فقال: يا حبريل هو من جملة الأسارى التاركين دين الإسلام فقال: حبريل بل يقول لك ربك: إنه

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (١٨٠٢/٤) رقم ٢٣٠٦) عن سعد.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (١٧١/١، رقم ١٤٦٨)، وابن حبان في صحيحه (١٧١/٥، رقم ١٩٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٧٦/٦، رقم ٣٢١٥٣)، والشاشي في مسنده (١٨٥/١، رقم ١٣٣)، واللالكائي في كرامات الأولياء (ص ١٣٨، رقم ٢٠٣)، واللالكائي في كرامات الأولياء (ص ١٢٨، رقم ٧٧)، والدورقي في مسند سعد (ص ١٣٧، رقم ٧٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات االكبرى (١٣/٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٩/٩، رقم ١٧٩٢٤) عن ابن عباس.

فائدة أخرى: ذكر العلماء أن النبي الله مكث ثلاث سنين في أول نبوته مستخفياً ثم أعلن في الرابعة، فأظهر نفسه ودعى الناس إلى الإسلام عشر سنين في كل عام في الموسم لعله يجد أحداً يعينه وينصره فلا يجد أحداً ينصره، حتى أنه كان يسأل عن القبائل ومنازلها قبيلة قبيلة، ويعرض نفسه عليها لعلهم يأووه عندهم وينصروه حتى يبلغ رسالة ربه، فيأتي إليهم الشيطان فيصدهم عن إيوائه في ونصرته فيرددون عليه أقبح رد، ويؤذونه ويسخرون به ويقولون قومك أعلم بك.

ونحن لأجلك نخلع عليه الخلافة إلى يوم القيامة.

ولما أراد الله إظهار دينه ساقه إلى هذا الحي من الأنصار، فأقبل منهم اثنان إلى مكة فدعاهما رسول الله على فأسلما، ثم أقبل منهم في العام القابل ستة فدعاهم فأسلما، ثم لا زالوا يزدادون حتى فشا فيهم الإسلام ولم تبق دار من الأنصار بالمدينة الشريفة إلا وفيها ذكر رسول الله على.

ثم قال البخاري في حق عبادة ابن الصامت: «وهو أحد النقباء ليلة العقبة» (١) و «النقباء» جمع «نقيب» وهو الناظر على القوم، وضمينهم وعريفهم، والمراد بالنقباء هاهنا الأنصار الذين تقدموا البيعة على التقباء المناها الأنصار الذين تقدموا البيعة على التقباء المناها الأنصار الذين تقدموا البيعة على التقباء التقباء المناها الأنصار الذين تقدموا البيعة على التقباء التقب

والمراد «بالعقبة» في ليلة العقبة التي تنسب إليها جمرة العقبة، وعندها وقعت «المبايعة»، و«المبايعة» هي المعاقدة والمعاهدة، شبهت بعقود المال لأن كلاً يعطي ما

<sup>(</sup>١) هنا لطيفة ذكرها ابن حجر في الفتح (١٤٠/١) فإنه قال: يحتمل أن يكون قائل ذلك أبو إدريس، فيكون متصلاً، إذا حمل على أنه سمع ذلك من عبادة، أو الزهري فيكون منقطعاً. وكذا قوله: «وهو أحد النقباء».

عنده بما عند الآخر، فما عند النبي الثواب والخير الكثير، وما عندهم إلتزام الطاعة.

وحقيقة المبايعة: أن يعقد الإمام العهد مع رعيته بما يأمرهم كما عقد رسول الله على أصحابه.

قال العلماء: وبايع رسول الله ﷺ ثلاث مرات:

البيعة الأولى: للأنصار وكانوا اثنا عشر رحلاً وكانت هذه المبايعة بمنى، وتسمى البيعة الأولى من بيعتي العقبة، بايعهم رسول الله على الإسلام دون القتال لأنه لم يفرض يومئذ وسماهم بالأنصار.

والثانية: للأنصار أيضاً وكانوا سبعين رجلاً جاءوا للحج بايعهم رسول الله الله خفية بالليل أوسط أيام التشريق، قال لهم رسول الله الخرجوا إلى منكم اثنا عشر نقيباً حتى أبايعهم، وإنما طلب الله اثنا عشر نقيباً إقتداء بقول الله تعالى في قوم موسى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقيباً ﴾ [المائدة: ١٢] فأخرجوا له منهم اثنا عشر نقيباً، وأسماءهم معروفة في كتب السير منهم: عبادة بن الصامت كما قال البخاري: «وهو أحد نقباء ليلة العقبة» فتقدموا لمبايعته والله فبايعهم فيها على القتال وعلى حرب الأحمر والأسود، وكان أول آية أنزلت في الإذن بالقتال: ﴿أَذِنَ لللّذِينَ لِللّذِينَ لِللّذِينَ اللّهُمُ ظُلُمُوا وَإِنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ [الحج: ٣٩] وحعل تُواهم الحنة، وهذه البيعة الثانية من بيعتي العقبة.

والبيعة الثالثة: بعد هاتين البيعيتين «بيعة الرضوان» بايعهم ﷺ تحت الشجرة وكانوا ألفاً وثلاثمائة بايعهم رسول الله ﷺ أن لا يفروا.

وإلى هذه البيعة أشار الله تعالى بقوله: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمنينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحَا قُريباً﴾ [الفتح: ١٨] وهذه البيعة كانت بعد الهجرة بخلاف البيعتين الأولتين.

وذكر البخاري هنا كيفية الأولى بقوله: «عن عبادة بن الصامت أن رسول الله على الله وحوله(١) عصابة من أصحابه»(٢) أي: جماعة من أصحابه والعصابه بكسر

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١/١٤): قوله: «وحوله» بفتح اللام على الظرفية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٠/١): قوله: «أن رسول الله ﷺ» سقط قبلها من أصل الرواية لفظ «قال» وهو حبر أن، لأن قوله: «وكان» وما بعدها معترض، وقد حرت عادة كثير من =

المحلس الحادي والعشرون .......... ٢٧٧

العين ما بين العشرة إلى الأربعين، وكانوا في هذه البيعة اثنا عشر كما تقدم.

«بايعويي» أي: عاهدوني وعاقدوني<sup>(١)</sup>.

«على أن لا تشركوا بالله شيئا» (٢) أي: على أن تعبدوه وتوحدوه ولا تشركوا به شيئاً والشرك بالله تعالى هو أن تجعل لله نداً وتعبد معه غيره من حجر وبشر أو شمس أو قمر أو نبي أو شيخ أو جني أو ملك أو نجم أو غير ذلك وهو ذنب عظيم لا يغفر قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لاَ يَعْفُرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلكَ لِمَن يَشَاءُ الله الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهُ لاَ يَعْفُرُ اللّهُ عَلَيمٌ ﴿ [لقمان: ١٣]، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقمان: ١٣]، وهو أكبر الكبائر فلهذا أبايعهم على تركه قبل غيره.

قال النبي ﷺ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر: الإشراك بالله»(٣) فمن أشرك بالله ثم مات مشركاً فهو من أصحاب النار قطعاً.

وأيضاً إنما بايعهم عل ترك الشرك أولاً لأن المبايعة على التوحيد الذي هو أصل الإيمان وأساس الإسلام.

ثم قال ﷺ: «ولا تسرقوا» والسرقة من الكبائر قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

<sup>=</sup> أهل الحديث بحدف «قال» خطأ لكن حيث يتكرر في مثل «قال: قال رسول الله على ولا بد عندهم مع ذلك من النطق ها، وقد ثبتت في رواية البخاري لهذا الحديث بإسناده هذا في باب من شهد بدراً فلعلها سقطت هنا ممن بعده.

ولأحمد عن أبي اليمان بما الإسناد أن عبادة حدثه.

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١٤١/١): والمبايعة عبارة عن المعاهدة، سميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٣/١): قال الطبيي: الحق أن المراد بالشرك الشرك الأصغر وهو الرياء، ويدل عليه تنكير شيئاً أي: شركاً أيا ما كان.

وتعقب بأن عرف الشارع إذا أطلق الشرك إنما يريد به ما يقابل التوحيد، وقد تكرر هذا اللفظ في الكتاب والأحاديث حيث لا يراد به إلا ذلك. ويجاب: بأن طلب الجمع يقتضي ارتكاب المجاز، فما قاله محتمل وإن كان ضعيفاً.

ولكن يعكر عليه أيضاً أنه عقب الإصابة بالعقوبة في الدنيا، والرياء لا عقوبة فيه، فوضح أن المراد الشرك وأنه مخصوص.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٢٩، رقم ٥٦٣١)، ومسلم في صحيحه (٩١/١، رقم ٨٧) عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه.

وقال النبي ﷺ: «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده»(١).

وقال النبي ﷺ: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (٢).

قيل: وينبغي إن يقال عند سماع هذا أعاذنا الله من ذلك، وإنما تكون السرقة من الكبائر إذا سرق ما قيمته ربع دينار أما سرقة ما دون ذلك فهو من الصغائر، إلا إذا كان المسروق منه مسكيناً لا غنى له عن ذلك، فيكون كبيرة لا من جهة السرقة بل من جهة الأذى، وحد السارق قطع اليد إذا كان المسروق ربع دينار.

ثم قال ﷺ: «ولا تزنوا» الزنا أيضاً من الكبائر قال الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا اللهِ كَانَ فَاحشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: ٣٢].

وقال تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحد مِّنْهُمَا مَائَةَ جَلْدَة وَلاَ تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].

وأجمع أهل الملل على تحريمه ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب.

فائدة: قال النووي: يكره للإنسان إذا ابتلي بمعصية أو نحوها أن يخبر غيره بذلك، بل ينبغي له أن يستر على نفسه وأن يتوب إلى الله تعالى، فإن أحبر بمعصيته شيخه أو شبهه ممن يرجو بإحباره أن يعلمه مخرجاً من معصيته، أو يعلمه ما يسلم من الوقوع في مثلها، أو يعرفه السبب الذي أوقعه فيها، أو يدعو له ونحو ذلك فلا بأس به بل هو حسن، وإنما يكره إذا انتفت هذه المصلحة.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٢٤٨٩/٦، رقم ٢٤٠١)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣١)، رقم ١٦٨٧)، ومسلم في صحيحه (٣/

<sup>(</sup>۲) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۸۲/۳، رقم ۳۲۸۸)، ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۲۸۲، رقم ۱۶۸۸)، ومسلم في صحيحه (۳/ ۱۳۱۸، رقم ۱۶۸۸)

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٥٤/٥، رقم ٧٢١٥)، والبيهقي في السنن الكبرى =

يصبح وقد سره الله عليه. يستره ويصبح يكشف ستر الله عليه.

وفي حديث: «من أتى بهذه القاذورات فليستتر بستر الله، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد»(١) رواه الحاكم.

ثم قال ﷺ: «ولا تقتلوا أولادكم» (٢) إنما بايعهم على ترك قتل الأولاد مع أن قتل غير الأولاد بغير حق حرام لأن قتل البنات كان فاشياً أكثر من قتل غيرهم، وهو المسمى بوأد البنات الذي لهى عنه رسول الله ﷺ بقوله: «إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال» (٢) متفق عليه.

ثم قال النبي رولا تأتوا ببهتان» أي: بكذب يبهت سامعه أي: يدهشه لفظاعته.

<sup>= (</sup>4/9 ، رقم 4/9 )، والديلمي في الفردوس (4/9 ، رقم 4/9 ) عن أبي هريرة. وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (4/9 ، رقم 4/9 ) عن أنس بن مالك عن أبي قتادة الأنصاري رضى الله عنهما.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٢/١٠): فيه عون بن عمارة وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) أحرجه الحاكم في المستدرك (۲۷۲/٤) رقم ۷٦١٥) عن عبد الله بن عمر، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه.

وأخرجه أيضاً: البيهقي في السنن الكبرى (٣٣٠/٨) رقم ١٧٣٧٩).

وأخرجه مالك في الموطأ (٨٢٥/٢، رقم ١٥٠٨) عن زيد بن أسلم أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول ﷺ فدعا له رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا» فأتي بسوط حديد لم تقطع ثمرته، فقال: «دون هذا» فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله ﷺ فحلد، ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله...» فذكره بنحوه.

وأخرج رواية مالك في الموطأ البيهقي في السنن الكبرى (٣٢٦/٨، رقم ١٧٣٥٢) من طريق مالك.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤١/١): قال محمد بن إسماعيل التيمي وغيره: خص القتل بالأولاد لأنه قتل وقطيعة رحم، فالعناية بالنهي عنه آكد، ولأنه كان شائعاً فيهم، وهو وأد البنات وقتل البنين حشية الإملاق، أو خصهم بالذكر لأنهم بصدد أن لا يدفعوا عن أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (٨٤٨/٢)، رقم ٢٢٧٧)، ومسلم في صحيحه (٣) ١٣٤١/٣، رقم ٩٣٥) من حديث المغيرة بن شعبة.

«**تعترونه**» أي: تختلقونه.

«بين أيديكم وأرجلكم» فإن قيل: كيف أضاف الله البهتان إلى الأيدي والأرجل مع أنما لا مدخل لها في البهتان، فإنه يكون باللسان فقط؟

أجيب عنه بأوجه:

منها: أن البهتان ناشئ عما يختلقه القلب الذي هو بين الأيدي والأرجل، ثم يبرزه بلسانه (١).

ثم قال ﷺ: «ولا تعصوا في معروف» (٢) قال في النهاية: «المعروف اسم جمع

(١) شرح الحافظ ابن حجر هذه الجملة شرحاً بديعاً في الفتح (١٤١/١) حيث قال: قوله: «ولا تأتوا ببهتان» البهتان: الكذب يبهت سامعه، وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بمما، إذ كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسعي، وكذا يسمون الصنائع الأيادي، وقد يعاقب الرجل بجناية قولية فيقال: هذا بما كسبت يداك.

ويحتمل أن يكون المراد لا تبهتوا الناس كفاحاً وبعضكم يشاهد بعضاً، كما يقال: قلت كذا بين يدي فلان، قاله الخطابي، وفيه نظر لذكر الأرجل.

وأحاب الكرماني: بأن المراد الأيدي، وذكر الأرجل تأكيداً، ومحصله أن ذكر الأرحل إن لم يكن مقتضياً فليس بمانع.

ويحتمل أن يكون المراد بما بين الأيدي والأرجل القلب لأنه هو الذي يترجم اللسان عنه، فلذلك نسب إليه الافتراء، كأن المعنى: لا ترموا أحداً بكذب تزورونه في أنفسكم ثم تبهتون صاحبه بألسنتكم.

وقال أبو محمد بن أبي جمرة: يحتمل أن يكون قوله: «بين أيديكم» أي: في الحال، وقوله: «وأرحلكم» أي: في المستقبل، لأن السعي من أفعال الأرحل.

وقال غيره: أصل هذا كان في بيعة النساء، وكني بذلك -كما قال الهروي في الغريبين- عن نسبة المرأة الولد الذي تزين به أو تلتقطه إلى زوجها، ثم لما استعمل هذا اللفظ في بيعة الرحال احتيج إلى حمله على غير ما ورد فيه أولاً. والله أعلم.

(٢) إلى هنا انتهت المنهيات المبايع عليها وقد يسأل سائل لما نص على المنهيات دون المأمورات وقد تكلم على هذه المسألة الحافظ ابن حجر فقال: فإن قيل: لم اقتصر على المنهيات و لم يذكر المأمورات؟

فالجواب: أنه لم يهملها، بل ذكرها على طريق الإجمال في قوله: «ولا تعصوا» إذ العصيان مخالفة الأمر.

والحكمة في التنصيص على كثير من المنهيات دون المأمورات: أن الكف أيسر من إنشاء الفعل، لأن الحكمة في التنصيص على احتلاب المصالح، والتخلي عن الرذائل قبل التحلي بالفضائل. =

المجلس الحادي والعشرون ............. المجلس الحادي والعشرون الله من حسن لكل ما عرف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، وما ندب الشرع إليه من حسن ولهى عنه من قبيح».

وقال النووي: يحتمل أن يكون المعنى ولا تعصوني ولا أحد أولي الأمر عليكم في المعروف، فيكون التقييد بالمعروف متعلقاً بشيء بعده.

ثم قال لهم رسول الله ﷺ: «فمن وفي منكم» أي: ثبت على ما بايع عليه.

«فأجره على الله» أي: بطريق التفضل والإحسان كما يقوله أهل السنة، لا بطريق الاستحقاق والوحوب كما يقوله المعتزلة، فإن الله لا يجب عليه إثابة المطيع ولا تعذيب العاصى، إن أثاب المطيع فبفضله، أو عذب العاصى فبعدله(١).

ثم قال ﷺ: «ومن أصاب من ذلك» إشارة إلى غير الشرك بقرينة قوله: «ثم ستره» أي: فمن فعل من الذي بويع على تركه «شيئاً» غير الشرك كأن سرق أو زبى أو قتل أو أتى بمتان أو عصى الله في معروف.

«فعوقب في الدنيا» أي: بذلك الذي فعله قطعت يده في السرقة أو حد في الزنا أو استوفى منه القصاص في القتل، أو حد في القذف وغير ذلك.

«فهو كفارة له» أي: فالعقاب الذي استوفى منه في الدنيا فهو كفارة له فلا يطالب به في الدار الآخرة، وإن لم يتب وهذا هو مذهب الأكثرين (٢).

<sup>=</sup> انظر الفتح (١٤٢/١).

<sup>(</sup>١) في هذا المعنى قال الحافظ في الفتح (١٤٢/١): قوله: «فأجره على الله» أطلق هذا على سبيل التفخيم، لأنه لما أن ذكر المبايعة المقتضية لوجود العوضين أثبت ذكر الأجر في موضع أحدهما. وأفصح في رواية الصنابحي عن عبادة في هذا الحديث في الصحيحين بتعيين العوض فقال: «الجنة»، وعبر هنا بلفظ «على» للمبالغة في تحقق وقوعه كالواجبات، ويتعين حمله على غير ظاهره للأدلة القائمة على أنه لا يجب على الله شيء.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٣/١): قال القاضي عياض: ذهب أكثر العلماء أن الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي على قال: «لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا»، لكن حديث عبادة أصح إسناداً.

ويمكن -يعني على طريق الجمع بينهما- أن يكون حديث أبي هريرة ورد أولاً قبل أن يعلمه الله، ثم أعلمه بعد ذلك.

قلت: حديث أبي هريرة أخرجه الحاكم في المستدرك والبزار من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو صحيح على شرط الشيخين.

سئل النووي رضي فقيل له: ما تقول في إنسان قتل فاستوفى منه القصاص أو الدية في الدنيا هل تبقى عليه العقوبة في الآخرة؟

قال: فأجاب بسقوط العقوبة عنه وعدم المطالبة في الآخرة، قال: وظواهر الشرع تدل على ذلك واستدل عليه بحديث البخاري وبقوله على: «ومن أصاب شيئا من هذه القاذورات فعوقب به كان كفارة له... الحديث».

واستشكل العلماء ذلك بقوله: تعالى: ﴿ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣] فإن الآية تدل على أن الطلب لا يسقط في الآخرة وإن حد في الدنيا؟

أجاب العلماء عن الآية بوجهين:

أحدهما: أنما في حق الكفار، فإن عقاهم في الدنيا لا يسقط العقاب عنهم في الآخرة.

والثابي: أن حديث البخاري مخصص لها.

وذهب بعض العلماء إلى أن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لا يسقط عنه الطلب في الآخرة، لأن المقتول لم يصل إليه حقه فالطلب له باق في الآخرة، قال: وإنما

<sup>=</sup> وقد أحرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر، وذكر الدار قطني أن عبد الرزاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر فأرسله. قلت: وقد وصله آدم ابن أبي إياس عن ابن أبي ذئب وأخرجه الحاكم أيضاً فقويت رواية معمر، وإذا كان صحيحاً فالجمع -الذي جمع به القاضي حسن-، لكن القاضي ومن تبعه حازمون بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة، لما بايع الأنصار رسول الله على البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر، فكيف يكون حديثه متقدماً؟

وقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النبي ﷺ وإنما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النبي ﷺ قديماً و لم يسمع من النبي ﷺ بعد ذلك أن الحدود كفارة كما سمعه عبادة، وفي هذا تعسف.

ويبطله أن أبا هريرة صرح بسماعه، وأن الحدود لم تكن نزلت إذ ذاك.

والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح وهو ما تقدم على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة، وإنما كان ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي الله قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم» فبايعوه على ذلك، وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه.

قال ابن حجر: هذا القول مردود بأن المقتول وصل إليه حق وأي حق وهو تكفير الخطايا والذنوب عنه بالقتل ظلماً فقد ورد: «إن السيف محاء للخطايا» (١) أخرجه ابن حيان وغيره وصححوه، فلولا القتل ما كفرت ذنوبه، فأي حق يصل إليه أعظم من هذا، فالصواب عدم المطالبة في الآخرة، خصوصاً إن مات عن توبة.

ثم قال النبي ﷺ: «ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» في هذا دلالة وإشارة إلى أنه لا يجب على الله عقاب عاص وإذا لم يجب عليه هذا لا يجب عليه ثواب المطيع أيضاً.

وفيه دلالة على أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة ومات و لم يتب منها فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.

وبطل به قول المعتزلة: أنه يجب على الله تعذيب العاصي إذا مات بلا توبة، وقول الخوارج الذين يكفرون العبد بارتكابه للكبائر، فإن النبي الله، أخبر أنه تحت المشيئة و لم يقل: إنه يعذب كما تقوله المعتزلة أو يكفر كما تقوله الخوارج(٢).

وحاصل الحديث من مات صغيراً أو كبيراً ولا ذنب له بأن مات عقب بلوغه أو عقب توبته أو عقب إسلامه قبل إحداث معصية فهو محكوم له بالجنة بفضل الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (٤/٥/١، رقم ١٧٦٩٣)، وابن حبان في صحيحه (١٩/١، رقم ٢٦٦٤)، والدارمي في سننه (٢٧٢/٢، رقم ٢٤١١)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٥/١٧، رقم ٣١٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٥/١٠، رقم ٣١٠)، وفي مسنده (ص ١٧٨، رقم ١٧٦)، وابن المبارك في الجهاد (ص ٣٠، رقم ٧)، وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (ص ٣٧٠، رقم ١٦٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٦٤/٩، رقم ١٨٣٠٤) عن عتبة بن عبد السلمي، وفي بعض المصادر الأسلمي.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٦/١): قوله: «إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» يشمل مــن تاب من ذلك ومن لم يتب، وقال بذلك طائفة، وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقي عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله لأنه لا اطلاع له هل قبلت توبته أو لا.

وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف فيمن أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سراً ويكفيه ذلك، وقيل: بل الأفضل أن يأتي الإمام ويعترف به، ويسأله أن يقيم عليه الحد كما وقع لماعز والغامدية.

وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيستحب أن يعلن بتوبته وإلا فلا.

ورحمته، ولا يدخل النار ولكن يردها كما قال تعالى: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْماً مَّقْضِياً ﴾ [مريم: ٧١]، وفي الورود خلاف يأتي الكلام عليه، وإن مات مصراً على كبيرة فهو إلى الله تعالى إن شاء سامحه وعفا عنه وأدخله مع أول الداخلين، وإن شاء عاقبه في النار ثم أخرجه وأدخله الجنة، ولا يخلد أحد في النار مات على التوحيد.

وفيه دليل وإشارة إلى أنه لا يشهد أحد لأحد بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من ورد النص فيه بعينه كالعشرة المبشرون بالجنة وغيرهم ممن ورد أنه من أهل الجنة فيشهد لهم بذلك، أو ورد أنه من أهل النار كأبليس وأبي جهل وفرعون فيشهد لهم بالنار، ومن عداهم أمرهم إلى الله تعالى.

اللهم اختم اعمالنا بالصالحات، وكفر عنا الخطايا والسيئات، لا تؤاخذنا بما ارتكبناه من الزلات، ووفقنا إلى التوبة قبل الممات، يا من يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات.

جاء في الحديث عن النبي ري أنه قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون»(١).

وجاء في الحديث أيضاً عن النبي الله أنه قال: «مَن أذنب ذنباً فأوجعه قلبه غفر الله له ذلك الذنب، وإن لم يستغفر»(٢).

وأفاد بعض العلماء: أن آدم عليه الصلاة والسلام لما هبط إلى الأرض بكى على ذنبه وقال: يا رب إني تبت وأصلحت فاقبلني، فأوحى الله إليه: يا آدم إني كتبت على عرشي من قبل أن أحلق السماوات والأرض: وإني لغفار لمن تاب، يا آدم احشر التائبين ضاحكين مستبشرين، ودعاؤهم مستجاب.

وذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي في الإحياء: العبد إذا كان مسرفاً على نفسه وأراد أن يتوب فيرفع يديه ويقول: يا رب حجبت الملائكة صوته أولاً وثانياً وثالثاً،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (٤/٩٥٦، رقم ٢٤٩٩) عن أنس، وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة، وابن ماجه في سننه (٢٠١٤، رقم ٢٥١٤)، وأجمد في مسنده (١٤٢٠/، رقم ٢٩٢٢)، وأبو يعلى في مسنده (٣٠١/، رقم ٢٩٢٢)، والحاكم في المستدرك (٢٩٢٧، رقم ٧٦١٧) وصححه.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

وجاء في الخبر أيضاً: «إذا كثرت ذنوب ابن آدم يثقل العرش على الحملة فيعلمون ذلك فيقولون: يا كريم العفو حتى يخف عنهم، وإذا قال العبد يا كريم، يقول: الله تعالى ماذا رأيت من كرمي وأنت في السجن، اصبر حتى ترى كرمي في الجنة.

وحكي في كتاب «نرجس القلوب»: أن بعص الصديقين أصاب ذنباً فجاء إلى البحار وقال: أيتها البحار البعيدة غوراً، الكثيرة أمواجاً، قد أصبت ذنباً فهل تغيبوني عن الله ساعة واحدة، فأمر الله تعالى البحار أن تجيبه ما فيها موجة إلا وعليها ملك، فأتى الجبال فنادى أيتها الجبال الشامخة قد أصبت ذنباً فهل تغيبوني عن الله ساعة واحدة، فأمر الله الجبال أن تجيبه ما فيها صخرة وإلا عليها ملك، فجاء إلى الأشجار كذلك فنادته ما عليها ورقة إلا وعليها ملك، فبرز وقال: يا إلهي يا إلهي عذبني بما شئت وافعل في ما شئت، فحرج النداء يا حبيبي لأسكنك جنتي.

\*\*\*

٤٣٦ .....المحالس الوعظية

# المجلس الثاني والعشرون

في الكلام على باب «مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفَتَنِ» وبيان ما في حديثه من الفوائد واللطائف، وفي ذكر العزلة والخلطة وذكر أيهما أفضل

قَالَ الْبُخَارِي:

حَدَّثَ نَا عَ بِدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالك، عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْد اللَّهِ بْنِ عَبْد السَّحْمَنِ بْنِ عَبْد السَّهُ وَاللَّهِ بْنِ عَبْد السَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ السَّعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، وَيُوسُكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجَبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفُرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ».

قوله: «باب من الدين الفرار من الفتن» فإن قيل: لأي شيء قال: «من الدين» و لم يقل: «من الإيمان» كما قال في غيره من الأبواب؟

فالحواب: أنه قال ذلك مراعاة للفظ الحديث (۱) حيث قال فيه: «يفو بدينه» وتعبيره في بقوله من الدين مع أن الكتاب معقود للإيمان، يشعر بأن معناها كما أن الإيمان والإسلام عنده أيضاً بمعنى واحد، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلامُ ﴾ [آل عمران: ١٩].

وقال الطيبي: اصطلحوا على ترادف الإيمان والإسلام ولا مشاحة في الاصطلاح.

«حدثنا عبد الله بن مسلمة» هذا هو القعنبي الحارثي المدني البصري، منسوب إلى حسده قعنب، سكن البصرة وأقام بالمدينة، وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، وأجمع العلماء على إمامته وإتقانه وثقته وجلالته وحفظه وصلاحه وورعه وزهده.

قال أبو حاتم: لم أر أخشع منه.

وقال أبو زرعة: ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه.

وقيل: إن عبد الله القعبني قدم فقال: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض.

وقيل له: حدثت ولم تكن تحدث فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت فصيح: يا أهل العلم فقاموا فقمت معهم، فصاح بي: أجلس، فقلت: يا إلهي ألم أكن معهم أطلب؟ قال: بلى ولكنهم نشروا فحدثت.

<sup>(</sup>١) قاله الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٧١) وزاد: ولما كان الإيمان والإسلام مترادفين في عرف الشرع صح إطلاق الدين في موضع الإيمان.

روى عنه البحاري ومسلم فأكثرا، وكان الله حريصاً على سماع الحديث، رحل إلى البصرة ليسمع الحديث من شعبة، وكان شعبة إماماً فلما دخل البصرة صادف المجلس قد انقضى وقد انصرف شعبة إلى منزله، فحمله الحرص والشره إلى أن سأل عسن منزل شعبة، فأرشد إليه فوجد الباب مفتوحاً فدخل من غير استئذان فصادف شعبة جالساً على البالوعة فقال: السلام عليكم رجل غريب قدم من بلد بعيد لتحدثني بحديث رسول الله واستعظم ذلك شعبة فقال: يا هذا دخلت منزلي بغير إذي وتكلمني وأنا على مثل هذا الحال، تأخر عني واصبر على حتى أصلح من شأيى، فأكثر عليه في الإلحاح وشعبة يخاطبه وذكره في يده يستبرئ فلما أكثر قال له اكتب: حدثنا منصور بن المعتمر عن ربعي بن خراش عن ابن مسعود الله أن النبي القال: «إن مما أدرك السناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فافعل ما شئت» (أ) ثم قال: والله أحدثنك هذا الحديث ولا حدثت قوماً تكون فيهم.

ذكر هذه الحكاية عنه ابن جماعة في أنس المحاضرة وذكرها السخاوي في شرح ألفية الحديث في آداب طالب الحديث.

وكانت وفاته سنة إحدى وعشرين ومائتين.

«عن مالك» هذا هو إمام دار الهجرة إمام المسلمين، وقد قدمنا بعض فضائله التي لا تعد ولا تحد.

«عـن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الحـدري» واسمه: سعد على الصحيح، وقيل: سنان، استصغر يوم أحد فرد، وغـزى بعـد ذلك اثنا عشر غزوة مع رسول الله على، وكان من الحفاظ المكثرين، والعلماء العقلاء، وأحد نجباء الأنصار وعلمائهم مع حداثة سنه، بايع النبي على أن لا تأخذه في الله لومة لائم مع جماعة.

ويقال له: «عفيف المسألة» لأنه عف فلم يسأل أحداً قط، ولما مات والده لم يترك له مالاً فأتى رسول الله ﷺ ليسأله فقال حين رآه: «من يستعن أعانه الله، ومن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (٥/٢٢٦، رقم ٥٧٦٩)، وأبو داود في سننه (٢٥٢/٤)، رقم ٤٧٩٧)، وابن ماحه في سننه (٢٠١/٤)، رقم ٤١٨٣)، وأحمد في مسنده (١٢١/٤)، رقم ١٧١٣)، والطيالسي في مسنده (ص ٨٦، رقم ٢٦١)، وابن حبان في صحيحه (٣٧١/٢)، رقم ٢٠١)، والبغوي في في الجعديات (١٣٠/١)، رقم ٨١٩)، والطبراني في المعجم الكبير (١٣٥/١٧)، وقم ٢٥١)، والقضاعي في مسند الشهاب (١٨٥/١)، رقم ١٥٥١) عن أبي مسعود البدري.

وأبو سعيد الخدري صحابي بن صحابي وقتل والده يوم أحد و لم يرو عنه شـــيء كما قاله العسكري.

«ودال» الخدري مهمله وهو منسوب إلى خدره أحد أجداده أو إحدى جداته.

روي له عن رسول الله على ألف حديث ومائة وسبعون حديثاً، روى البخاري منها اثنين وستين حديثاً، وبلغ من العمر أربعاً وسبعين سنة، وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة أربع وستين، ودفن بالبقيع.

فائدة: اشتمل هذا الإسناد على لطيفة ظريفة وهي أن رجاله كلهم مدنيون.

«عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله ﷺ: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بما شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن»(١).

قوله: «يوشك» بمعنى يقرب أي: كون خير مال المسلم غنم أشار الله الحديث إلى أن الفتن تكثر في آخر الزمان، ويحل فساد كثير بين الناس فينبغي لمن يخاف على دينه من مخالطة أهل الشر والفساد، أن ينعزل عنهم في رؤوس الجبال وبطون الأودية، وأن يكون عنده أغنام يرعاها في هذه المواضع وينتفع بدرها ونسلها، وإنما

<sup>(</sup>١) لخص الحافظ ابن حجر معناه في الفتح (١٤٨/١) فقال: قوله: «يوشك» بكسر الشين المعجمة أي: يقرب.

قوله: «خير» بالنصب على الخبر، وغنم الاسم، وللأصيلي برفع خير ونصب غنماً على الخبرية، ويجوز رفعهما على الابتداء والخبر ويقدر في يكون ضمير الشأن قاله ابن مالك، لكن لم تجيء به الرواية.

قوله: «يتبع» تشديد التاء و يجوز إسكالها.

<sup>«</sup>وشعف» بفتح المعجمة والعين المهملة جمع شعفة كأكم وأكمة، وهي رؤوس الجبال.

قوله: «ومواقع القطر» بالنصب عطفاً على شعف، أي: بطون الأودية، وخصهما بالذكر لأنهما مظان المرعى.

قوله: «يفر بدينه» أي: بسبب دينه. و «من» ابتدائية.

قال الشيخ النووي: في الاستدلال بهذا الحديث للترجمة نظر، لأنه لا يلزم من لفظ الحديث عد الفرار ديناً، وإنما هو صيانة للدين، قال: فلعله لما رآه صيانة للدين أطلق عليه اسم الدين.

وقال غيره: إن أريد بمن كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر متجه، وإن أريد كونها ابتدائية أي: الفرار من الفتنة منشؤه الدين فلا يتجه النظر.

ثم قال الحافظ: وهذا الحديث قد ساقه البحاري أيضاً في كتاب الفتن، وهو أليق المواضع به.

المحلس الثاني والعشرون ......... ٢٣٩

يفعل ذلك لأحل إحراز دينه وسلامته من الكدورات التي تحصل من خلطة الناس.

وإنما حص على الغنم بكونها حير مال المسلم لما فيها من السكينة والبركة.

فائدة: الغنم اسم حنس لا واحد له من لفظه يقع على الذكر والأنثى، وهو صادق على الفائن والمعز كما صرحوا بذلك في الأضحية فإلهم قالوا: الضأن في الأضحية أفضل من المعز.

قــال النووي في منهاجه: وأفضلها بعير ثم بقرة ثم ضأن ثم معز ولأن الله في كتابه العزيــز بدأ بذكر الضأن فقال: ﴿مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ المَعْزِ اثْنَيْنِ ﴿ [الأنعام: ١٤٣] وتقــديم الشـــيء على غيره يدل على تفضيله عليه، فالبركة في الضأن أيضاً أكثر من البركة في المعز، فإن الضأن تلد في السنة مرة والمعز تلد مرتين وتثني وتثلث، والموجود من الضأن أكثر.

أيضاً قالوا: إن الضأن إذا رعت شيئاً من الكلأ فإنه ينبت عوضه وإذا رعته المعز لا ينبت عوضه، ولحم الضأن أطيب وانفع من لحم المعز.

قال في الطب النبوي: إن أكل لحم المعز يحرك السوداء ويورث النسيان والدم ويسورث الهم ويخبل الأولاد، وهو قليل الحرارة يابس وخلطة المتولد منه ليس بفاضل وليس يجيد الهضم ولا محمود الغذاء، ولحم التيس شديد اليبس مطلقاً، ولا سيما المسن فيسه، وإناث الماعز أنفع من ذكوره، بخلاف الضأن فإنه حار رطب يولد الدم المحمود القوي، يصلح لإخصاب الأفرجه الباردة والمعتدلة، ولأهل الرياضيات التامة في المواضع والفصول الباردة، يقوي الذهن والحفظ وأجوده لحم الذكر الأسود، فإنه أخف وألذ وأنفع، والخصي أنفع من غيره، والأيمن من الحيوانات أخف وأجود من الأيسر والمقدم أفضل من المؤخر.

ففيي الحديث دلالة على أن اقتناء الغنم أفضل من اقتناء غيرها لبركتها أو كثرة نفعها، فإذا أراد الإنسان أن يقتني شيئاً من الحيوانات لينتفع به فاقتناء الغنم أفضل من اقتسناء الإبل والخيل وغيرهما، ويدل ذلك ما ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند رسول الله ويلي فقال في «السكينة والوقار في أهل الغنم والفخر والخيلاء في أهل الإبل»(١)، وفي رواية: «في أهل الخيل والوبر»(٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٥٩٤/٤)، ومسلم في صحيحه (١٥٩٤/٤)، ومسلم في صحيحه (١٣٧١)، رقم ٥٢) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية عند مسلم في الصحيح (٧٢/١، رقم ٥٣)، وأحمد في مسنده (٢/٥٠)، رقم =

أراد ﷺ «بالسكينة» السكون، «والوقار» التواضع، «وبالفخر» التفاخر بكثرة الأموال والجاه وغير ذلك من مراتب أهل الدنيا، «والخيلاء» التكبر والتعاظم.

والمعسى: أن الوقسار والسكينة والتواضع غالباً يوجد في أهل الغنم، وأن التكبر والتفاخر غالباً يوجد في أهل الإبل والخيل، وقد ينعكس الحال.

فائدة أخرى: لا نقص ولا عيب في رعي الأغنام فقد رعاها الأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم، لأنها سهلة الانقياد، خفيفة المؤن، كثيرة النفع، وروينا في هذا الصحيح وسنن ابن ماجه واللفظ له عن أبي هريرة في إن النبي فقال: «ما بعث الله نبياً إلا رعي الغنم» فقال: له أصحابه وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بقواريط» (1) يعني كل شاة بقيراط.

والمراد: أنه رعاها على بالأجرة كل شاة بقيراط، وهي جزء الدرهم، وقيل: المراد بالقراريط في الحديث اسم مكان وأنه على ما رعى بالأجرة قط.

قال الحربي: وهو الصحيح.

قال ابن الجوزي: عن أبي إسحاق والواقدي أن عمر النبي على حين رعى الغنم كان عشرين سنة.

وفي غريب الحديث للقتبي: «بعث موسى عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم، وبعث داود عليه الصلاة والسلام وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم أهلي بأجياد»(٢).

فقد رعى الأغنام نبينا محمد عليه الصلاة وأتم التسليم في صغره أيضاً، فقد قال

<sup>=</sup> ٩٨١٢)، وابن حبان في صحيحه (٢٨٠/١٦)، رقم ٧٢٩١)، وأبو يعلى في مسنده (٢٢٦/١١) رقم ٩٨١٤)، والديلمي في مسند الفردوس رقم ٣٣٤)، والديلمي في مسند الفردوس (٣٠٤/١)، رقم ٤٢٨) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۸۹/۲)، رقم ۲۱٤۳)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (۱/۲۱)، والرافعي في التدوين (۲۸۸/۲) عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ، (٨٤/١٧) من طريق أبي إسحاق عن نصر بن حزن قال: افتخر أهل الإبل والغنم فقال النبي ﷺ.... فذكره.

وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١٢٦/١) عن أبي إسحاق قال كان بين أصحاب الغنم وبين أصحاب النبي الله أعلم أن النبي الله أصحاب الإبل قال: فبلغنا والله أعلم أن النبي الله فذكه ه.

ورواه أيضاً: الفاكهي في أحبار مكة (١١/٤)، رقم ٢٣٠٥).

وأفاد بعض العلماء: قال بعضهم: إنما رعوا الأغنام لأنهم إذا خالطوا الغنم زاد حالمهم وشفقتهم، روي أن النبي على لما كان عند مرضعته رضي الله عنها في السنة الرابعة قال: «يا أماه ما لى لا أرى أخوتي في الحيي نهاراً».

وأراد بمم إخوته من الرضاعة، وإخوته من الرضاعة اسم جماعة وهم: ابن ثويبة، وعمه حمزة وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وابن عمه وصاحبه أبو سلمه وأولاد حليمة، وأما سيدنا مدرك الصحابي المدفون بقرب قرية حجيرا من غوطة دمشق فليس بينه وبين رسول الله الحق أخوة من الرضاعة ولكن الناس يغلطون في ذلك كثيراً كما نبه عليه بعض العلماء.

فلما قال على: «ما لي لا أرى أخوتي في الحي لهاراً» قالت له: إلهم يرعون الأغنام فقالت فقال: دعين أخرج معهم فأخذ عصاة ومزودة وخرج معهم لرعي الأغنام، قالت حليمة: وغاب على يومه ذلك، فأقبل وقت المساء وقد سبقته الأنوار، والأغنام تلوذ به وتقبل أقدامه.

وكان في الغنم شاة رماها أخوه «ضمرة» بحجر فكسر ساقه، فجعلت تلوذ به كالشاكية فقبض يده الكريمة عليها فكأن الوجع لم يكن.

ثم قال: يا أماه ما مر بحجر ولا مدر ولا شهر ولا مدر ولا شهر ولا مدر ولا شهر ولا مبل ولا وحش ولا طير إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله، وإذا نام في الشمس تأتي غمامة تظله، والوحوش تأتي إليه تقبل أقدامه، وإذا مشى في الرمل فالأثر لا يبين، وإذا مشى في الصخر يكون تحت قدميه كالعجين، وإذا استقينا من بئر فار الماء من أعلاه.

قال: ولقد دخلنا إلى وادي الوحوش فإذا نحن بسبع عظيم قد جمع نفسه ليشب علي عليان فلما نظر إلى أحينا محمد و خضع له ورمى نفسه على الأرض وتكلم بكلام فصيح، وقال: السلام عليك يا محمد فتقدم إليه محمد وكلمه في أذنه فذهب الأسد يعدو.

وفي رواية: قال ضمرة: إن أسداً عظيماً انحدر عليه فأخذ شاة وصعد بها إلى الجبل فـــلحق أخــــي محمـــد فأخذ الشاة منه ثم فتل أذنه وسار، وإذ الأسد يقبل أقدامه ثم انصرف.

وعدنا إلى المرعى فلما كان بعد ساعة أتى إلينا أسد آخر فنفسرت الأغنسام منسه فضرب ثلاث شياه فكسرها، فلما رآها أخي القرشي مسح بيسده علسى ظهورها فانجبرت، وأما الأغنام فإن أمرها بالمسير سارت وإن أمرها بالوقوف وقفت.

قالت حليمة: وحصل عندنا في الحي ضحة عظيمة فقلت ما الخبر قالوا: غلام وقع في البئر و لم يقدروا على إخراجه، فحاء ولدي محمد إلى جانب البئر ومد يده فطف الماء فقبض على الغلام ونشله فإذا هو خارج البئر، فتعجب الناس من فعله وتعجب فقال لي: يا أماه لا تعجبي كيف أنشلهم من الآبار بل تعجبي وأنا أنقذهم غداً من النار.

وقالت حليمة رضي الله عنها: أجلست ولدي محمد تحت شجرة وقت رضاعة فتعلق ببعض الشجرة فاخضرت الشجرة بلمسه إياها على وكان إذا أصاب أحداً من وحع أمر يده المباركة عليها فيبرأ من ساعته، وإذا انقطع الغيث يتوسلون به فيمطرون في وقتهم وساعتهم.

وقد رعاها كثير من الأولياء والصالحين من الرجال والنساء اقتداء بالأنبياء ولبركتها وخفة مؤنتها.

قال عبد الواحد بن زيد: سألت الله ثلاث ليال أن يريني رفيقي في الجنة فقيل لي: يا عبد الواحد رفيقك ميمونة السوداء، فقلت: وأين هي؟ فقيل: في بني فلان في الكوفة فذهبت إلى الكوفة أسأل عنها فإذا هي ترعى غنماً، فأتيت إليها فإذا غنمها ترعى بين الذئاب وهي قائمة تصلي، فلما فرغت من صلاتها قالت لي: يا ابن زيد ليس هذا الموعد إنما الموعد في الجنة، فقلت لها: وما أدراك أني زيد؟ قالت: أما علمت أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، قلت لها: عظيني، فقالت: يا عجباً لواعظ يوعظ، قلت لها: ما لي أرى أغنامك بين الذئاب؟ قالت: إني أصلحت ما بيني وبين الله فأصلح الله ما بين غنمي والذئاب.

لطيفة: اتفق من الغرائب أن موسى بن عمران عليه الصلاة السلام اجتاز بعين ماء في سفح حبل فتوضأ منها، ثم ارتقى على الجبل ليصلي، إذ أقبل فارس فشرب من ماء العين وترك عندها كيساً فيه دراهم، فحاء بعده راعي الغنم فرأى الكيس فأخذه ومضى، ثم حاء بعده شيخ عليه أثر البؤس وعلى رأسه حزمة حطب فوضعها هناك واستلقى يستريح، فما كان إلا قليلاً حتى عاد الفارس يطلب كيسه فلم يجده، فأقبل على الشيخ يطالبه به و لم يزل يضربه حتى قتله، فقال موسى: يا رب كيف العدل في

المجلس الثاني والعشرون الله على إليه أن الشيخ كان قد قتل أبا الفارس، وكان على أبي الفـــارس دين لأبي الراعي مقدار ما في الكيس، فجرى بينهما القصاص وقضي الدين وأنا حكم عادل.

وقوله: «يتبع بها» أي: بالغنم.

«شعف الجبال» أي: رؤوس الجبال.

«ومواقع القطر» أي: بطون الأودية والصحارى، وخص هذه المواضع بالذكر الأنها مظان المرعى.

وقال البرماوي: وذكر هذه المواضع لما فيها من الخلوة لأنها أسلم غالباً من الكدر، فإنها مواضع خالية من ازدحام الناس ومن المقاولات المؤدية إلى الكدورات.

وقوله: «يفو بدينه من الفتن» أي: فر مما يفتنه في دينه.

في هذا الحديث فوائد كثيرة:

منها: فيه دلالة على فضل العزلة في أيام الفتن لأجل إحراز الدين، ولئلا تقع عقوبة فتعم، فإن العقوبة قد تعم العاصي والطائع، ويهلك الله الطائع بذنب العاصي، فقد ورد في هذا حديث: أن زينب قال: أهلك وفينا الصالحون قال: «نعم إذا كثر الخبث»(١).

ويسروى أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا رب كيف تعذب عبادك بذنب رحسل واحد؟ فأمهله الله حتى جلس تحت شجرة، فلذغتة نملة فأحرق جميع السنمل، فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة أي: هلا أحرقت نملة واحدة وهي التي لذغتة فكيسف أحسرقت غيرها معها بلا موجب، فأراه ذلك في النملة ليعلم أن العقوبة تعم العاصسي والطائع، فإذا انعزل الإنسان سلم، اللهم إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة الفتنة فإنه يجب عليه السعي في إزالتها إما فرض عين أو فرض كفاية بحسب المال والمكان.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (۱۳۱۷/۳، رقم ٣٤٠٣) من طريق الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان حدثتها عن زينب بنت ححش أن النبي على دخل عليها فزعاً يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأحوج ومأحوج مثل هذا، وحلق بإصبعه وبالتي تليها فقالت زينب... فذكره».

والحديث عند مسلم في صحيحه (٢٢٠٧/٤) رقم ٢٨٨٠).

وأما في غير أيام الفتنة فقد اختلف العلماء في العزلة والخلطة بالناس أيهما أفضل؟ فذهب الإمام الشافعي والأكثرون إلى تفضيل الخلطة، لما فيها من اكتساب الفوائد، وشهود الشعائر، وتكثير سواد المسلمين، وإيصال الخير إليهم بعيادة المرضى وتشييع الجنائز، وإفشاء السلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على البر والتقوى، وإغاثة المحتاج، وحضور جماعاتهم في الجمعة وباقي الصلوات، والاجتماع في الوقوف في عرفات وغير ذلك مما يقدر عليه كل أحد.

واهــــتمام الشــــارع الله بالاجتماع والخلطة معلوم، ولهذا قال الفقهاء: يجوز نقل اللقيط من البادية إلى القرية ومن القرية إلى البلد ولا يجوز العكس، فإن كان الإنسان صاحب علم أو زاهد ونحو ذلك تأكد في حقه فضل اختلاطه بالناس.

وذهب جماعة آخرون إلى تفضيل العزلة لما فيها من السلامة المحققة لكن بشرط أن يكون عارفاً بوظائف العبادة التي تلزمه وما يكلف به، قد ورد في فضل العزلة أحاديث وأخبار روينا في صحيح مسلم أنه في قال: «إن الله يحب العبد التقي الخفي» (١) والمراد: «بالغني» عن النفس، «وبالخفي» المنعزل عن الناس.

وقيل: يا رسول الله أي: الناس خير قال: «رجل يجاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره»(۲).

وعن عقبة بن عامر الله قال: قلت: يا رسول الله ما النجاة؟ قال «أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك» (٣).

وقال ﷺ: «يابي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٢٧٧/٤) رقم ٢٩٦٥) عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب، فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم، فضرب سعد في صدره فقال أسكت سمعت رسول الله على يقول... فذكره.

وأخرجه أيضاً: أحمد في مسنده (١٧٧/١، رقم ١٥٢٩)، والبزار في مسنده (٢٧/٤، رقم ١١٨٨)، وأبو يعلى في مسنده (٨٥/٢)، رقم ٢٣٧)، والدورقي في مسند سعد (ص ٤٩، رقم ١١٨٨)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢٩٦/٧، رقم ١٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه (١٠٢٦/٣، رقم ٢٦٣٤)، ومسلم في صحيحه (٢٠٣٣)، رقم ١٨٨٨) من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في سننه (٢٠٥/٤، رقم ٢٤٠٦) وحسنه، وقد مر تخريجه.

وقال الفصيل بن عياض رحمه الله: كفى بالله محباً، وبالقرآن مؤنساً، وبالموت واعظاً، اتخذ الله صاحباً، ودع الناس حانباً.

وقال الحسن رحمه الله: كلمات احفظهن من التوراة: «قنع ابسن آدم فاستغنى، واعتسزل الناس فسلم، وترك الشهوات فصار حراً، وترك الحسد فظهرت مروءته، وصبرقليلاً فتمتع طويلاً».

ودخل بعض الأمراء على حاتم الأصم فقال: ألك حاجة؟ قال: نعم لا تــراني ولا أراك.

وقال الغزالي رحمه الله: كل من خالط الناس داراهم، ومن داراهم راياهم، ومــن راياهم وعــن راياهم ومــن راياهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا.

وقال الإمام الشافعي رحمه الله ليونس بن عبد الأعلى: يا يونس الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط.

وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: هذا زمان سوء لا يؤمن فيه على الخاملين، فكيف المشهودين، هذا زمان سوء ينتقل فيه الرجل من قرية إلى قرية، يفر بدينه من الفتن.

وقال الفضيل بن عياض: هذا زمان سوء، احفظ لسانك، واحف مكانك، وعالج قلبك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر.

وقال سفيان الثوري: هذا زمان السكوت، ولزوم البيوت، والرضا بالقوت، إلى أن تموت.

وقال داود الطائي: صم عن الدنيا واجعل فطرك الآخرة، وفر من الناس فرارك من الأسد وأنشدو في العزلة:

هذا الزمان الذي كنا نحاذره في قول كعب وفي قول ابن مسعود دهر به الحق مردود بأجمعه والظلم والبغي فيه غير مردود إن دام هذا ولم يحدث له حير لم يبك ميت ولم يفرح بمولود

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥٢٦/٤) رقم ٢٢٦٠) عن أنس بن مالك، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

الجحالس الوعظية

أفتش عن هذا الورى وأكشف

جزى الله خيراً كل من لست أعرف

وقال بعضهم:

ومازلت مذ لاح المشيب بمفرقي فما إن عرفت الناس إلا ذمتهم وقال آخر:

وأدبين الرمان فللا أبالي هجسرت فسلا أزار ولا أزور ولست بسائل ما دمت حياً أسار الجيش أم ركب الأمير

وهـــذا الحديث علم من أعلام نبوته إذا أخبر فيه ﷺ أنه يكون في آخر الزمان فتن وفساد بين الناس، فالأولى والأحسن أن يكون عند الإنسان غنم يرعاها في رؤوس الجبال وبطون الأودية والصحاري، للجمع بين الرفق والربح، ويصون عليه دينه، وقد وقع كما أحبر على فكم من فتن في هذه الأزمان وقبلها، وسنقع أيضاً في غيرها، وكم أخبر على عن أمور مستقبلة فوقعت كما أحبر.

نقــل ابن الجوزي: أنه ﷺ قال: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من الدين إلا رسمه، ينفلت الدين من أمتى كما ينفلت السهم من القوس» قالوا: في أي زمن ذلك يا رسول الله؟ قال: «إذا قطعوا أرحامهم، وتدابروا، وأكلوا الربا علانية، وفشت فيهم الفواحش، وأكلوا الأمانات، وأظهروا الرياء والسمعة، وحرصوا على الدنيا حتى لا يهمهم غيرها، ويظهر المنكر حتى أن الرجل ليمر بالقوم فيرى من المنكر ما يغيظه فلا يقدر أن يغيره، وإن غير استطال فاعله عليه، عـند ذلـك يقسع الموت في العلماء، فلا ترى عالماً، ثم تنـزع الرحمة من قلوبهم، ويسندرس العلم والحكمة بينهم، فلا يطلبها طالب، وتقل مكاسب الحلال، وتكثر مكاسب الحرام، ويمنعون الزكاة، ويقل نبات الأرض وتغلوا الأسعار، وتملك الثمرات، وتموج الناس كالبهائم، وتقل صدقاهم، وتقسو قلوهم... الحديث».

ولله در القائل من قال:

يا نفسس دعي الدنيسا التي وألزمي النسك فما أربحه أى عـــذر في التصــابي لامــرئ 

قرن الحرص ها والشره ودعيى الغيى فما أحسره فاقد من عمره أكشره قيتل الإنسان ما أكفره

فيتعين في هذا الزمان الانعزال عن الناس إلا لضرورة بالغة، تحوجه إلى الاختلاط

المجلس الثاني والعشرون المستسلم الماني والعشرون المستسلم الماني والعشرون المستسلم ا

هـــم ويسلم من ضرهم، كتعلم ما ينفعه في دينه ودنياه، واكتساب ما يحتاج إليه من أمور المعاش والقوت، فيختلط بقدرها، وينعزل عنهم ليسلم من شرهم، وهذا لا يقع إلا لبعض الخواص الذي حصلت له عناية من مولاه.

وقد نقل عن كثير من السلف الصالح ألهم انعزلوا عن الناس وتركوا أهلهم وأوطالهم وماتوا غرباً.

كما حكي عن بعض الساده أنه قال: كنت أسكن بغداد، وكان لي ها دويرة، احتجت لبناء حائط سقط منها، فخرجت إلى موقف البنائين لأنظر رجلاً يعمل فيه، قال: فوقعت عيني على شاب نحيف، ذي وجه نظيف، فجئت إليه ووقفت عليه، وقلت: يا حبيبي أتريد الخدمة؟ قال لي: نعم، ثم قال: أعمل عندك ولكن بشروط أشرطها عليك، قلت: حبيبي وما هي؟ قال: الأجرة درهم ودانق، قال: وإذا أذن المؤذن تتركني حتى أصلي مع الجماعة، قلت: نعم، قال: فانصرف معي إلى المنزل، فخدم غدمة لم أر مثلها، وذكرت له الغداء فقال: لا فعلمت أنه صائم، قال: فلما سمع الأذان قال لي: الشرط، قلت: نعم، قال: فحل حزامه وتفرغ للوضوء فتوضاً ما رأيت أحسن منه ثم خرج إلى الصلاة فصلى مع الجماعة، ثم عاد ورجع إلى الخدمة إلى أن سمع المؤذن من العصر، فقال لي: الشرط فخرج وصلى مع الجماعة، ثم رجع إلى الخدمة، فقلت: من العصر، فقال لي: الشرط فخرج وصلى مع الجماعة، ثم رجع إلى الخدمة، فقلت: في خدمة البنائين إلى العصر، فقال: سبحان الله إنما خدمتي إلى الليل، قال: فخسدم إلى المغرب فأعطيته درهين فلما رآها قال: ما هذا؟ قلت: والله هي بعض أحسرتك ولاجتهادك في خدمتك، فرما هما إلى وقال: لا أزيد على ما اشترطه بين أجسرتك ولاجتهادك في خدمتك، فرما هما إلى وقال: لا أزيد على ما اشترطه بين أجسرتك ولاجتهادك في خدمتك، فرما هما إلى وقال: لا أزيد على ما اشترطه بين

فلم كان من الغد بكرة إلى الموقف فلم أحده فسألت عنه فقيل لي: إنه لا يأتي هاهنا إلا من سبت إلى سبت، قال: فتعلق به قلبي وقلت لا أعمل شيئاً إلى يوم السبت، فلما كان يوم السبت آتيته فوجدته فقلت: بسم الله فقال: على الشروط التي تعلمها، قلما كان يعسم، قال: فأخذته فخدم يومه ذلك وزاد فيه على ما تقدم، فلما كان الليل دفعت له أجرته فأخذها وسار.

فلم أحده فسألت عنه فقيل لي: هو مسريض في خيمة فلانه، وكانت المذكورة عجوزاً لها خيمة قصب بالجبانة مشهورة بالصلاح، قال: فسرت إلى الخيمة ودخلت عليه فإذا هو مضطجع على الأرض ليس تحسته شيء، وتحت رأسه صحرة فسلمت عليه فرد على السلام، فقعدت عند رأسه

٨٤٤ ...... المجالس الوعظ

أبكي لغربته وصغر سنه ثم قلت: ألك حاجة؟ قال: نعم، قلت: وما هي؟ قال: إذا كان في غــد تصل إلى هاهنا عند الضحى تجدي ميتاً، فتغسلني وتحفر قبري ولا تعلم بذلك أحداً، وتكفنني في هذه الجبة التي عليّ بعد ما تفتق جيبها وتخرج ما فيه وتمسكه عندك، فــإذا صليت عليّ وواريتني في التراب إذهب إلى هارون الرشيد وادفع له ما تجده في الجيب وتقرئ عليه مني السلام.

شعر في المعنى:

بلغ أمانة من وفيت منيته وقل غريب له شوق لرؤيتكم ما صدعنك كره ولا ملك وإنما أبعدتي عنك يما أبتي إن فاتني الجمع في دار الدنا بكم

إلى الرشيد فإن الأجر في ذاكا على تمادي الهوى والبعد لباكا لأن قربيته في ليثم يمناكا نفس لها عفة من نيل دنياكا فإننا نلتقي في يوم أحراكا

قال: فلما كان من الغد وصلت إلى الخيمة عند الضحى فوجدته قد مات رحمه الله، فحفرت قبره بيدي وغسلته ثم فتقت جيبيه فإذا في جيبه ياقوته تساوي آلاف من الدناير، فقلت: لقد زهد هذا في الدنيا، قال: فدفنته وصرت أرتقب حروج هارون الرشيد إلى أن حرج فتعرضت له في الطريق ورفعت له الياقوته فعرفها فلما رآها حر مغشياً عليه، فأمسك بي حدمته فأفاق، وقال: خلوا عنه فخلى سبيلي فقال بعد ما أخسذني إلى قصره وأدخلني بيته: يا أخي ما فعل صاحب هذه الياقوتة؟ فقلت: إنه قد مات فوصفت له حاله فجعل يصيح: انتفع الولد وخاب الوالد، ثم نادى يا فلانة فخرجت امرأة فلما رأتني أرادت أن ترجع فقال لها: ما عليك منه؟ فسلمت ودخلت فرمى لها الياقوتة فصاحت صيحة عظيمة وغشي عليها وقالت: يا أمير المؤمنين ما فعل ولدي؟ فقال لي: صف لها حاله فوصفت لها قصته، فجعلت تبكي وتقول وتصيح: ما أشوقني إلى لقائك يا قرة عيني، يا ليتني كنت عندك حتى أسقيك إذ لم تجد ساقياً، وأونسك إذا لم تجد مؤنساً.

شعر:

أبكي غريباً أتاه الموت منفرداً من بعد عز وشمل كان مجتمعاً يبيني إلى الناس من الأيام تخلقه

لم يلق ألفاً له يبكي الذي وجدا أضحى فريداً وحيداً لا يرى أحدا والرب يلبني ما يبقى له أبدا المجلس الثاني والعشرون ......... و و و المجلس الثاني والعشرون ......

يا غائباً قد قضى مولاي فرقته فصار مني بعد القرب مبتعدا إن أنيس الموت من لقياك ياولدي فصار مني بعد الموت مبتعدا

فقال لي أمير المؤمنين: يا أخي هذا ولدي وكان معي قبل ولايتي الملك، يرور العلماء ويجالس الصالحين، فلما وليت الملك نفر عني وتباعد، وطلب العزلة، فقلت: لأمه هذا ولدي منقطع إلى الله تعالى، ولابد من أن تصيبه الشدائد، ادفعي له هذه الياقوتة ليجدها وقت الاحتياج إليها فدفعتها إليه، وعزمت عليه أن يمسكها فغاب عنا حديثه إلى أن رمى إلينا دنيانا، ولقى الله عز وجل تقياً نقياً، ثم قال يا أخي: أرني قرد فخرجت معه إليه فبكى طويلاً عليه، فسألني الصحبة فقلت يا أمير المؤمنين لي في ولدك عظة وعيرة.

شعر في المعنى:

أنا الغريب فــلا آوي إلى أحــد أنا الغريب وإن أمسيت في بلــدي أنا الغريب فــلا أهــل ولا ولــد وليس لي أحد يــأوي إلى أحــد

هكذا هذه الحكاية في زهر الكمام، ونقلها في صفوة الصفوة على وجه آخر، قال: إنه أصح الأوجه المروية، وبين وجهاً آخراً بعده خلاف ما ذكره صاحب زهر الكمام، وبين أن اسم هذا الشاب كان «أحمد» وإنه مشهور «بالسبتي».



## المجلس الثالث والعشرين

في الكلام على باب: قَوْل النَّبِيِّ ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ ﴾ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ لقوْل اللَّهِ تَعَالَى ﴿ وَلَكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ وَذَكر ما فيها من الفوائد واللطائف

قَالَ البُخَارِي :

«باب قولَ النبي ﷺ: «أنا أعلمكم بالله»(١) وأن المعرفة(٢) فعل القلب لقول الله(٣) ﴿ وَلَكُنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾».

قيل: قصد البخاري هذه الترجمة الرد على الكرامية في قولهم: إن الإيمان قول باللسان ولا يشترط عقد القلب، واستدل على بطلان قولهم بالآية، وهي: ﴿وَلَكِنْ اللسان ولا يشترط عقد القلب، واستدل على بطلان قولهم بالآية، وهي: ﴿وَلَكِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللللَّالَةُولِي الللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

فإن الآية وإن وردت في «الأيمان» بفتح الهمزة، فالاستدلال بما في «الإيمان» بكسر الهمزة واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة بينهما على مدار القلب، وقيل: قصد بالترجمة بيان تفاوت درجات الناس في العلم بالله، وإن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وإن رسول الله في أعلى الدرجات (3).

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١٤٩/١): قوله: «أنا أعلمكم» كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية الأصيلي: «أعرفكم» وكأنه مذكور بالمعنى حملاً على ترادفهما هنا، وهو ظاهر هنا وعليه عمل البحاري.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح (١٤٩/١): قوله: «وأن المعرفة» بفتح أن والتقدير: باب بيان أن المعرفة. وورد بكسرها وتوجيهه ظاهر، وقال الكرماني: هو خلاف الرواية والدراية.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في الفتح (١٤٩/١): قوله: «لقوله تعالى» مراده الاستدلال بمذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه والاعتقاد فعل القلب.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر في الفتح (١٤٩/١): وقوله: «بما كسبت قلوبكم» أي: بما استقر فيها، والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب.

وكأن البحاري لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه في قوله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو في أَيْمَانِكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] قال: هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، قال: لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دحولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلاً على بطلان قول الكرامية: إن الإيمان قول فقط، ودليلا على زيادة =

قَالَ البُخَارِي: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَم، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيه، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مَنَ الأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْقَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّه، إِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَلَحَّرَ. فَيَغْضَبُ عَلَى كُهُ بِعَرْفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِه ثُمَّ يَقُولُ: «إِنَّ أَثْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّه أَنَا».

إنما كان على الناس مَن الأعمال بما يطيقون الدوام عليه، شفقة عليهم ورفقاً هم ورحمة لهم، لئلا يتحاوز طاقتهم فيعجزوا، وخير العمل مادام وإن قل، وإذا حملوا ما لا يطيقونه تركوه أو بعضه بعد ذلك، فصاروا في صورة ناقضي العهد والسراجعين عن عادة حميلة، واللائق بطالب الآخرة الترقي وإلا فالبقاء على حاله، ولأن الإنسان إذا اعتاد من الطاعة ما يمكنه الدوام عليه دخل فيها بانشراح واستلذذ، ونشاط لا يلحق ملل، وقد ذم الله من اعتاد عبادة ثم فرط بقوله: ﴿وَرَهْبَانِيَّةٌ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلا البَّعْاء رضُوان الله فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا اللّهِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مَّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ [الحديد: ٢٧].

وإنما قالوا: «لسنا كهيئتك» أي: كمثلك يا رسول الله ليأذن لهم رسول الله ﷺ يدأب في العبادة في الزيادة من الأعمال رغبة في الخير، فإلهم كانوا يشاهدونه ﷺ يدأب في العبادة ويجتهد فيها مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكألهم يقولون: أنت مغفور لك ما تحتاج إلى عمل، ومع ذلك مواظب على الأعمال فكيف بنا وذنوبنا كثيرة، فأمرنا بالزيادة من العمل عليك يا رسول الله، فكان إذا قالوا له هذا القول يغضب من قولهم حتى يعرفوا الغضب في وجهه، ويرد عليهم ويقول لهم: أنا أولى بالعمل لأي أعلمكم وأتقاكم وأخشاكم لله.

وقولهم: «إن الله قد غفر ما تقدم من ذنبك وما تأخر» من قول الله تعالى: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُتِمَّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صَوْراطاً

الإيمان ونقصانه لأن قوله ﷺ: «أنا أعلمكم بالله» ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي ﷺ منه في أعلى الدرجات، والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقاً.

ثم أتى الحافظ بفائدة عن النووي فقال: قال النووي: في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاحذ بما إن استقرت، وأما قوله ﷺ: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل» فمحمول على ما إذا لم تستقر.

قلت: ويمكن أن يستدل لذلك من عموم قوله: «أو تعمل» لأن الاعتقاد هو عمل القلب.

وقد استشكل العلماء ذلك بأنه على معصوم من الذنوب والكبائر قبل النبوة وبعدها عمداً وسهواً، وكذا سائر الأنبياء، فما ذنبه الذي غفر له؟

وللعلماء في هذه الآية أقوال بعضها مقبول وبعضها مردود:

والقول الأول: المراد ليغفر لك الله الذنب الذي كان قبل النبوة، فهذا مردود لأن النبي على معصوم قبل النبوة وبعدها.

الثاني: ليغفر لأبويك آدم وحواء، وهذا مردود أيضاً لأن آدم معصوم لا ينسب إليه ذنب، وذنوب أمته كلها لم تغفر بل منهم من يغفر له، ومنهم من لا يغفر له.

وأحسن ما يقال في الجواب: أنه تعالى قصد بهذه الآية تشريف النبي على من غير أن يكون هناك ذنب، فأخبره الله على أنه قد غفر له من ذنبه وما تأخر، وإن لم يكسن ذنب، تشريف له على وتعظيماً لمقامه الكريم، ولم يخبر أحداً من الأنبياء بمشل ذلك إظهاراً لشرفه عليهم.

وقد قال المحققون حواباً آخر: وهو أن المغفرة هنا كناية عن العصمة، فمعنى: ﴿لَيَعْفَرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ ليعصمك الله فيما ما تقدم من عمرك وفيما تأخر منه، وهذا القول في غاية الحسن وإلى هذا الجواب أشار البرماوي بقوله: والصواب أن معنى الغفران للأنبياء الإحالة بين الأنبياء وبين الذنوب، فلا يصدر منهم ذنب لأن الغفر: هو الستر، فالستر إما بين العبد والذنب، وإما بين الذنب وعقوبته، فاللائق بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام القسم الأول، واللائق بالأمم القسم الثاني.

فائدة: يأتي نظير هذا الإشكال في الحديث الوارد في هذا الصحيح عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «والله إلى الأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة»(١).

وفي الحديث الوارد في صحيح مسلم عن الأغر بن يسار المزني قال: قال رسول الله عن العام الله الله الله الله عن اليوم مائة مرة»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۲۳۲٤/٥)، رقم ۹٤٨٥)، والنسائي في السنن الكبرى (۲) أخرجه البخاري أي السنن الكبرى (۲/۱۱، رقم ۱۰۲۸)، وابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۱۷، رقم ۱۰۷۱)، والديلمي في الفردوس (۲/۱، رقم ۱۰۷۱) جميعاً عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٠٧٥/٤) رقم ٢٠٧٠) عن الأغر وفيه سمعت ابن عمر =

المجلس الثالث والعشرون ......... ١٩٥٣ المجلس الثالث والعشرون ......

وفي الحديث الوارد في أبي داود الترمذي وصححه وابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنه عن الله عنه عن الله عنه الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله عنهما الله عنهما الله عنهما قال: كنا نعد لرسول الله عنهما الله عنهما الله على إنك أنت التواب الرحيم»(١).

فإنه يقال: التوبة والاستغفار يقتضيان الذنب، وهو في الرتب العليا من العصمة وأحابوا عن هذا: بأن توبته واستغفاره الله ليسا عن ذنب وإنما توبته الرجوع إلى مولاه في ستر ما استقصره من الشكر بالنسبة إلى ما ارتقى إليه من المقامات الأكملية، فإنعلم عليه أفضل الصلاة والسلام كلما بدا له من جلال الله وكبريائه قدراً، كان مرتقياً من كمال إلى أكمل فيستقصر بنظره إليه مما هو فيه من القيام بشكر الله تعالى على تلك الإنعامات العظيمة وطاعته، فيرجع إلى الاعتصام به تعالى ويطلب الستر لما ظهر مسن قصور الشكر.

### وفي الحديث فوائد:

الأولى: أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية والغرف العلية، فإنها ترفع الدرجات وتمحوا عنه الخطيئات.

الثانية: أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمراتها كان ذلك ادعي إلى المواظبة عليها، استبقاء للنعمة واستزادة لها بالشكر عليها.

الثالثة: فيه من الفوائد أنه ينبغي للإنسان أن يقف عند ما حد الشارع من عزيمته ورخصته، وأن يأخذ من العمل بالأرفق الموافق للشرع، وهو أولى من أن يأخذ بالأشق المحالف.

وأخرجه أيضاً: البخاري في الأدب المفرد (ص: ٢١٨، رقم ٦٢١).

<sup>=</sup> يحدث... فذكره.

ورواه عن الأغر بدون ذكر ابن عمر، النسائي في السنن الكبرى (٢/٦١، رقم ١٠٢٨)، وأحمد في مسنده (٢/١١، رقم ٢٠٨٠)، وابن حبان في صحيحه (٢/٩/٣، رقم ٩٢٩)، والطبراني في مسنده (٢/٨٦، رقم ٣٠٨)، والروياني في مسنده (٢/٨٦، رقم ٣٠٨)، والروياني في مسنده (٣/٨٦)، رقم وابن سعد والطيالسي في مسنده (ص ٢٦١، رقم ٢٠٠٢)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (٢/٩٤)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٢/٩٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه (٥/٤٩٤، رقم ٣٤٣٤)، وأبو داود في سننه (٨٥/٢، رقم ١٥١٦)، وأبو داود في سننه (٨٥/٢، رقم ١٥١٦)، وأحمد في المسند (٢١/٢، رقم ٤٧٢٦)، وابن حبان في صحيحه (٣/٣٠، رقم ٩٢٧)، وعبد بن حميد في مسنده (ص ٢٥١، رقم ٢٨٢)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٣٨)، رقم ٤٤١) عن ابن عمر.

والرابعة: أن الأولى في العبادة القصد، والملازمة لا المبالغة المقتضية إلى الترك، فقد ورد في حديث آخر «المنبت» أي: المجد في السير «لا أرضا قطع ولا ظهراً أبقى»(١).

الخامسة: فيه دلالة وتنبيه على فضل الصحابة وشدة رغبتهم في العبادة وطلبهم الازدياد وفعل الخير.

السادسة: فيه مشروعية الغضب عند مخالفته الأمر الشرعي، والإنكار على مرتكب ذلك، وإن كان صادقاً متأهلاً لفهم المعنى تحريضاً على التيقظ.

السابعة: فيه دليل على جواز تحدث المرء بما فيه من فضل، بحسب الحاجة لذلك، عند الأمن من المباهاة والتعاظم، خصوصاً إذ دخل إلى بلد لا يعرف فيها.

لطيفة: كان دانيال السَّنِيِّلِمُ عارفاً بالطب، فأراد أن يظهر نفسه لملك زمانه، فأمر طباخه أن يزيد دانقاً في ملح الطعام على القدر المحتاج إليه، ففعل ذلك فضعف نظر الخليفة، فسأل دانيال عن ذلك فقال: إن الطباخ زاد في ملح الطعام فسأله فقال: نعم، قسال: ولم فعلت ذلك قال أمرني دانيال بذلك، فسأله فقال: نعم، لأنك لم تحتج إلى علمى فأردت أن أجعلك تحتاج إليه.

الثامينة: فيه من الفوائد أن الصالح ينبغي له أن لا يترك اجتهاده في العمل اعتماداً على صلاحه، فانظر إلى سيد الصالحين ورسول رب العالمين كيف كان اجتهاده في العمل .

التاسعة: فيه دلالة وحث على العمل الصالح وعلى المداومة عليه، قال النبي على: «خير الناس من طال عمره وحسن عمله»(٢) رواه الترمذي في سننه.

وفي صحيح مسلم عن أبي عبد الله ثوبان مولى رسول الله على قال: سمعت رسول الله على قال: سمعت رسول الله على يقول: «عسليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد سجدة إلا رفعك الله بها

<sup>(</sup>۱) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۱۸٤/۲)، رقم ۱۱٤۷)، والرافعي في التدوين (۲۳۸/۱).

ورواه البزار كما في مجمع الزوائد (٦٢/١) جميعاً عن حابر.

قال الهيثمي: وفيه يحيي بن المتوكل أبو عقيل وهو كذاب، وهو في السند عند الجميع.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في سننه (٥٦٥/٤)، رقم ٢٣٢٩) عن عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال: يا رسول الله من خير الناس ؟... فذكره.

قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وحابر، وهذا حديث حسن غريب من هذا الوحه.

وفي الصحيحين عن أنس عن رسول الله ﷺ قال: «يتبع الميت ثلاث أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله»(٢).

وفي مسند أبي داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: «سألت ربي أن يجعل حساب أمتي إلي لئلا تفتضح عند الأمم، فأوحى الله إلي: يا محمد بل أنا أحاسبهم فإن كان منهم زلة سترناها عنك حتى لا يفتضح عبدي عندك، ولا يحزن قلبك».

وقالت عائشة: نظرت يوماً إلى وجه رسول الله الله فرأيته فرحاناً مسروراً فسألته فقلت: فقلا: «يا عائشة سئلت ربي في أبناء الأربعين فقال: يا محمد قد غفرت لهم، قلت: فأبناء الخمسين قال: إني غفرت لهم، قلت: فأبناء الستين قال: قد غفرت لهم، قلت: فأبناء السبعين، قال: يا محمد إني لأستحي من عبدي إذا عمرته سبعين سنة يعبدني لا يشسرك بي شيئاً أن أعذبه بناري، فقلت فأبناء الأحقاب أبناء الثمانين والتسعين فقال: أقبل عليهم وأقول لهم: أدخلوا من أحببتم معكم الجنة، فإنكم أحبائي، أفنيتم أعماركم في توحيدي وطاعتي».

ولله در القائل: من كان وكان يا غافلاً يتمادى، في اللهو كم هذا الزلل، غداً عليك ينادى، يا ناكثا حوان، لا تغتر بالدنيا، فليس هي الباقية، الدار دار الأحرى، فحد بالبنيان، أبناء عشر تواصوا بالخير فيما بينكم، فالخير لا شك عادة من الصغر قد بان، أبناء عشرين حدوا واستغنموا لشبابكم، ما دام غصن الشيبة، غض رطب ريان، يا ابن الثلاثين، بادر إلى المتاب فريما تأتي المنايا بغتة وتحرم الإمكان، وأنت ماذا عذرك، ذا الوقت يا ابن الأربعين، وقد بلغت أشدك فأسبق إلى الإحسان، أبناء خمسين هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الصحيح (٣٥٣/١) رقم ٤٨٨) عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله... فذكره.

وأخرجه أيضاً: النسائي في السنن الكبرى (٢٤٢/١، رقم ٧٢٤)، وأحمد في المسند (٢٧٦/٥، رقم ٢٢٤٣١).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۲۷۳٪، رقم ۲۹۲۰)، والترمذي في سننه (۸۹/٤، رقم ۲۳۷۹) وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه (۵۳/٤، رقم ۱۹۳۷)، وأحمد في المسند (۲/۱۰، رقم ۱۲۱۰) عن عبد الله بن أبي بكر.

وقت الرجوع عن الزلل، فليس عند الزيادة شيء من النقصان، أبناء ستين كونوا مسن المنون على حذر، فما أحد قط يعطي من المنون أمان، أبناء سبعين وافي حيش المشيب فما بقى للزرع إلا حصاده وينشر الديوان، يا ابن الثمانين، قل لي في الدهر ماذا تنتظر، قد حان وقت رحيلك، وشالت الركبان، أبناء تسعين فوزوا فقد كتب توقيعكم مسن ربكم بالإنابة والعفو والغفران، يا ابن المائة إن وقتك ما بقي لك من عمل، إلا التوجه إلى الله في السر والإعلان، قد حان وقت رحيلك، فقم تجهز للسفر، وحصل الزاد وإلا تبقى عليه ندمان.

وقيل: لا يفوت الإنسان عمل اعتاده إلا بذنب.

قال سفيان الثوري: حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب واحد، قيل: ما هو؟ قال رأيت رجلاً يبكى فقلت هذا مرائي.

وقال أبو زيد البسطامي: قمت ليلة فتذكرت أهل الغفلة من النائمين، فكوشفت بأن الرحمة تنزل عليهم كالقائمين، فتعجبت من ذلك فهتف بي هاتف يا أبا يزيد هؤلاء ذكروا عذابي فقاموا، وهؤلاء ذكروا رحمتي فناموا.

الفائدة العاشرة: في الحديث دليل على أن رسول الله الله الله الكمال وتبه الكمال الإنساني، لأن الكمال الإنساني إما بالعلم، وإما بالعمل، وقد جمع الله الكمالين، وأشار إلى الأول بقوله: «أعلمكم بالله»، والي الثاني: «أتقاكم» وهو الله أعرف خلق الله، وأتقى خلق.

ومعرفة الله هي: تحقيق العلم، بإثبات الواحدانية (١١).

 <sup>(</sup>١) قال ابن حجر في الفتح (١٤٩/١): قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله
 تعالى، واختلفوا في أول واجب فقيل: المعرفة، وقيل: النظر.

وقال المقترح: لا اختلاف في أن أول واجب خطاباً ومقصوداً المعرفة، وأول واجب اشتغالاً وأداء القصد إلى النظر.

وفي نقل الإجماع نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب، والآثار في ذلك كثيرة حداً. وأجاب الأولون عن ذلك: بأن الكفار كانوا يذبون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه دليل على ظهور الحق لهم.

ومقتضى هذا: أن المعرفة المذكورة يكتفى فيها بأدنى نظر، بخلاف ما قرروه. ومع ذلك فقول الله تعالى: ﴿فَأَقُمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾[الروم: ٣٠]، وحديث: «كل مولود يولد على الفطرة» ظَاهر أن في دفع هذه المسألة من أصلها.

وقيل: نسيان غير الله، وقد دل على فضلها ومدحها الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ [الأنعام: ٩١] أي: ما عرفوا حق معرفته، وقال: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيْنَهُمْ تَفيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴾ [المائدة: ٣٨].

وجاء في الحديث عن عائشة في أن النبي في قال: «إن دعامة البيت أساسه، ودعامة الدين المعرفة بالله تعالى».

وقـــد تكلم المشايخ الصوفية فيها، فكل منهم نطق بما وقع له منها، وأشار إلى ما وجده منها في وقته.

قال الأستاذ أبو علي الدقاق: من أمارة المعرفة بالله حصول الهيبة من الله تعالى فمن ازدادت معرفته ازدادت هيبته استقامت حالته، وعظمت بين الخليقة حرمته.

وقال الشبلي: ليس للعارف بالله علاقة أي: حظ في غير مولاه.

وقال بعضهم: من عرف الله انقطع بل خرس وانقمع.

وقال آخر: من كان بالله اعرف كان له أخوف.

وقال بعضهم: من عرف الله تبرم بالبقاء أي: كره البقاء، وضاقت عليه الدنيا بسعتها.

قال بعضهم: للعارف أمارة وهي: قلبه إذا نظر فيها تحلى فيها مولاه.

وقــال ذا النون المصري: ركضت أرواح الأنبياء في ميدان المعرفة، فسبقت روح نبينا ﷺ أرواح الأنبياء إلى روضة الوصال.

وقال أيضاً: معاشرة العارف كمعاشرة الله تعالى في أن يحتملك ويحلم عنك تخلقاً بـ أحلاق الله تعـالى، فمتى صحبته وعفا عن كل ذنب يكون منك زال عنك برؤيته الفتور والكسل، وتخلقت بأحلاقه الحميدة.

واختـلف العـلماء في أول واجب على المكلف فالجمهور على أن واجب على المكـلف معرفة الله لأنها أصل لسائر الأعمال الواجبة، إذ لا يصح بدونها واجب، بل

وقد نقل القدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن أبي الوليد الباحي عن أبي جعفر السمناني -وهو من
 كبار الأشاعرة - أنه سمعه يقول: إن هذه المسألة من مسائل المعتزلة بقيت في المذهب.

وقيل: النظر المؤدي إليها.

وقيل: أول النظر.

وقيل: القصد إلى النظر.

وحقيقــته ســبحانه وتعالى مخالفة لسائر الحقائق، فلا يشاركه شيء في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله.

واختلف العلماء هل حقيقته معلومة للناس في الدنيا؟

فقال المحققون: إنها ليست معلومة في الدنيا، قال الرازي: وكلام الصوفية يشعر به، وله المائية والله ما عرف الله إلا الله، وإذا كان الإنسان لم يدرك حقيقة نفسه فكيف يدرك حقيقة خالقه كما قيل:

حقيقة المرء ليس يدركها فكيف كيفية الجبار في القدم

وأما حديث: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»(۱) فلم يصح و لم يثبت كما قاله النووي في فتاويه، وهو من كلام يجيى بن معاذ الرازي لا من كلام النبي ﷺ.

واحتلف العلماء في معناه على أقوال، فقال النووي: معناه من عرف نفسه بالضعف والافتقار إلى الله والعبودية له، عرف ربه بالقوة والقهر والربوبية والكمال المطلق والصفات العليا.

<sup>(</sup>١) ذكره الهروي في المصنوع (ص:١٨٩) وقال: قال ابن تيمية: موضوع .

وقال العجلوبي في كشف الخفاء (٣٤٣/٢): قال ابن تيمية: موضوع، وقال النووي قبله: ليس بثابت، وقال أبو المظفر بن السعابي في القواطع: أنه لا يعرف مرفوعاً، وإنما يحكى عن يجيى بن معاذ الرازي يعني من قوله، وقال ابن الغرس بعد أن نقل عن النووي أنه ليس بثابت قال: لكن كتب الصوفية مشحونة به يسقونه مساق الحديث كالشيخ محي الدين بن عربي وغيره، قال: وذكر لنا شيخنا الشيخ حجازي الواعظ شارح الجامع الصغير للسيوطي بأن الشيخ محي الدين بن عربي معدود من الحفاظ، وذكر بعض الأصحاب أن الشيخ محي الدين قال: هذا الحديث وإن لم يصح من طريق الكشف.

وللحافظ السيوطي فيه تأليف لطيف سماه: «القول الأشبه في حديث من عرف نفسه فقد عرف ربه».

وقال النجم: قلت: وقع في أدب الدين والدنيا للمارودي عن عائشة الله النبي على: «من أعرف الناس بربه قال أعرفهم بنفسه».

وقال بعض العارفين: معناه من عرف نفسه بذلها وعجزها وفقره، عرف الله بعزته وقدرته وغناه، فيكون معرفة النفس أو لا ثم معرفة الله من بعد.

وقال بعض أهل الله: لما كانت الروح في الحسد لا تدرك بالبصر ولا تمثل بالصور، علمنا سبحانه أنه لا تدركه الأبصار ولا يمثل بالصور والآثار، ولا يشبه بالشموس والأقمار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فطوبي لمن عرف وبذنبه اعترف.

أشار بعض مشايخي في هذا المعني فقال:

قصر القول فذا شرح يطول قل لمن يفهم عين ما أقرل ضربت والله أعناق الفحول هو شيء غــامض مــن دونــه تدر من أنت ولا كيف الوصول أنست لا تعسرف إيساك ولا لا ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول كيف تدر من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النزول کیف تجلی أم تری کیف یری فلعمري ليس ذا إلا فضول هـو لا كيـف ولا أيـن لـه وهو في كل النواحي لا يرول وتعالى ملكه عما أقول جهل ذاتهاً وصفاتاً وسمها

وذهب كثير من المتكلمين إلى أنها معلومة للناس في الدنيا، واحتجوا بوجهين:

أحدهما: أنا مكلفون بمعرفة وحدانيته، فلذلك يتوقف على معرفة حقيقته، فلسم نوحبها لكلفة ما لا يطاق وهو ضعيف، لأنا لا نسلم أنها متوقفة على معرفته بوحه.

ثانيهما: أنا نحكم على ذات الله ﷺ بأحكام، والحكم مسبوق بتصور المحكوم عليه، وهو ضعيف أيضاً، لأن تصور المحكوم كان بوجه ما.

قال الزركشي: والأحسن القول الأول وهو أنها ليست معلومة للناس في الدنيا قال تعالى: ﴿وَلاَ يُحيطُونَ بِه عَلْماً ﴾ [طه: ١١٠].

واختلف العلماء هلُ يمكن علمها في الآخرة؟

فقيل: لا، لأن علمها يقتضي الإحاطة به تعالى وهي ممتنعة.

وقيل: نعم، لحصول الرؤية فيها، ورد بأن الرؤية لا تفيد الحقيقة، والواحب على المكلف في الدنيا معرفته بوحه، وهو: بصفاته كما به أجاب موسى لفرعون لما قال: ﴿وَمَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم

مُّوقِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢٤] إحابه بالصفة لتعذر الجواب بالماهية، فظن فرعون أن موسسى مخطَّئ في الجواب لعدوله عن الجواب المطابق لسؤاله، ولم يعلم بغباوته أنه هو المخطئ في السؤال، وأن ما أتى به الكليم في الجواب أقصى ما يمكن.

قال الرزركشي: وغاية معرفة الإنسان لربه أن يعرف أجناس الموجودات جواهرها وأعراضها المحسوسة والمعقولة، ويعرف أنما موضوعة ومحدثة، وأن محدثها يصح ارتفاع كلها مع قيامه، ولا يصح بقاؤها وارتفاعه.

وفي هذا المقام قال الصديق الأكبر: سبحان من لم يجعل لخله سبيلاً إلى معرفته، إلا بالعجز عن معرفة شيء.

قال الرازي: واعلم أن من عرف الله لا يخلو عن قبض وبسط، فإذا استغرق في عالم الجلال والعزة والاستغناء وقع في القبض والهيبة، فيصير كالمعدوم الفاي، وإذا استغرق في عالم الجمال و الرحمة والكرم وقع في البسط والفرح والسرور، فيصير فرحاً بربه.

قيل: كان يجيى الطَّيِّةُ الغالب عليه الحزن والقبض، وكان عيسى الطَّيِّةُ الغالب عليه الفرح والسرور والبسط فتحاكما في هذه الواقعة إلى حضرة رب العزة، فأوحى الله تعالى إليهما إن أقربكما إلى أحسنكما ظناً بي.

واستدل كثير من السلف على معرفة الله تعالى بطرق.

لطيفه: سأل جماعة من الكفار وكانوا سبعة عشر نفساً الإمام الشافعي ما الدليل على معرفة الصانع؟

فقال: ورقة الفرصاد أليس طعمها ولونها وريحها واحد عندكم قالوا: نعم فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبرسيم، والنحلة فيخرج منها العسل، والشاة فيخرج منها البعرة والظبية فينعقد في نوافحها المسك، فمن ذا الذي جعلها كذلك، مع أن الطبع واحد، فاستحسنوا منه ذلك وآمنوا على يديه.

وسئل أبو حنيفة عن معرفة الصانع فقال: إن الوالد يريد الذكر فيكون أنشى، ويريد الأنثى فتكون ذكراً، فدل ذلك على معرفة الصانع.

واستدل أحمد بن حنبل على معرفة الله تعالى بالبيض وخروج الفرخ منها، وقال: الدليل على الصانع قلعة حصينة ملساء لا فرحة فيها أي: لا باب، كالفضة المذابة والذهب الإبريز ثم انشقت الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير، فدل ذلك على اللطيف الخبير.

وسأل هارون الرشيد مالكاً عن الصانع، فاستدل عليه بخلاف الأصوات، وتــردد النغمات، وتفاوت اللغات.

وسأل الأصمعي بعض الأعراب فقال له: كيف عرفت الله: فقال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فحاج، وأبحر ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير.

وسئل أبو نواس الشاعر عن الدليل على الصانع فقال: النرجس وأنشد فيه:

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك أصول من لجين زاهرات على أطرافها ذهب سبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك

أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي بكر الأصبهاني قال: رؤي أبو نــواس في المنام فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في النرجس (١).

سؤال: هل الطيور والبهائم البرية والبحرية عارفة بربما أم لا؟

قال الإمام فخر الدين الرازي: أكثر أرباب الآثار والأخبار جوزوا ذلك، وقالوا إن كونها عارفة بربها مشتغلة بتسبيحه أمر جائز في العقول، فوجب الاعتراف بذلك، وإن حصول الفهم والعلم في ذوات هذه الحيوانات من جملة الممكنات والله تعالى قادر على كل الممكنات، واستدلوا على ذلك بأنه يحصل منها أفعال لا تصدر إلا من العقلاء بل من أفاضل العقلاء، فدل ذلك كونها عارفة بربها.

ثم بين ذلك بوجوه:

منها: أن النحلة أعطاها الله من الذكاء ألها تبني البيوت المسدسة، من غير نظر ولا آلة ولا شكل، وإن البشر لا يقدرون على بناء البيت المسدس إلا عند استعانة بالآلات الكثيرة، وإلها تسعى في تحصيل قوتها وتؤخره لعلمها ألها قد تحتاج إليه في الأزمنة المستقبلية، ولا تكون قادرة على تحصيله في تلك الأوقات فسعت وادخرته، وذلك لا يصدر إلا من عاقل عارف بربه.

ومنها: أن الجمل والحمار وغيرهما إذا ذهب في طريق في ليلة ظلماء مرة واحدة، المرة الثانية يقدر على السلوك بتلك الطريق من غير إرشاد مرشد، وما ذاك إلا لعقلم

<sup>(</sup>١) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٤٦٥/١٣) عن أبي بكر أحمد بن محمد بن موسى الأصبهان بأصبهان قال... فذكره.

ومنها: أن الفأرة تدخل ذنبها في قارورة الدهن إن كان رأسها ضيقاً ولا تدخل رأسها ويحصل مقصودها بهذا الطريق، وهذا يدل على عقلها.

ومنها: أن العنكبوت تبني بيتها على وجه عجيب وعلى نسحه الشبكة التي تصيد ها الذباب.

وهذه أفعال فكرية فوجب الإقرار بثبوت العقل لها، وإذا أثبت كونها مهتدية عارفة بحده الدقائق، فأي بعد في كونها عارفة بربها مسبحة لمالكها، ويدل على ذلك أيضاً قول الله تعالى: ﴿قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لاَ يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لاَ يَصْطَمَنَّكُمْ العاقل.

ويدل على ذلك أيضاً ما رواه مكحول عن بعض الأحبار أنه قال: «قام داود النبي عليه الصلاة والسلام ليلة على ساحل البحر يصلي ويسبح لله ويحمد، ويقول في دعائه: إله على ساحل البحر يصلي ويسبح لله ويحمد، ويقول في دعائه: إله عدأت الأصوات، وغارت النجوم، ونامت العيون، وعين داود لم تنم، وأنت الحي القيوم، فهو متعجب بقيام ليله، فأوحى الله تعالى إلى ضفدع أن أجيبه فقال الضفدع: يا داود أعجبك قيام ليلة واحدة وأنا في مكاني هذا منذ سبعين سنة لم يفتر لساني من التسبيح والتقديس لربي، قال داود: فبأي شيء تسبحين؟ قالت: فإني أقول: سبحان ربي المعبود بكل مكان، سبحان ربي المشكور بكل لسان، سبحان ربي المحمود في كل أوان».

وأما ما يتعلق بالتقوى التي دل عليها في الحديث قوله: «أتقاكم» فهو: أن البرماوي وغيره قالوا: إن التقوى على ثلاث مراتب:

الأولى: وقاية النفس عن الكفر وهذه المرتبة للعموم.

الثانية: وقاية النفس عن المعاصى وهي للخواص.

الثالثة: وقاية النفس عما سوى الله وهي لخواص الخواص.

قال حجة الإسلام الغزالي: التقوى كنر عزيز، ولئن ظفرت به فكم تحد فيه من جوهر شريف، وخير كثير، ورزق كريم، فوز كبير، فكأن خيرات الدنيا والآخرة جمعت فجعلت تحت هذه الخصلة الواحدة التي هي التقوى، وتأمل ما في القرآن من ذكرها كم علق بها من خير، وكم وعد عليها من ثواب، وكم أضاف إليها من سعادة.

قال: وأنا أعد لك من جملها اثنا عشر خصلة:

أولها: المدح والثناء قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَــإِنَّ ذَلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

الَّثَاني: الحَفظ والحراسة من الأعداء قال تعالى: ﴿وَإِن تَصْبِرُوا ۗ وَتَتَّقُوا لاَ يَضُرُّكُمْ ۚ كَيْدُهُمْ ﴾ [آل عمران: ١٢٠].

الثالث: التأييد والنصرة قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّــذِينَ اتَّقَـــوا وَالَّــذِينَ هُــم مُحْسنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨]، وقال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّــة وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــة مَــعَ المُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

والرابع: النجاة من الشدائد والرزق الحلال قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مَنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسبُ ﴿ [ الطلاق: ٢، ٣].

والخامس: إصلاح العمل قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُــوا قَوْلاً سَدِيداً \* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُــولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً ﴾ [الأحزاب: ٧٠، ٧٠].

السادس: غفران الذنوب كما قال تعالى: ﴿ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُــوبَكُمْ ﴾ [الأحــزاب:

والسابع: محبة الله قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٤].

والثامن: القبول قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٧].

والتاسع: الإكرام والإعزاز قُلُ الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ أَثْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

والعاشر: البشارة عند الموت قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ البُشْرَى في الحَيَاة الدُّنْيَا وَفي الآخرة ﴾ [يونس: ٦٤].

والحادي عشو: النحاة من النار قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [مـــريم: ٢٧]، وقال تعالى: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الأَثْقَى﴾ [الليل: ١٧].

والثاني عشر: الخلود في الجنة قال الله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَعْفَرَة مِّن رَبِّكُــمْ وَجَنَّة عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ أُعدَّتْ للْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٣٣].

فهذا كله حير وسعادة في الدارين تحت حصلة واحدة وهي التقـــوى، ولا تـــنس نصيبك منها أيها الرحل وفسروا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّـــهَ حَــقًا

تُقَاتِهِ ﴿ آلَ عمران: ١٠٢] بأن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفَر، هـنا أعلى درجات التقوى، وهذا عزيز وربما يعجز الإنسان عنه، ولهذا لما نسرلت الآية وسمعها الصحابة خافوا العجز عن القيام بذلك، فأنرل الله تخفيفاً عنهم: ﴿ فَاتَقُوا اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: ١٦].

وكان سهل بن عبد الله يقول: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله على، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه.

وقال بعض العارفين: من لزم التقوى اشتاق إلى مفارقة الدنيا، لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَكَارُ الآخرَة خَيْرٌ لِللَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [يوسف: ١٠٩].

وقيل: يستدل على تقوى الرجل بثلاث: بحسن التوكل منه على الله فيما لم ينل من الرزق، وحسن الرضا منه فيما قد نال منه، وحسن البصر منه على ما فات مما يحبه.

وجاء في الحديث أن رحلاً جاء إلى النبي على فقال: يا نبي الله أوصني فقال: «عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلم، وعليك بذكر الله فإنه نور لك أي: يهديك إلى الصراط المستقيم.

وأنشد ذو النون المصري قدس الله سره:

ولا عيــش إلا مع رجال قلوهم تحـن إلى الــتقوى وترتاح للذكر وعن عائشة في ألها قالت: ما أعجب رسول الله في ولا أعجبه أحد إلا ذو التقى. وعن قتادة في أنه قال: «مكتوب في التوراة يا ابن آدم اتق الله ونم حيث شئت». وكتب على بعض القبور: ليس زاد إلا التقى فخذ منه أو دع.

وعن علي بن أبي طالب رض قال: «من اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاده آمنا».

وقال ابن لقمان لأبيه أي الخصال حير؟ قال: الدين، قال: فإن كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال، قال: فإن كانت ثلاثة؟ قال: الدين والمال والحياء، قال: فإن كانت أربعاً؟ قال: حسن الخلق، قال: فإن كانت خمساً؟ فقال: السخاء، قال: فإن كانت ستاً؟ قال: يا بيني إذا اجتمعت فيه هذه الخمس خصال فهو تقي لله ولي، ومن الشيطان بري، ولقد صدق من قال:

من اتقى الله فذاك الذي سبق إليه المستجر السرابح من عسرف الله فلم تغنه معسرفة الله فلك الشلقي ماذا على الطائع ما ضره في طاعسة الله ماذا لقسي

ما يصنع العبد بعز الغني والعز كل العز للمتقي

لطيفة: نرل ضيف على سليمان الفارسي ولم يكن عنده شيء، فخرج إلى الصحراء فوجد ظباء وطيور فأشار إلى ظبي وطير فاقبلا فقال الضيف: سبحان الله قد سخر لك الظباء والطير فقال سلمان: هل رأيت عبدا أطاع الله فعصاه شيء.

لطيفة أخوى: خرج شاب بالمدينة لصلاة العشاء في أيام عمر بن الخطاب و فرأته امرأة فعرضت نفسها عليه فتبعها إلى منزلها، ثم تذكر قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ التَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ الْأعراف: ٢٠١] أي: خطرة ونسزعة من الشيطان، ﴿تَذَكَّرُوا الله أي: تذكروا ألهم وقع منهم شيء يغضب الله تعالى، فلما قرأ الشاب هذه الآية وقع مغشياً عليه فطرحته المرأة على باب يغضب الله تعالى، فلما قرأ الشاب هذه الآية وقع مغشياً عليه فطرحته المرأة على باب دارها، فخرج أبوه فلما أفاق سأله عن حاله فقص حاله على أبيه، فلما قرأ الآية ثانياً خسرجت روحه فلما دفنوه بلغ ذلك عمر، فوقف على قبره وناداه: يا فلان ﴿وَلَمَنْ خَسَافَ مَقَامَ مَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ﴿ [الرحمن: ٤٦] فأجابه من القبريا عمر قد أعطاينهما ربي بفضله.

\*\*\*

#### باب

## تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ فِي الأَعْمَال<sup>(١)</sup>

قَالَ البُخَارِي: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ<sup>(۷)</sup>، قَالَ حَدَّنَنِي مَالكُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ﴿ يَدْخُلُ (٣) أَهْلُ الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة الْجَنَّة مَنْ خَوْدَل وَأَهْلُ النَّارِ النَّارِ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّة مِنْ خَوْدَل مِنْ إِيمَان . فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قَد اسْوَدُّوا فَيَلْقَوْنَ فِي نَهَرِ الْحَيَا أَوَ الْحَيَاة، سَنَكَ مَالِكُ مَنْ الْعَيْدُ وَلَى الْمَانِدُ وَلَى الْمَانِيَة الْمَانِيَّة فِي جَانِب السَّيْل، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفَّرَاءَ مُلْتَوِيَةً ﴾.

قَالَ وُهَيْبٌ<sup>(١)</sup> حَدَّنَّنَا عَمْرُو<sup>(°)</sup> ﴿الْحَيَاةِ﴾ (١) . وَقَالَ: «خَرْدُلَ مِنْ خَيْرٍ» (<sup>٧)</sup>. . في هذا الإسناد لطيفة وهو أن رجاله كلهم مدنيون.

همز قطع قوله: «أحرجوا من كان في قلبه مثقال حبة (١٨)» همزة قطع وهو حطاب

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٥٢/١): قوله: «باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال»: «في» ظرفية، ويحتمل أن تكون سببية، أي: التفاضل الحاصل بسبب الأعمال.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٥٢/١): قوله: «حدثنا إسماعيل» هو ابن أبي أويس عبد الله بن عبد الله الأصبحي المدين ابن أخت مالك، وقد وافقه على رواية هذا الحديث عبد الله بن وهب ومعن ابن عيسى عن مالك، وليس هو في الموطأ، قال الدارقطني: هو غريب صحيح.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/١٥١): قوله: «يدخل» للدار قطني من طريق إسماعيل وغيره «يدخل الله» وزاد من طريق امن وهب. «يدخل من يشاء برحمته» وكذا له وللإسماعيلي من طريق ابن وهب.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٥٣/١): قوله: «قال وهيب» أي: ابن حالد.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١٥٣/١): قوله: «حدثنا عمرو» أي: ابن يحيى المازي المذكور في سند هذا الحديث.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٥٣/١): قوله: «الحياة» بالخفض على الحكاية، ومراده: أن وهيباً وافق مالكاً في روايته لهذا الحديث عن عمرو بن يحيي بسنده، وحزم بقوله: «في لهر الحياة» و لم يشك كما شك مالك.

 <sup>(</sup>٧) قال الحافظ في الفتح (١٥٣/١): قوله: «وقال حردل من حير» هو على الحكاية أيضاً، أي: وقال وهيب في روايته: مثقال حبة من حردل من حير، فخالف مالكاً أيضاً في هذه الكلمة.

وقد ساق البخاري حديث وهيب هذا في كتاب الرقاق عن موسى أبن إسماعيل عن وهيب، وسياقه أتم من سياق مالك، لكنه قال: «من خردل من إيمان» كرواية مالك، فاعترض على المصنف بهذا.

ولا اعتراض عليه، فإن أبا بكر بن أبي شيبة أخرج هذا الحديث في مسنده عن عفان بن مسلم عن وهيب فقال: «من خردل من خير» كما علقه المصنف، فتبين أنه مراده لا لفظ موسي.

وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر هذا، لكن لم يسق لفظه.

ووجه مطابقة هذا الحديث للترجمة ظاهر، وأراد بإيراده الرد على المرجئة لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان، وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود.

<sup>(</sup>٨) قال الحافظ ابن حجر في الفتُّع (١٥٢/١): قوله: «مثقال حبة» بفتح الحاء، هو إشارة إلى ما لا أقل

المجلس الثالث والعشرون للله بعد إدخال عصاة أمة محمد الله النار لملائكته: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من إيمان.

ويجوز أن تكون همزة وصل ويكون الخطاب للعصاة الذين أدخلهم الله النار، والمعنى: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان، وإنما أتى «بحبة الخردل» دون غيرها من البذورات لألها في غاية الصغر، فلهذا يشبه بها للبالغ في القلة أي: أخرجوا من النار من بلغ إيمانه إلى غاية القلة، بحيث لا يكون فيها أحد إيمانه أقل منه، هذا دليل على أنه لا يبقى في النار من أهل الإيمان من العصاة أحد من قل إيمانه أو كثر، تفضلاً منه سبحانه وكرماً.

وكم من عاص تفضل الله عليه وعفا عنه وسامحه، من غير سبق عذاب في البرزخ ولا في الآخرة، بل عامله بحسن ظن فأدخله الجنة.

لطيفة: روي عن إبراهيم بن أدهم قال: بينما أنا أمشي في بعض الأزقة، وإذا امرأة تحمل ميت والناس يرجمونه بالحجارة، فقلت لها: ما يكون هذا الميت قالت ولدي وكان يعصي الحق ولا يستحي من الخلق، فلما حضره الموت سمعته يقول: يا محسنا لمن رجاه، يا من لا يهتك عبداً عصاه، فلما مات هجره الخلق ورجموه، فلا أدري كيف أتجه به، فقلت: أنا أحمله وأصلي عليه، فحملته معها فجهزناه ودفناه، فمضت أمه، فتفكرت أنا عند قبره فأخذتني سنة النوم، فرأيت ملكين قد نرلا عليه فانشق القبر فأحلساه وشم أحدهما جميع مفاصله فقال: لرفيقه ما في جسده مثقال حبة من حير فقال رفيقه: ربه أعلم به فنوديا: شقا قلبه، فخرج منه شامة بيضاء تتلألاً كالقمر، فنوديا: يا أيها الملكان هذه شهادة أن لا إله إلا الله، توفي عليها، وهو يرجوني ويقصدني فيكف أخيب من قصدني.

فإن قيل: من أين تعرف الملائكة العصاة الذين أدخلوا النار وفي قلوبهم مثقال حبة من خردل حتى يخرجوهم والإيمان أمر قلبي؟

فالجواب: أن الله تعالى يجعل لهم علامات يعرفون بها، كما يعلمون بألهم من أهل التوحيد بعلامات السجود.

وقوله: «فيخرجون منها قد اسودوا» أي: صاروا سود كالحمم من آثار النار. «فيلقون في لهر الحياء» أي: في لهر المطر(١).

قال الخطابي: هو مثل ليكون عياراً في المعرفة لا في الوزن، لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم.

وقال إمام الحرمين: الوزن للصحف المشتملة على الأعمال، ويقع وزلها على قدر أحور الأعمال.

وقال غيره: يجوز أن تحسد الأعراض فتوزن، وما ثبت من أمور الآخرة بالشرع لا دحل للعقل فيه. والمراد بحبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد، لقوله في الرواية الأخري: «أحرجوا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة».

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/٣/١): قوله: قوله: «في نهر الحياء» كذا في هذه الرواية بالمد، وفي غيرها بالقصر، وبه حزم الخطابي وعليه المعنى، لأن المراد كل ما به تحصل الحياة، والحيا بالقصر هو المطر،=

«أو الحياة» أي: النهر الذي ينغمس فيه الحي.

«فينبتون كما تبنت الحبة من جانب السيل» و «الحبة» (١) بكسر الحاء تجمع على حبب، وهو بذر العشب، وإنما شبه الله نبات العصاة الذين أخرجوا من النار في نهر الحياة بنبات العشب لسرعة نباته وخروجه من الأرض، قيل: إنه ينبت في يوم وليلة بخلاف غيرها من الحبب لا ينبت كذلك.

وقوله: «ألم تو أثما تخرج صفراء ملتوية».

فائدة: هذا اللون مفرح يسر الناظرين، قال تعالى في حق بقرة إسرائيل: ﴿ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُ النَّاظِرِينَ ﴾ [البقرة: ٦٩] ونقل القرطبي عن على بن أبي طالب أنه قال: من لبس نعلاً أصفراً قل همه.

ولهذا كان الحناء سيد رياحين الجنة لصفرته، قال رسول الله على: «سيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية» (٢) والفاغية: نَوْرُ الحناء.

وقال أنس: «كان أحب الرياحين إلى رسو'، الله ﷺ الفاغية»(٣) رواهما البيهقي.

والمعنى: أن العصاة إذا خرجوا من النار وألنوا في نهر الحياة، يخرجون من ذلك النهر منورين منبسطين متبخترين كخروج هذه الريحانة من جانب السيل، ويسمى هؤلاء الذين أخرجوا من النار «عتقاء الله» فإنهم يدخلون الجنة ومكتوب على جباههم وبين أعينهم «عتقاء الله».

وروي أنهم إذا أدخلوا الجنة بعد ذلك فتكون تسميتهم الجهنميين، فيكرهون هذا الاسم ويسألون الله تعالى أن يزيله عنهم، فيثور في الجنة شبه الضباب فينقلهم الله إلى منازل لا يعرفون فيها، ويزول عنهم هذا الاسم.

وفي رواية: إذا دخلو الجنة قال أهل الجنة هؤلاء الجهنميين، فعند ذلك يقولون إلهنا لو تركتنا في النار كان أحب إلينا من العار، فيرسل الله تعالى ريحاً من تحت العرش يقال لها:

<sup>=</sup> وبه تحصل حياة النبات، فهو أليق بمعنى الحياة من الحياء الممدود الذي هو بمعنى الخجل.

<sup>(</sup>١) في معناها قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١٥٣/١): قوله: «الحبة» بكسر أوله، قال أبو حنيفة الدينوري: الحبة: جمع بزور النبات واحدتما حبة بالفتح، وأما الحب فهو: الحنطة والشعير، واحدتما حبة بالفتح أيضاً، وإنما افترقا في الجمع.

وقال أبو المعالي في المنتهى: الحبة بالكسر: بزور الصحراء مما ليس بقوت.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٩٢/٥، رقم ٤٠٥٥) عن عبد الله بن بريدة عن أبيه.

قال البيهقي: وِرواه جماعة عن أبي هلال الراسبي، تفرد به أبو هلال محمد بن سليم.

وأخرجه أَيضاً: الطبراني في المعجّم الأوسط (٧٢١/٧، رقّم ٧٤٧٧)، والديلمي في مسند الفردوس (٢/ ٣٤٨، رقم ٣٤٨٢).

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٥/٥): رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان ولم أعرفه وبقية رحاله ثقات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٣١/٥) رقم ٢٠٧٤) عن أنس بن مالك.

المثيرة، فتهب على وجوههم فتمحوا الكتابة أي: ما هو مكتوب بين أعينهم.

فقد روي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله على: «إذا فرغ الله من القضاء بين خلقه أخرج كتاباً من تحت العرش، إن رحمتي سبقت غضبي وأنا أرحم الراحمين، قال: فيخرج من النار مثل أهل الجنة أو قال مثلي أهل الجنة، مكتوب بين أعينهم عتقاء الله».

وقوله: «مثقال حبة من خودل من إيمان» المثقال من الذهب عند الفقهاء عبارة عن اثنين وسبعين شعيره، فإن قيل: الإيمان عرض فكيف يوزن؟

فالجواب: أن هذا مثل، فيكون عياراً في المعرفة لا في الوزن، لأن الإيمان ليس بجسم فيوزن، ولكن ما يشكل من المعقول يرد إلى المحسوس ليفهم، ويشبه ليعلم.

وقيل: الذي يوزن إنما هي الصحف المشتملة على الأعمال.

ويستفاد من الحديث أنواع من العلوم:

منها: إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار، وهذا أمر دلت عليه النصوص الظاهرة، وأجمع عليه من يعتد به، ولهذا لا يجوز كما قاله ابن عبد السلام وغيره أن يقول الإنسان في الدعاء: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات جميع ذنوبهم، ولا اللهم لا تدخل أحداً منهم النار، قالوا: لأنا نقطع بخبر الله وخبر رسوله على من أن منهم من يدخل النار.

ولا يشكل على هذا القول مع قول نوح الطّيّلا: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلُوالِدَيُّ وَلَمَن دَخَلَ بَيْتِي مُوْمِناً وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِناتِ ﴾ [نوح: ٢٨] لأنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات، وذلك لا يقتضي العموم، لأن الأفعال نكرات، ولجواز أن يكون نوح عليه الصلاة والسلام قصد معهوداً خالصاً وهو أهل زمانه مثلاً بل جميع المؤمنين والمؤمنات من أهل زمانه وغيرهم.

وفي الحديث أيضاً: دلالة على أنه لابد من إخراج العصاة ولا يخلدون في النار، ولو كانوا من أصحاب الكبائر، وهنا غرائب مناسبة:

الأولى: فإن قيل: إذا أدخل الله العصاة النار هل يميتهم الله في النار ثم يخرجهم بالشفاعة أو لا يميتهم؟

في المسألة قولان:

أحدهما: ورجحه القرطبي: أن الله يميتهم في النار إماتة حقيقية تكريماً لهم حتى لا يحسوا بألم العذاب بعد الاحتراق، ثم يخرجهم منها، والدليل على ذلك ما ورد في بعض الأحاديث: «فأماهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً، أذن في الشفاعة فيهم» (١) أكد

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۲/۱، رقم ۱۸۵)، وابن ماجه في سننه (۲/۱٤٤۱، رقم ٤٣٠٩)، وأبو وأجمد في مسنده (۲۱/۳، رقم ۷۶۸۰)، وأبو وأبو حبان في صحيحه (۲۱/۳، رقم ۷۶۸۰)، وأبو عوانة (۱۸۸۱، رقم ۲۵۱)، والدارمي في سننه (۲/۲۷، رقم ۲۸۱۷)، وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۶۸، رقم ۱۰۹۷)، وأبو يعلى في مسنده (۲/ ۳۶۸، رقم ۱۰۹۷) عن أبي سعيد.

ذلك بالمصدر فدل على أن الإماتة حقيقية، بخلاف الكفار المحلدين فيها قال الله تعالى في حقهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَدَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورِ ﴾ [فاطر: ٣٦] بل كلما نضحت حلودهم بدلهم الله حلوداً غيرها كما قال الله تعالى: ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا لِيَلُوقُوا العَذَابَ ﴾ [النساء: ٥٦].

ثانيهما: ألهم إذا دخلوا النار لا يموتون فيها، بل إماتتهم المذكورة في الحديث عبارة عن أن الله يلقي عليهم في النار النوم حتى يعينهم عن ألم العذاب، وليس بموت على الحقيقة فإن النائم قد يغيب عن كثير من الألم والملاذ، وقد سماه الله تعالى وفاة بقوله العزيز: ﴿اللّهُ يَتَوَفّى الأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالّتِي لَمْ تَمُتْ في مَنامِهَا فَيُمْسِكُ الّتِي قَضَى عَلَيْهَا المَوْتَ وَيُوسِلُ الأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسْمّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لآياتٍ لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ ﴾ [الزمر: ٤٢].

فإن قيل: إذا أماتهم في النار على القول الأول وألقى عليهم النوم على القول الثاني، فأي حكمة وفائدة في إدخالهم النار ولا شعور لهم بأليم العذاب، الذي هو المقصود من دخول النار؟

أحاب العلماء عن ذلك: بأنه يدخلهم إلى النار وإن لم يحسوا بأليم العذاب، تأديباً لهم ويكون صرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم، كالمحبوس في السحن، فإن الحبس عقوبة له وإن لم يكن معه غل ولا قيد والله أعلم.

الثانية: العصاة الذين يدخلهم الله النار من المؤمنين متفاوتون في العذاب، بحسب أعمالهم فمنهم من تأخذه النار إلى صدره، فقد جاء في خبر عن كعب الأحبار: «يا مالك قل للنار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن، يا مالك قل للنار تأخذهم على قدر أعمالهم» فالنار أعرف بهم بمقدار استحقاقهم من الوالدة بولدها، بخلاف الكافر فإن العذاب يشمل جميع حسده، ولا تعاف منه شيئاً، كما اشتمل في الدنيا على الكفر تشمله النار في الآخرة قال تعالى: ﴿لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ الله أي: ما فوقهم ظلل لهم وما تحتهم ظلل.

ويعظم حسد الكافر في النار وأعضاؤه كأسنانه ويديه ورجليه وباقي أعضائه ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة شه قال: قال رسول الله تشهي: «ضوس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرحه مسلم في صحيحه (۲۱۸۹/٤) رقم ۲۸۵۱)، والترمذي في سننه (٤ /٧٠٤، رقم ۲۵۷۹)، وأحمد في مسنده (۳۲۸/۲، رقم ۷۶۸۷) عن أبي هريرة.

وفي حديث آخر للترمذي: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً، وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة»(١).

وكذلك تسود وجوه الكفار في النار، وتسررق عيولهم، ويغلون بالأغلال.

والعصاة من المؤمنين فإلهم يسلمون من ذلك كله، ويتفاوتون في قدر البقاء في النار فمنهم من يمكث فيها ساعة، ومنهم من يمكث فيها يوماً، ومنهم من يمكث شهراً، ومنهم من يمكث فيها سنة، فقد جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على «إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي وماتوا عليها فهم في الباب الأول من جهنم لا تسود وجوههم، ولا ترق عيولهم، ولا يغلون بالأغلال، ولا يقرنون مع الشياطين، ولا يضربون بالمقامع، ولا يطرحون في الأدراك، منهم من يمكث فيها ساعة ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها شهراً ثم يخرج، ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج، وأطولهم مكثاً فيها مثل الدنيا منذ خلقت إلى يوم أفنيت، وذلك سبعة آلاف سنة ... الحديث»(٢).

الثالثة: فإن قيل: إذا أدخل الله أهل الجنة الجنة هل يعرفون منازلهم وأمكنتهم التي أعدها الله بمداية من الله، أو أن الملائكة تدلهم على منازلهم؟

في المسألة قولان:

أحدهما: أن الملائكة إذا وصلت بأهل الجنة إلى بابها يقولون لهم: تفرقوا إلى منازلكم، فيذهب كل واحد منهم إلى منزله فيها، وهو أعرف بمنزله في الجنة وموضعه فيها من منزله الذي كان في دار الدنيا، كما أن أهل صلاة الجمعة مثلاً إذا أخرجوا من المسجد يعرف كل واحد منزله، كذاك أهل الجنة وهذا القول هوالراجح ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿وَيُدْخِلُهُمُ الجَنّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ الْحَمْد: ٦].

ثانيهما: إلهم لا يعرفون منازلهم إلا بالملائكة يمشي مع كل واحد ملك بين يديه إلى منزله، وهو الملك الموكل بعمله.

الوابعة: أفاد بعض العلماء أنه يمكن معرفة أهل الجنة من أهل النار في الدنيا بعلامة وهي: أن الشخص إذا ملأ الله أذنيه من ثناء الناس عليه فهو من أهل الجنة، وإذا ملأ الله أذنيه من ذم الناس له فهو من أهل النار، واستُدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم عن أنس ها قال: مر بجنازة فأثنى عليها حيراً فقال النبي الله: «وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثنى عليها خيراً فقلت: «وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت» ومر هذائة فأثنى عليها خيراً فقلت: «وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت وجبت» ومر

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (٧٠٣/٤) رقم ٢٥٧٧) عن أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. (٢) رواه الحكيم في نوادر الأصول (٣٦/٢) عن أبي هريرة.

والحديث السابق يعطي العموم، وإن من كثرت شهوده وانطلقت ألسنة المسلمين فيه بالخير والثناء الصالح، كانت له الجنة والله اعلم.

ومرت جنازة على عبد الله بن مسعود ﷺ فقال لرجل قم فانظر من أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ قال: انظر إلى من أهل النار؟ فقال الرجل: وما يدريني من أهل الجنة هو أم من أهل النار؟ قال: انظر إلى ثناء الناس عليه فإنهم شهداء الله في الأرض.

وغير مستنكر إذا أحب الله عبداً أن يلقى على ألسنة المسلمين الثناء عليه، وفي قلوبهم الحجبة له قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُداً ﴾ [مريم: ٩٦].

قدمنا أنه ورد في الحديث: أن الله تعالى إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، الله يحب فلاناً فأحبوه، قال: فيحبه خبريل، ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلاناً فأحبوه، قال: فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، وفي البغضاء مثل ذلك.

قال القرطبي: وقد شوهد رجال من المسلمين علماء صلحاء كثر الثناء عليهم، وصرفت القلوب إليهم في حياتهم وبعد مماتهم.

الخامسة: حاء في الحديث عن النبي الله قال: «ما سأل الله عبداً الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلاناً سألني فأدخلنيه» (٢).

وفي حديث آخر: «ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلاناً استجار مني فأجره، ولا سئل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة: يا رب إن عبدك فلاناً سألني فأدخله الجنة»(٣).

فالرب تعالى جواد له الجود كله يجب أن يسأل ويطلب منه ويرغب إليه، فحلق من

<sup>(</sup>١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح (٢٠/١)، رقم ١٣٠١)، ومسلم في صحيحه (٢٥٥/٢)، رقم ٩٤٩)، من حديث أنس بن مالك.

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلى في مسنده (١١/٤٥، رقم ٦١٩٢)، وإسحاق بن راهويه في مسنده (٢٤٩/١، رقم ٢١٣) والمحتال عن أبي هريرة.

وذكره المُنذَرِي في الترغيب والترهيب (٢٤٣/٤) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم.

المجلس الثالث والعشرون \_\_\_\_\_\_المحلم المجلس الثالث والعشرون \_\_\_\_\_

يسأله وألهمه سؤاله، وخلق له ما يسأله، فهو خالق السائل وسؤاله ومسؤوله، وذلك لمحبته لسؤال عبده له، ورغبتهم إليه، وطلبهم منه، وهو يغضب إذا لم يُسأل، وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم له سؤالاً، وهو يحب الملحين في الدعاء كلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وقربه وأعطاه فأكثروا من طلب الجنة ومن الاستعاذة من النار.

فقد ورد في حديث آخر عنه رها من مسلم سأل الله الجنة ثلاثاً إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة، ومن استجار بالله من النار ثلاثاً قالت النار: اللهم أجره من النار»(١) رواه الترمذي وغيره.

وفي حديث آخر: «أكثروا مُساءلة الله الجنة واستعيذوا به من النار فإنهما شافعتان مشفعتان، وإن العبد إذا أكثر مساءلة الله الجنة، قالت الجنة: يا رب عبدك هذا الذي سألنيك فأسكنه إياي، وتقول النار: يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه» (٢).

وقد كان جماعة من السلف لا يسألون الله الجنة، ويقولون: حسبنا أن يجيرنا من النار.

وجاء في حديث آخر يقول الله عز وجل: «انظروا في ديوان عبدي فمن رأيتموه سألني الجنة أعطيته، ومن استعاذبي من النار أعذته» (٣).

وفي حديث آخر: «أطلبوا الجنة جهدكم، اهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها، وإن النار لا ينام هاربها، وإن الآخرة اليوم محفوفة بالمكاره، وإن الدنيا محفوفة باللذات والشهوات فلا تلهينكم عن الآخرة» (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه (/٦٩٩، رقم ٢٥٧٢) عن أنس بن مالك.

قال الترمذي: هكذا روى يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله موقوفاً أيضاً.

وأخرجه أيضا: أحمد في مسنده (١٥٥/٣) رقم ١٢٦٠٧)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (١/ ٧١٧) رقم ١٩٦٠) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، وأبو يعلى في مسنده (٣٥٦/٦، رقم ٣٦٨٢)، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٣٩٠/٤، وقم ١٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) لم نقف عليه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١٧٥/٦) عن أنس بن مالك.

قال ابن رحب في التخويف من النار (ص: ٤٤): إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٠٠/١٩) رقم ٤٤٩)، وفي المعجم الأوسط (٧٣/٤) رقم ٣٦٤٣) عن كليب بن حزن.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٣٠/١٠): رواه الطبراني في الكبير والأوسط باحتصار عنه وفيه معلى بن الأشدق وهو ضعيف حداً.

قَالَ البُخَارِي(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه(٢)، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد، عَنْ صَالِح ٢)، عَن ابْنِ شَهَاب، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلَ (٤)، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌّ مِنْهَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ، وَعَلَيْهُمْ قُمُصٌّ مِنْهَا مَا يَبُكُعُ النَّدِيُّ (١)، وَمُنْهَا مَا دُونَ ذَلِك، وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَبُكُعُ النَّدِيُّ (١)، وَمُنْهَا مَا دُونَ ذَلِك، وَعُرِضَ عَلَىَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ». قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «الدِّينَ».

في هذا الحديث فوائد:

الأولى: دل على استحباب تأويل دليل الرؤيا إذا كان عارفاً به، أو أنه يسأل العالم ها عنها، كما أول على المنام الذي رآه لسيدنا عمر لما سألوه عنه «بالدين».

وإنما أول رسول الله على القميص بالدين، لأن الدين للإنسان كالقميص له في أنه يستره من النار، ويحجبه عن كل مكروه، كما أن القميص يستر عورة الإنسان.

وظاهر الحديث يقتضي أن القميص على أي لون كان يؤول بالدين إذا كان يجره على الأرض.

وفصل علماء التعبير في ذلك وقالوا: القميص الأبيض والأحضر يؤول بالدين، وأما الأزرق فإنه لا يحمد في المنام لقوله تعالى: ﴿وَتَحْشُو اللَّجْرِمِينَ يَوْمَنِدُ زُرْقاً ﴾ [طه: ١٠٢]. أما الأحمر فإنه يدل على الشهرة والخيلاء في المنام فإن كان مّعتاداً بلبسه فهو دليل

<sup>(</sup>١) بعدما تكلم المصنف عن شرح حديث في تفاضل أهل الإيمان أتى بعد ذلك بحديث آخر من أحاديث الباب فشرحه فتنبه هداك الله.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ في الفتح (١٥٣/١): قوله: «حدثنا محمد بن عبيد الله» هو أبو ثابت المدين وأبوه بالتصغير.

<sup>(</sup>٣) قالُ الحافظ في الفتح (١/٥٣/١): قوله: «عن صالح» هو ابن كيسان تابعي حليل.

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ في الفتح (١٥٤/١): قوله: «عن أبي أمامة بن سهل» هو أبن حنيف كما ثبت في رواية الأصيلي، وأبو أمامة عختلف في صحبته، ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن الأصيلي، وأبو أمامة محتلف في صحبته، ولم يصح له سماع، وإنما ذكر في الصحابة لشرف الرؤية، ومن حيث الرواية يكون في الإسناد ثلاثة من التابعين أو تابعيان وصحابيان، ورحاله كلهم مدنيون كالذي قبله. وأفاد ابن حجر أنه سيشرح هذا مفصلاً في كتاب التعبير إلا أنه على وروده هاهنا في هذا الباب فقال: والحديث ومطابقته للترجمة ظاهرة من جهة تأويل القميص بالدين، وقد ذكر ألهم متفاضلون في لبسها، فدل على ألهم متفاضلون في الإيمان.

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ في الفتح (١٥٤/١): قوله: «بينا أنا نائم رأيت الناس» أصل «بينا»: بين ثم أشبعت الفتحة، وفيه استعمال «بينا» بدون «إذا» وبدون «إذ»، وهو فصيح عند الأصمعي ومن تبعه وإن كان الأكثر على خلافه، فإن في هذا الحديث حجة.

<sup>(</sup>٦) قال الحافظ في الفتح (١٥٤/١): وقوله: «الثدي» بضم المثلثة وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء التحتانية جمع ثدي بفتح أوله وإسكان ثانيه والتخفيف، وهو مذكر عند معظم أهل اللغة، وحكي أنه مؤنث، والمشهور أنه يطلق في الرجل والمرأة، وقيل: يختص بالمرأة وهذا الحديث يرده، ولعل قائل هذا يدعى أنه أطلق في الحديث مجازاً، والله أعلم.

على رفعة وسؤدد يحصل له، وإن لم يكن معتاداً بلبسه، فهو هم وحزن.

وأما القميص الأصفر فهو دليل على مرض يحصل للابسه في المنام، فإن رأى أنه لبسه وغسله أو خلعه نجا من ذلك المرض، ومن رأى أن عليه قمصاً كثيرة، أو على غيره فذلك دليل على أن له عند الله أجراً عظيماً.

ومن رأى قميص تخرق على حسمه استغنى من قبل امرأته، وإن رآه تفتق فارق امرأته أو شريكه.

ومن رأى قميصاً بلا كمين عليه أو على غيره فذلك دليل على حسن شأن لابسه في دينه ودنياه وأنه ليس له مال.

ومن رأى قميص شق طولاً فهو دليل على كلام يحصل له وهم يزول عنه، وإن رآه شق عرضاً فهو دليل على كلام يقال في عرضه.

ومن رأى أنه قَدْ قُدَّ من وراءه فإنه يتهم بتهمة هو برئ منها، فإن رأه قُدَّ من قبله فالذي يرمى به صحيح لقصة يوسف: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الطَّادِقِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* [يوسف: ٢٦، ٢٧].

ومن رأى أنه لبس قميصاً مقلوباً فإنه يدل على تغير حاله إلى خلاف عادته.

ومن رأى أنه لبس قميصاً حلقاً وِسحاً فهو دليل على فقر ودين.

ومن رأى أنه لبس حديداً صفيقاً فهو دليل على قوة في دين صاحبه، ويفسره للمرأة بالزوج، وللرجل بالمرأة إذ لبساه لقوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٨٧].

ومن رأى أن حيب قميصه انشق انفتح عليه باباً من الفقر، ومن رأى أنه لبس قميصاً قصيراً لم يستر ركبتيه، فذلك دليل على نقص في دينه للحديث السابق الذي ساقه البخاري.

ومن رأى أنه أهدى إليه قميص فإنه يبشر ببشارة حسنة لقوله تعالى في قصة يوسف: ﴿فَلَمَّا أَنْ جَاءَ البَشيرُ ٱلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللّه مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٩٦].

فائدة مناسبة: ذكر بعض المفسرين أن يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عليه كان له ثلاثة أقمصة، قميص العلامة، وقميص الشهادة، وقميص البشارة، أما قميص العلامة فقد أشار الله إليه بقوله: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَميصه بِدَم كَذَب ﴿ [يوسف: ١٨] فإن أخوة يوسف كانوا إحدى عشر لما ألقوه في الجب وأَخَذُوا قميصاً فذبحوا شاة ولطخوا قميصه بدمها فلما تأخروا عن الوقت الذي كانوا يروحون فيه إلى يعقوب أحس قلبه بالشر، فقام ليستقبلهم فلم يطق النهوض فتوكأ على جارية، وجعل يمشي حتى أشرف على الوادي، فرمى نفسه هناك، فلما أشرفوا على الوادي شقوا ثياهم وحثوا التراب على على الوادي، فرمى نفسه هناك، فلما أشرفوا على الوادي شقوا ثياهم وحثوا التراب على

رؤوسهم، وهم يضحون في البكاء والصياح، فلما رآهم يعقوب على هذه الحالة وقع مغشياً عليه، فلما أفاق قال: مالي لا أرى قرة عيني فيكم؟ قالوا: كما أخبر الله عنهم: ﴿ فَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكُنَا يُوسُفَ عندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذَّبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لنّا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ﴾ [يوسف: ١٧] قال: لم يبق له عضو من أعضائه تأتوني به أستانس به وأشم ريحه منه فقالوا: هذا قميصه ملطوخ بدمه، فقلبه فلم ير فيه شقاً ولا تمزيقاً وشهه فلم يجد ريحه فيه، فقال: سبحان الله ما كان أشفق وأرفق هذا الذئب حيث أكله فلم يمزق ثوباً ولم يبق له عضواً، وأحس في نفسه أن الذئب لم يأكله، فصار يبكي ويقول: قرة عيني ليت شعري، في أي بئر طرحوك، ليت شعري لأي سبع عرضوك.

قال بعضهم لبعض: ألا ترون أن أبانا يكذبنا ولا يصدق مقالتنا، تعالوا حتى نصطاد ذبًا ونلطخه بالدم ونأتي به إليه ونقول هذا هو الذئب الذي أكله، فلعله أن يسليه ذلك عما هو فيه، قالوا: نعم فاصطادوا ذبًا وأوثقوه وأتوا به إلى يعقوب، فلما مثلوه بين يديه نظر يعقوب إليه وقال لهم: ما هذا؟ فقالوا هذا الذئب الذي يغشى أغنامنا وأكل أخانا وأفجعنا فيه، فقال لهم: أطلقوه فأطلقوه فجعل الذئب يبصبص بذنبه ويدنو إليه ويعقوب يقول: أدن أدن فجعل يدنو حتى ألصق خده بخده، فرفع يعقوب إلى السماء رأسه وقال: اللهم إن كنت أجبت لي دعوة، ورحمت لي عبرة، فأنطق لي هذا الذئب بقدرتك، فإنك على كل شيء قدير، فأنطق الله لسان الذئب وقال: السلام عليك يا نبي الله فقال: على كل شيء قدير، فأنطق الله لسان الذئب والدي، وأورثتني هما طويلاً فقال الذئب: وحقك ما أكلت لحمه، ولا شربت دمه، ولا نتفت شعره، ومالي بولدك عهد، وإني لذئب غريب أقبلت من ناحية مصر في طلب أخ لي غاب عني منذ سنين، فلا أدري أحي أخي أم ميت فاحتسبته، وإن لحوم الأنبياء محرمة على جميع السباع، فقال يعقوب لبنيه: لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم، هذا خرج في طلب أخيه وأنتم ضيعتم أخاكم، ولقد علمت أن الذئب برئ مما نسبتم إليه ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْواً فَصَبُو جَمِيلٌ علمت أن الذئب برئ مما نسبتم إليه ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُواً فَصَبُو جَمِيلٌ واللّه الذئب برئ مما نسبتم إليه ﴿قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُواً فَصَبُو جَمِيلٌ واللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى هَا تصفُونَ إليه سَوَّالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُواً فَصَرُو جَمِيلٌ واللّهُ المُسْتَعَانُ عَلَى النه والذا على عَلَى عَلَ

وقال في أنس المحاضرة: خرج بنو يعقوب السيخ إلى الصحراء فأمسكوا ذئباً فشدوا وثاقه، وأتوا به إلى أبيهم يعقوب، فقالوا: يا أبانا هذا الذي أكل أخانا، قال: حلوا وثاقه، وقال له يعقوب السيخ أنت أكلت حبيبي يوسف؟ فقال: يا نبي الله ألست تعلم أنه محرم علينا لحوم الأنبياء، قال: صدقت، فمن أين جئت؟ قال من مصر، قال: والى أين تريد؟ قال: إلى خراسان، قال: في ماذا؟ قال في زيارة أخ لي، قال: وما بلغك فيه؟ قال: حدثني أبي عن حدي عن الأنبياء السالفين: أنه من زار أخاً له في الله كتب الله له ألف ألف حسنة، ومحا عنه ألف ألف سيئة فقال يعقوب لبنيه: اكتبوا هذا الحديث عن الذئب، فقال: معاذ الله أن أملي عليهم لأهم كذبوا على وقالوا ما لم أفعل.

وكذلك للمؤمن ثلاثة أقمصة قميص الخدمة، قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا

المجلس الثالث والعشرون يستحد الأعراف: [٣١]، وقميص العفة، قوله تعالى: ﴿وَلَبَاسُ التَّقُوَى وَيَنْتَكُمْ عَنْدَ كُلِّ مَسْجِد ﴾ [الأعراف: ٣١]، وقميص العفة، قوله تعالى: ﴿وَلَبَاسُ التَّقُوكَ وَلَكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مَنْ آيَاتُ اللَّه لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، وقميص الكرامة قوله تعالى: ﴿وَيَلْبَسُونَ ثَيَابًا خُضْراً مِّن سُندُس وَإِسْتَبْرَق ﴾ [الكهف: ٣١].

وفي كل قميصَ يعطى فائدة، ففي قُميصَ الخُدَّمة يناجي مولاه، وفي قميص العفة يغلب شهوته وهواه، وفي قميص الكرامة يرى من جل عن الأشباه.

وأما قميص الشهادة فقد أشار الله إليه بقوله: ﴿وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن دُبُرِ﴾ [يوسف: ٢٧].

وأما قميص البشارة فقد أشار الله إليه بقوله: ﴿ الْأَهْبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجُه أَبِي يَأْت بَصِيراً ﴾ [يوسف: ٩٣].

وهذا القميص كان قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب وهو من الجنة أمره جبريل بإرساله، وقال: إن فيه ريحك ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي.

ففي كل واحد منها فائدة، ففي قميص العلامة عوفي من البلوى، وفي قميص الشهادة برئ من الدعوى، وفي قميص البشارة جمع بينه وبين من يهوى.

وفي الحديث دليل على فضل سيدنا عمر بن الخطاب وغزارة دينه ونفعه للمسلمين حياً وميتاً، فإن القميص يؤول بالدين كما أوله رسول الله على.

وكان لرسول الله ﷺ ثلاثة أقمصة: قميص العطية حين سألته المرأة فأعطاها قميصاً لم يكن له سواه، فحاء وقت الصلاة فلم يجد ما يلبسه ويخرج به إلى الصلاة فأنـزل الله تعالى: ﴿وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقميص الهدية: وذلك أن عبد الله بن أبي سلوك كان رأس المنافقين فلما جاءه الموت قال: سيروا إلى محمد وأرغبوه أن يعطيني قميصه، فادفنوه معي في قبري، فأحبروا بذلك رسول الله على فقال: «خذوه إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً» فلما رأى ذلك المنافقون قالوا: إذا كان سيدنا يتبرك بثوبه فنحن أولى أن نتبرك بنفسه، فأحلص في ذلك اليوم ألف منافق.

وقميص المعجزة وهو أن ما لبس ثوباً طال أو قصر إلا وكأنه خيط عليه، فإن كان طويلاً قصر حتى ساوى كعبيه وإن كان قصيراً طال حتى ساواها.

وفي كل قميص ذكر فائدة: ففي قميص العطية وقع التعليم، وفي قميص الهدية بأن قدره العظيم، وفي قميص المعجزة ظهر الحق لمن كان في قفر الشك يهيم.

وجره يؤول ببقايا آثاره الجميلة الحسنة بعد موته ليقتدى به وبسنته، ويتخلق بأخلاقه.

وقد نفع عمر رها الناس في حياته ومماته:

أما في حياته فقد تواتر نفعه للناس حيث كان يقضي حوائج المحتاج من الأرامل واليتامى وغيرهم، ويحرس بيوت الناس ليلاً، فقد نقل أنه خرج في ليلة مظلمة فدخل بيتاً ثم خرج منه، ودخل بيتاً آخر وطلحة ينظره، فلما أصبح طلحة ذهب إلى ذلك البيت فرأى عجوزاً عمياء مقعده فقال لها طلحة: ما بال هذا الرجل يأتيك في كل ليلة؟ فقالت: إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا، ويأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى أي: البول والغائط.

وكان عليه مع هذا الدين الغزير أحياناً يعاتب نفسه ويبكي حتى يبل لحيته، وربما يغشى عليه.

قال أنس ﷺ سمعت عمر ﷺ وبيني وبينه حائط يقول: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك.

وكان أحياناً يضرب ظهره بدرته وأحذ يوماً تبنة من الأرض وقال: يا ليتني هذه التبنة، يا ليت أمي لم تلدين يا ليتني كنت نسياً منسياً.

وكان لا تأخذهُ في الله لومة لائم، جاءه أعرابي له بنات فأنشده:

يا عــمــر الخيــر رقــيت الجنّه اكســـوا بــــناني وأمهـــنّهُ وكــن لنا مــن الزمــان جُنــه أقســــم بــــالله لتفعلــــنّهُ

فلم يرتج لترققه ولا راعه قسمه عليه بل قال: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: إذاً يا أبا حفص لأذهبن، فقال: وإذا ذهبت يكون ماذا؟ فقال: يكون حالي لتسألنه، وموقف المسئول تنتهينه إما إلى نار وإما إلى الجنة، فلما ذكر له الجنة والنار والموقف بين يدي الله تعالى بكى حتى الحضلت لحيته بدموعه، وقال: يا غلام أعطه قميصي هذا لذاك اليوم لا لشعره، أما والله لا أملك غيره.

فانظر ما حصل عنده من رقة القلب لم ينعم عليه إلا بما هو من حاصة ماله، ولم يجد غير قميصه، وقد كانت خزائن الأرض مملوءة بين يديه ذهباً، ولم يعطه من بيت مال المسلمين، وإن كان الأعرابي فقيراً مستحقاً، لأنه لما استنزله بشعره ولم يكن العطاء لمصلحة المسلمين فلم يعطه من مالهم.

وأما نفعه للناس بعد موته: فقد أفاد بعض العلماء أنه لما مات على بن أبي طالب على قبره يسمع بماذا يجب الملكين، قال: وكان الله أعطى علياً علم البرزخ، فلما دخل الملكان عليه ارتعد منهما ثم أجاهما فقالا: نم يا ابن الخطاب، فقال: كيف أنام وقد أصابني منكم هذه الرعدة وقد صحبت النبي ولكن أشهد عليكما الله وملائكته أن لا تدخلا على مؤمن ولا على مؤمنة إلا في أحسن صورة ففعلا، فقال له على بن أبي طالب: نم يا ابن الخطاب فجزاك الله عن المسلمين خيراً، لقد نفعت الناس في حياتك وبعد مماتك.

سؤال: فإن قيل: يلزم من الحديث أن يكون سيدنا عمر أفضل من أبي بكر لأن المراد بالأفضل الأكثر ثواباً، فمن كان دينه أكثر كان ثوابه أكثر، مع أن العلماء أجمعوا على

حوابه: لا يلزم ذلك، إذ القسمة غير حاصرة لجواز قسم رابع، فإنه على قسم من عرض عليه في ثلاثة أقسام، قسم عليهم قميص تبلغ الثدي، وقسم عليهم قميص لا تبلغها، وقسم ثالث وهو عمر بن الخطاب عليه قميص يجره.

ويحتمل أن يكون قسم رابع لم يذكره في ويكون أبا بكر شه سلمنا انحصار القسمة، لكن لم يخصص في القسم الثالث بعمر، ولم يقصره عليه سلمنا التخصيص به، لكنه معارض بالأحاديث الدالة على أفضلية الصديق التي تواتر القدر المشترك بما، فدليلكم ودليلنا متواتر سلمنا التساوي بين الدليلين، لكن الإجماع منعقد على أفضليته وهو دليل قطعي، وهذا دليل ظني، والظني لا يعارض القطعي.

وصح في هذا الصحيح أن محمد بن الحنفية قال لأبيه على: أي الناس خير بعد رسول الله على فقال: أبو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر... الحديث (٢).

\*\*\*

<sup>(</sup>۱) متفق عليه، أحرحه البحاري في صحيحه (۲٤٠/۱، رقم ٦٤٦)، ومسلم في صحيحه (٣١٦/١) رقم ٤٢٠) من حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٢) انظر حديث محمد بن الحنفية في صحيح البحاري (١٣٤٢/٣)، رقم ٣٤٦٨).

والحديث عند أبو داود في سننه (٢٠٦/٤) رقم ٢٦٢٩).

## فهرست المجلد الأول

| المصنف المصنف                                                                                                                                                          | قدمة         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| من الأصل المخطوط                                                                                                                                                       | اذج          |
| المصنف المصنف                                                                                                                                                          |              |
| ل بمنهج البخاري في كتابه الصحيح                                                                                                                                        |              |
| الأول: في ترجمة البخاري                                                                                                                                                | لم<br>بلحلس  |
| بدء الوحي٧٥                                                                                                                                                            |              |
| الثاني: في الكلام على قوله: كيف كان بدء الوحي                                                                                                                          | الحاسا       |
| الثالث: في الكلام على رحال إسناد حديث «إنما الأعمال بالنيات»                                                                                                           | .عس<br>لحا   |
| الرابع: في الكلام على حديث «إنما الأعمال بالنيات»                                                                                                                      | بمىس<br>لىما |
| الزابع. في المحارم على عديك رام الوعمال بعيب الخامس: في بيان الهجرة                                                                                                    | بحنس<br>لمرا |
| السادس: مشتمل على ترجمة الأئمة الأربعة                                                                                                                                 |              |
| السابع: في الكلام على حديث: كيف يأتيك الوحي                                                                                                                            | جس<br>لما    |
|                                                                                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                        | بحلس<br>۱۱   |
| التاسع: في الكلام على بقية حديث أول ما بدئ به رسول الله على من الوحي الرؤية الصالحة . ٢٠٦<br>العاشر: في بيان الوحي                                                     | بحلس         |
|                                                                                                                                                                        | بحكس         |
| ا يعالج من التتزيل شدة                                                                                                                                                 |              |
| الحادي عشر: في قصة هرقل وما فيها                                                                                                                                       | بحلس         |
| الثاني عشر: في الكلام على الإيمان وشروطه الإسلام وفيه فوائد ولطائف كثيرة                                                                                               | جحلس         |
| الثالث عشر: في بيان زيادة الإيمان ونقصانه وفيه فوائد كثيرة متعلقة بالإيمان                                                                                             |              |
| الرابع عشر: في ترجمة عمر بن عبد العزيز الله الله العزيز الله الله الله الله الله الله الله الل | لجحلس        |
| و الخامس عشر: في قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أُرنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوتَى ﴾                                                                         | الجحلس       |
| ، السادس عشر: في الكلام على حَديث «بني الإسلام على خمس»                                                                                                                | المحلس       |
| ، السابع عشر: في الكلام على قوله ﷺ «الإيمان بضع وستون شعبة»                                                                                                            | الجحلس       |
| و الثامن عشر: في الكلام على قوله على «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»                                                                                            | الجحلس       |
| التاسع عشر: في الكلام على حديث «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ٣٨٩                                                                                          | الجحلس       |
| ، العشرون: في قوله ﷺ «والَّذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده                                                                                       | الجحلس       |
| £ • £                                                                                                                                                                  | وولده        |
| للحادي والعشرون: في ذكر الأنصار                                                                                                                                        | الجحلس       |
| بَايِعُو نِي عَلَي أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّه شَيْئًا                                                                                                                | باب آ        |
| رُ الثَّالَيْ والعشرون: في الكَلامَ علَى باب «منَ الدِّينِ الْفَرَارُ منَ الْفَتَنِ»                                                                                   | الجحلسر      |
| ِ النالَثُ و العشرون: في الكلام على باب: قَوْل النَّبِيِّ فَيْ «أَنَا أَعْلَمُكُمٌ باللَّه»                                                                            | ۔<br>الجحلس  |
| تَفَاضُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الأَعْمَالِتَ                                                                                                                         | ىاب:         |
| ت بن او                                                                                                                            |              |